

رَفَحُ سِلَسلة مُوْلِّفاتُ فَضِیْلة الشیخ () عِب (لرَّحِلِ) (الْجُنَّ يَّ (سِکنتُرُ (الْإِنْ وَکُرِسَ

تقسكير

الحَجُراَت ، ق ، النّاريَات، الطّورُ النّجم ، القمرَ، الرّحمَلَ، الوَاقعَة ، الحريْر

لفَضَيْلَةُ الشَّيِّخُ العَلَامَةُ وَلَمَّا الْعَلَى الْمَا الْم

طبع بالشِّراف مؤسَّسَة الشيخ مخدَّتِي صَالح العشيميِّن الخيريَّة

دار الثربا للنشر

# الطَّبْعَةُ الأولى ١٤٢٥هـ - ٢٠٠٤م

جميع الحقوق محفوظة للمؤلف الا لمن أراد طبعه لتوزيعه مجاناً بعد مراجعة مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية المملكة العربية السعودية عنيزة \_ ص ب ١٩٢٩ ماتف: ١٦٢٦٤٢٠٠٩ \_ ١٦٢٦٤٢٠٠٩ www.binothaimeen.com info@binothaimeen.com

دار الثريا للنشر والتوزيع فاكس ٤٠٢٦٦٥ ص.ب ٩٤٣٨ الرياض ١١٤١٣ بريد الكتروني darthurayya@hotmail.com





#### بسم الله الرحمن الرحيم المقدمة

إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليماً كثيراً. أما بعد:

فإن من توفيق الله \_ سبحانه وتعالى \_ أن يسر لفضيلة شيخنا \_ تغمده الله بواسع رحمته ورضوانه \_ ضمن لقاءات الباب المفتوح تفسير سور: الحجرات، وق، والذاريات، والطور، والنجم، والقمر، والرحمن، والواقعة، والحديد.

وقد عهدت مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية إلى فضيلة الشيخ فهد بن ناصر بن إبراهيم السليمان، أثابه الله، بالعمل لإعداد هذا الكتاب للنشر، فجزاه الله خيراً.

نسأل الله تعالى أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم، موافقاً لمرضاته، نافعاً لعباده، وأن يجزي فضيلة شيخنا عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء ويضاعف له المثوبة والأجر، ويعلي درجته في المهديين، إنه سميع قريب.

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.

اللجنة العلمية في مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية





# تفسير سورة الحجرات المسير سورة الحجرات

#### بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد.

فإننا نبدأ بتفسير سور المفصل التي تبتدىء من سورة (ق) عند بعض العلماء، أو من سورة الحجرات عند آخرين.

وسنتكلم على سورة الحجرات لما فيها من الآداب العظيمة النافعة التي ابتدأها الله بقوله تبارك وتعالى: ﴿ يَتَأَيُّمُ اللَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدِي اللهِ وَرَسُولِهِ وَاللّهُ إِنَّا اللّهُ اللهِ عَلَيْمٌ لَا الله على إذا ابتدأ الخطاب بقوله: ﴿ يَتَأَيُّما الَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ فإنه كما قال عبدالله بن مسعود رضي الله عنه: إما خير تؤمر به، وإما شر تنهى عنه، فأرعه سمعك، واستمع إليه لما فيه من الخير، وإذا صدَّر الله الخطاب بـ ﴿ يَتَأَيُّما اللّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ دل ذلك على أن التزام ما خوطب به من مقتضيات الإيمان، وأن مخالفته نقص في الإيمان، يقول الله عز وجل: ﴿ لاَ نُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدِي اللهِ ورسوله، والمراد: لا تسبقوا الله ورسوله بقول أن يتقدموا بين يدي الله ورسوله، والمراد: لا تسبقوا الله ورسوله بقول أن عنى الله عنى لا تقدموا شيئاً بين يدي الله ورسوله بقول ولا فعل، وقد وقع لذلك أمثلة، فمن ذلك قول الله ورسوله بقول ولا فعل، وقد وقع لذلك أمثلة، فمن ذلك قول النبي عَلَيْهُ: «لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يرمين "() لأن الذي

<sup>(</sup>١) أخرجه البخلري، كتاب الصوم، باب لا يتقدمن رمضان بصوم يوم ولا يومين (١٩١٤)=

يتقدم رمضان بصوم يوم أو يومين كأنه تقدم بين يدي الله ورسوله، فبدأ بالصوم قبل أن يحين وقته، ولهذا قال عمار بن ياسر رضي الله عنهما: «من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم عَلَيْهُ »(۱) . ومن التقدُّم بين يدي الله ورسوله البدع بجميع أنواعها، فإنها تقدم بين يدي الله ورسوله؛ بل هي أشد التقدم؛ لأن النبي عَلِيْهُ قال: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، وإياكم ومحدثات الأمور». وأخبر بأن «كل بدعة ضلالة»(١٠٠٠ . وصدق \_ عليه الصلاة والسلام \_ فإن حقيقة حال المبتدع أنه يستدرك على الله ورسوله ما فات، مه! يدعى أنه شرع، كأنه يقول: إن الشريعة لم تكمل، وأنه كملها بما أتى به من البدعة، وهذا معارض تماماً لقوله تعالى: ﴿ ٱلْيَوْمَ ٱكْمُلَّتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ﴾. فيقال لهذا الرجل الذي ابتدع: أهذا الذي فعلته كمال في الدين؟ إن قال: نعم، فإن قوله هذا يتضمن أو يستلزم تكذيب قُولُه تعالى: ﴿ ٱلْيَوْمَ ٱكْمُلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ﴾، وإن قال: ليس كمالاً في الدين؛ قلنا: إذن هو نقص؛ لأن الله يقول: ﴿ فَمَاذَا بَسَّدَ ٱلْحَقِّ إِلَّا ٱلضَّكَالُّ ﴾ فالبدعة كما أنها ضلالة في نفسها فهي في الحقيقة تتضمن الطعن في دين الله، وأنه ناقص، وأن هذا المبتدع كمله بما

<sup>=</sup> ومسلم، كتاب الصيام، باب لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين (١٠٨٢).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري معلقاً، كتاب الصوم، باب قول النبي ﷺ: «إذا رأيتم الهلال خصوموا، وإذا رأيتم الهلال خصوموا،

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود، كتاب السنة، باب في لزوم السنة (٤٦٠٧) والترمذي، كتاب العلم، باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع (٢٦٧٦) وابن ماجه، المقدمة، باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين (٤٢). وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

ادعى أنه من شريعة الله عز وجل المالم الله الله تقدموا بين يدي الله ورسوله، ولم يبالوا بهذا النهي حتى وإن حسن قصدهم وان فعلهم ضلالة، وقد يُثاب على حسن قصده، ولكنه يؤزر على سوء فعله، ولهذا يجب على كل مبتدع علم أنه على بدعة أن يتوب منها، ويرجع إلى الله عز وجل ويلتزم سنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده، والبدعة أنواع كثيرة: بدع في العقيدة، وبدع في الأقوال، وبدع في الأفعال.

### أما البدع في العقيدة، فإنها تدور على شيئين:

أما التعطيل فهو أن ينكر ما وصف الله تعالى به نفسه، فإن كان إنكار جحد وتكذيب، فهو كفر، وإن كان إنكار تأويل فهو تحريف وليس بكفر إذا كان اللفظ يحتمله، فإن كان لا يحتمله فلا فرق بينه وبين إنكار التكذيب، فمثلاً إذا قال إنسان: إن الله سبحانه وتعالى قال: ﴿ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ ﴾ والمراد باليدين النعمة نعمة

الدين ونعمة الدنيا، أو نعمة الدنيا ونعمة الآخرة، فهذا تحريف؟ لأن النعمة ليست واحدة، ولا ألف ولا ملايين، ﴿ وَإِن تَعَمُّدُوا فِي النعمة اثنتين لا بالجنس ولا بالنوع، فيكون هذا تحريفاً وبدعة، لأنه على خلاف ما تلقاه النبي صلى الله على وعلى آله وسلم وأصحابه، والأئمة الهداة من بعدهم.

أما البدعة في الأقوال: فمثل أولئك الذين يبتدعون تسبيحات أو تهليلات أو تكبيرات، لم ترد بها السنة، أو يبتدعون أدعية لم ترد بها السنة، وليست من الأدعية المباحة.

وأما بدع الأفعال: فمثل الذين يصفقون عند الذكر، أو يهزون رؤوسهم عند التلاوة تعبداً، أو ما أشبه ذلك من أنواع البدع، وكذلك الذين يتمسحون بالكعبة في غير الحجر الأسود والركن اليماني، وكذلك الذين يتمسّحون بحجرة النبي على معالى حجرة قبره الشريف، وكذلك الذين يتمسّحون بالمنبر الذي يقال إنه منبر النبي على المسجد النبوي، وكذلك الذين يتمسحون بجدران مقبرة البيع أو بغير ذاك.

والبدع كثيرة: العقدية والقولية والفعلية، وكلها من التقدم بين يدي الله ورسوله، وكلها معصية لله ورسوله، فإن الله يقول: ﴿ لَا نُقَدِمُواْ بَيْنَ يَدَى اللهِ وَرَسُولِدٍ ﴾ والنبي ـ عليه الصلاة والسلام ـ يقول: "إياكم ومحدثات الأمور».

ومن البدع ما يُصنع في رجب، كصلاة الرغائب التي تُصلَّى ليلة أول جمعة من شهر رجب، وهي صلاة ألف ركعة يتعبدون لله بذلك، وهذا بدعة لا تزيدهم من الله إلا بعداً؛ لأن كل من تقرَّب

إلى الله بما لم يشرعه فإنه مبتدع ظالم، لا يقبل الله منه تعبده، لما ثبت في الصحيحين وغيرهما عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله على قال: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد» فلا يحكم به التقدم بين يدي الله تعالى ورسوله أن يقول الإنسان قولاً يُحكم به بين عباد الله أو في عباد الله، وليس من شريعة الله، مثل أن يقول: هذا حرام، أو هذا حلال، أو هذا واجب، أو هذا مستحب بدو في دليل، فإن هذا من التقدم بين يدي الله ورسوله، وعلى من قال قولاً وتبين له أنه أخطأ فيه أن يرجع إلى الحق حتى لو شاع القول بين الناس وانتشر وعَمِلَ به من عمل من الناس، فالواجب عليه أن يرجع وأن يُعلن رجوعه أيضاً، كما أعلن مخالفته التي قد يكون معذوراً فيها إذا كانت صادرة عن اجتهاد، فالواجب الرجوع إلى الحق، فإن تمادى الإنسان في مخالفة الحق فقد تقدم بين يدي الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.

﴿ رَبَّقُوا الله عنه التقوى الذي تخصيص الآن التقدم بين يدي الله ورسه له مخالف للتقوى الكن نص عليه وقدمه لأهميته ومعنى ﴿ رَافَقُوا الله ﴿ مَن الله عنه وقدمه لأهميته وهذا لا يتحقق إلا إذا قام الإنسان بفعل الأوامر وترك النواهي بفعل الأوامر تقرّباً إلى الله تعالى ، ومحبة لثوابه ، وترك النواهي خوفاً من عذاب الله عن وجل ، ومن الناس من إذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم ، وتصاعد في نفسه وعز في نفسه ، وأوشل في

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور (۱۷۱۸/۱۷۱۸).

الإثم، وانتفخت أوداجه، وقال: أمثلي يُقال له: اتق الله! وما علم المسكين أن الله خاطب من هو أشرف منه ومن هو أتقى عباد الله لله، فأمرِه بالتقوى، قال الله تبارك وتعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ ٱتَّقِ ٱللَّهَ وَلَا تُطِع أَنَّكُنفِرِينَ وَٱلْمُنَافِقِينَ ﴾. وقال الله تعالى: ﴿ وَأَيَّقِ ٱللَّهَ وَتُحْمُّفِي فِي نَفْسِكَ مَا ٱللَّهُ مُبِّدِيدٍ وَتَخْشَى ٱلنَّاسَ وَٱللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْسَنْكُ ﴾. ومن الذي لا يستحق أن يُؤمر بتقوى الله؟ فكل واحد منَّا يستحق أن يؤمر بتقوى الله \_ عز وجل \_ والواجب أنه إذا قيل له: اتق الله. أن يزداد خوفاً من الله، وأن يراجع نفسه، وأن ينظر ماذا أمر به، إنه لم يؤمر أن يتقى فلاناً وفلاناً، إنما أمر أن يتقي الله عز وجل، وإذا فسرنا التقوى بأنها اتخاذ وقاية من عذاب الله بفعل أوامره، تقرباً إليه ومحبة لثوابه، وترك نواهيه خوفاً من عقابه، فإن أي إنسان يترك واجباً فإنه لم يتق الله، وقد نقص من تقواه بقدر ما حصل منه من المخالفة، فالتقوى مخالفتها تختلف، فقد تكون مخالفتها كفراً، وقد تكون دون ذلك، فترك الصلاة مثلاً ترتفع به التقوى نهائياً؛ لأن تارك الصلاة كافر، كما دلَّ على ذلك كتاب الله تعالى وسنة رسوله ﷺ، وأقوال الصحابة رضي الله عنهم، حتى إن بعض العلماء حكى إجماع الصحابة على أن تارك الصلاة كافر كفراً مخرجاً عن الملة، ومنهم التابعي المشهور عبدالله بن شقيق ـ رحمه الله ـ حيث قال: (كان أصحاب النبي صلى الله ليه وعلى آله وسلم لا يرون شيئاً من الأعمال تركه كفر غير الصلاة) ١٠٠٠ . وكذاك نقل إجماعهم إسحاق بن راهويه، ولم يصح عن أي

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي، كتاب الإيمان، باب ما جاء في ترك الصلاة (رقم ٢٦٢٢).

صحابي أنه قال عن تارك الصلاة: إن تارك الصلاة في الجنة، أو إنه مؤمن، أو ما أشبه ذلك، والزاني لم يتق الله؛ لأنه زنا فخالف أمر الله وعصاه، والسارق لم يتق الله، وشارب الخمر لم يتق الله، والعاق لوالديه لم يتق الله، والقاطع لرحمه لم يتق الله، والأمثلة على هذا كثيرة، فقوله تعالى: ﴿ وَأَنْقُوا اللَّهَ ﴾ كلمة عامة شاملة تشمل كل الشريعة ﴿ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اللَّهِ الجملة تحذير لنا أن نقع فيما نهانا عنه من التقدُّم بين يدي الله ورسوله، أو أن نخالف ما أمر به من تقواه ﴿ سَمِيعٌ ﴾ أي سميع لما تقولون ﴿ عَلِيمٌ ﴿ إِنَّ ﴾ أي عليم بما تقولون وما تفعلون؛ لأن العلم أشمل وأعم، إذ إن السمع يتعلق بالمسموعات، والعلم يتعلق بالمعلومات، والله تعالى محيط بكل شيء علماً، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، يقول العلماء \_ رحمهم الله \_: إن السمع الذي اتصف به ربنا \_ عز وجل \_ ينقسم إلى قسمين: سمع إدراك وسمع إجابة، فسمع الإدراك معناه أن الله يسمع كل صوت خفي أو ظهر، حتى إنه ـ عز وجل ـ يقول لنبيه ﷺ: ﴿قَدْ سِيمِعَ ٱللَّهُ قَوْلَ ٱلَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِنَ إِلَى ٱللَّهِ وَٱللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا ۗ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴿ ﴾. قالت عائشة \_ رضي الله عنها \_: (الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، لقد كنت في الحجرة \_ أي حجرة النبي على العلام والمرأة تجادله وهو يحاورها وإنه ليخفي عليَّ بعض حديثها)(١) . والله

<sup>(</sup>۱) عزاه السيوطي في الدر المنثور (۸/ ٦٩ - ٧٠) إلى سميد بن منصور وللسري تعليقاً وعبد بن حميد والنسائي وابن ماجه، وابن المنذر وابن مردويه والبيهقي في سننه. وأخرج البخاري الجزء الأول من قولها في كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى: ﴿وَكَانَ الله سميعاً بصيراً ﴾. والبيهقي في سننه الكبرى (٧/ ٣٨٢).

- عز وجل - أخبر بأنه سمع كل ما جرى بين هذه المرأة وبين رسول الله على فهذا سمع إدراك، ثم إن سمع الإدراك قد يُراد به بيان الإحاطة والشمول، وقد يراد به التهديد، وقد يُراد به التأييد، فهذه ثلاثة أنواع.

الأول: يراد به بيان الإحاطة والشمول مثل هذه الآية.

الثاني: يُراد به التهديد مثل قوله تعالى: ﴿ لَقَدْ سَمِعَ اللّهُ قَوْلَ النّانِينَ عَالَمَهُ مَا اللّهُ قَوْلَ النّبِينَ اللّهَ فَقِيرٌ وَنَحَنُ أَغَنِينَا لَهُ سَنَكُمْتُ مَا قَالُوا وَقَتْلَهُمُ الْأَنْ لِينَا عَلَيْ حَقِّ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ﴿ اللّه تعالى بالنقص، قبل أن فَسَنَكُنُ مُا قَالُوا ﴾ حين وصفوا الله تعالى بالنقص، قبل أن يقول: ﴿ وَقَتْلَهُمُ ٱلْأَنْ بِينَا هَ ﴾ مما يدل على أن وصف الله بالنقص أعظم من قتل الأنبياء.

الثالث: سمع يُراد به التأييد، ومنه قوله \_ تبارك وتعالى \_ لموسى وهارون: ﴿ لَا تَحَافَاً إِنَّنِي مَعَكُما آلَسَمَعُ وَأَرَكَ ﴿ لَا تَحَافَا إِنَّنِي مَعَكُما آلَسَمَعُ وَأَرَكَ ﴿ لَكُ اللَّهُ مَا التأييد يعني: أسمعك وأؤيدك، يعني أسمع ما تقولان وما يُقال لكما.

أما سمع الإجابة فمعناه: أن الله يستجيب لمن دعاه، ومنه قول إبراهيم: ﴿ إِنَّ رَبِّ لَسَمِيعُ ٱلدُّعَاءِ ﴿ أَيَ مجيب الدعاء، ومنه قول المصلي: (سمع الله لمن حمده) يعني استجاب لمن حمده فأثابه، ولا أدري أنحن ندرك معنى ما نقوله في صلاتنا أو أننا نقوله تسبداً ولا ندري ما المعنى؟! عندما نقول: الله أكبر، تكبيرة الإحرام يعني أن الله أكبر من كل شيء ـ عز وجل ـ ولا نحيط بذلك؛ لأنه أعظم من أن تحيط به عقولنا، وعندما نقول: سمع الله بذلك؛ لأنه أعظم من أن تحيط به عقولنا، وعندما نقول: سمع الله

لمن حمده. يعني استجاب الله لمن حمده، وليس المعنى أنه يسمعه فقط، لأن الله يسمع من حمده ومن لا يحمده إذا تكلم، لكن المراد أنه يستجيب لمن حمده بالثواب، فهذا السمع يقتضي الاستجابة لمن دعاه.

أما قوله تعالى: ﴿ عَلِيمُ إِنْ فَالْمُرَادِ أَنَّهُ ذُو عِلْمِ وَاسْعِ، قال الله تعالى: ﴿ لِنَعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ ٱللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا ﴿ أَن الله عليم، هل يمكن عِلْمًا ﴿ أَن الله عليم، هل يمكن وأنت في عقلك الراشد أن تقول ما لا يرضيه؟ لا، لأنه يسمع، فلا ينبغي لك أن تُسمِع الله ما لا يرضاه منك، أسمِعْهُ ما يحبه ويرضاه إذا كنت مؤمناً حقًّا بأن الله سميع، وأعتقد لو أن أباك نهاك عن قول من الأقوال فهل تتجرأ أن تسمعه ما لا يرضاه أو أن تسمعه ما نهاك عنه؟ فالله أعظم وأجلّ ، فاحذر أن تسمع الله ما لا يرضاه منك، وإذا آمنت بأنه بكل شيء عليم وهذا أعم من السمع؛ لأنه يشمل القول والفعل وحديث النفس حتى ما توسوس به نفسك يعلمه ـ عز وجل \_ إذا علمت ذلك هل يمكن أن تفعل شيئاً لا يُرضيه؟ لا، لأنه ليس المقصود من إخبار الله لنا بأنه عليم بكل شيء، أن نعلم هذا وأن نعتقده فقط بل المقصود هذا، والمقصود شيء آخر، وهو الثمرة والنتيجة التي تترتب على أنه بكل شيء عليم، فإذا علمنا بأنه بكل شيء عليم فهل نقول بما لا يرضى؟ لا، لأنه سوف يعلمه، وإذا علمنا بأنه على كل شيء عليم هل نعتقد ما لا يرضى؟ لا، لأننا نعلم أنه يعلم ما في قلوينا، قال الله تعالى: ﴿ وَأَعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَأَخْذَرُوهُ ﴾ . وقال تعالى:

﴿ وَأَعْلَمُوا أَنَ اللّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْمِهِ . ﴿ وَاعْلَمُوا أَنَ اللّهَ يَحُولُ بَيْنَ وَبِينَ قَلْبِهِ . ﴾ ، يحول بينك وبين قلبك ، فيجب علينا إذا مر بنا اسم من أسماء الله تعالى ، أو صفة من صفات الله أن نؤمن بهذا الاسم ، وهذه الصفة ، وأن نقوم بما هو الثمرة من الإيمان بهذا الاسم ، أو الصفة . وما تضمنته الآية الكريمة من أدب عظيم وجه الله تعالى عباده إليه . وهذا هو الأدب الأول .

﴿ وَلَا بَحَهُمُ وَا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضِ ﴾ يعني لا تنادونه بصوت مرتفع، كما ينادي بعضكم بعضاً، بل يكون جهراً بأدب وتشريف وتعظيم، يليق به صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا كقوله: ﴿ لَا تَجْعَلُواْ دُعَاءَ ٱلرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءَ بَعْضِكُم بَعْضَا ﴾. يعني إذا دعاكم لشيء فلا تجعلوا دعاءه كدعاء بعضكم لبعض، إن شئتم أجبتم وإن شئتم فلا تجيبوا، بل يجب عليكم لبعض، إن شئتم أجبتم وإن شئتم فلا تجيبوا، بل يجب عليكم

الإجابة ، كما قال تعالى : ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱسْتَجِيبُواْ بِلَّهِ وَالرَّسُولِ ۗ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ ﴾ وهنا قال: ﴿ وَلَا تَجْهَرُواْ لَهُ بِٱلْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِيَعْضِ ﴾ كذلك أيضاً لا تنادونه بما تتنادون به، فلا تقولون: يا محمد، ولكن قولوا: يا رسول الله، يا نبي الله، وما أشبه ذلك. ﴿ أَن تَعْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ١٩٥٠ يعني كراهة أن تحبط أعمالكم، والمعنى إنما نهيناكم عن رفع الصوت فوق صوته، وعن الجهر له بالقول كجهر بعضكم لبعض كراهة أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، ففي هذا دليل على أن الذي يرفع صوته فوق صوت النبي ﷺ، أو يجهر له بالقول كجهره لبعض الناس، قد يحبط عمله من حيث لا يشعر؛ لأن هذا قد يجعل في قلب المرء استهانة بالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والاستهانة بالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ردَّة عن الإسلام توجب حبوط العمل، ولما نزلت هذه الآية كان ثابت بن قيس بن شماس ـ رضي الله عنه ـ جهوري الصوت، وكان من خطباء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلما نزلت هَّذه الآية تغيَّب في بيته وصار لا يحضر مجالس النبي ﷺ، فافتقده الرسول ﷺ وسأل عنه فأخبروه أنه في بيته منذ نزلت آلآية، فأرسل إليه رسولاً يسأله، فقال: إن الله تعالى يقول: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَرْفَعُواْ أَصُوْتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ ٱلنَّبِيِّ وَلَا تَجَهَرُواْ لَهُ بِٱلْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضِ أَن تَعْبَطُ أَعْمَلُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ١٩٠

وإنه قد حبط عمله، وإنه من أهل النار، فدعاه الرسول ﷺ فحضر، وأخبره النبي ﷺ أنه من أهل الجنة، وقال: «أما ترضى أن

تعيش حميداً، وتُقتل شهيداً، وتدخل الجنة؟»(١) قال: بلي رضيت، فقُتل ـ رضي الله عنه ـ شهيداً في وقعة اليمامة، وعاش حميداً، وسيدخل الجنة بشهادة الرسول \_ عليه الصلاة والسلام \_ ولذلك كان ثابت - رضي الله عنه - ممن يُشهد له بأنه من أهل الجنة بعينه؛ لأن كل إنسان يشهد له النبي ﷺ بأنه في الجنة فهو في الجنة، وكل إنسان يشهد له بأنه في النار فهو في النار، وأما من لم يشهد له الرسول ﷺ فنشهد له بالعموم، فنقول: كل مؤمن في الجنة، وكل كافر في النار، ولا نشهد لشخص معين بأنه من أهل النار، أو من أهل الجنة إلا من شهد له الله تعالى ورسوله ﷺ. ففي هذه الآية الكريمة بيان تعظيم الرسول على وأنه لا يجوز للإنسان أن يجهر له بالقول كجهره لسائر الناس، وأنه لا يجوز له أن يرفع صوته على صوت الرسول ـ عليه الصلاة والسلام ـ ولما نزت هذه الآية تأدَّب الصحابة \_ رضي الله عنهم \_ بذلك حتى كان بعضهم يكلمه مسارّة ولا يفهم الرسول عِيلِهُ ما يقول من إسراره، حتى يستثبته مرة أخرى، وفي هذه الآية دليل على أن كل من استهان بأمر الرسول \_ عليه الصلاة والسلام \_ فإن عمله حابط؛ لأن الاستهانة بالرسول ـ عليه الصلاة والسلام ـ ردَّة، والاستهزاء به ردَّة كما قال الله تعالى في المنافقين الذين كانوا يستهزئون برسول الله عَلِيْ: ﴿ وَلَهِن سَاأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَ إِنَّمَا كُنَّا خَنُوضُ وَلَلْعَابٌ ﴾ وكانوا يقولون: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء \_ يعنون الرسول عَلَيْهُ

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد (٣/ ١٣٧) والحاكم في المستدرك (٢٣٤٣) وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. وأصل القصة في صحيح مسلم.

وأصحابه - أرغب بطوناً - يعني أوسع - ولا أجبن عند اللقاء، ولا أكذب ألسناً، فأنزل الله هذه الآية، ولما سألهم الرسول - عليه الصلاة والسلام - عن ذلك قالوا: إنما كنا نخوض ونلعب، يعني نتكلم بكلام لا نريده، ولكن لنقطع به عنا عناء الطريق، فأنزل الله هذه الآية. ﴿ قُلَ أَبِاللّهِ وَءَايَنِهِ وَرَسُولِهِ كُنُتُم تَسْتَهُرْءُونَ ﴿ ثُلُ لَا مَن سب عَنْ عَنْ لَا الصحيح أن من سب نَعْ لَذُرُوا فَذَ كُفَرَتُم بَعْدَ إِيمَنِكُم ﴾. ولهذا كان الصحيح أن من سب الرسول - عليه الصلاة والسلام - كان كافراً مرتدًا، فإن تاب قبلنا توبته لكننا لا نرفع عنه القتل، بل نقتله أخذاً بحق رسول الله عليه، وإذا قتلناه بعد توبته النصوح الصادقة صلينا عليه كسائر المسلمين وإذا قتلناه بعد توبته النصوح الصادقة صلينا عليه كسائر المسلمين الذين يتوبون من الكفر أو من المعاصي.

ثم أثنى الله تعالى على الذين يغضون أصواتهم عند الرسول على فقال: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَعُضُونَ أَصُوتَهُمْ عِندَرَسُولِ اللهِ أُوْلَيِكَ الَّذِينَ الْمَتَحَنَ اللّهُ قُلُوبَهُمْ لِلنَّقُونَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجَرُ عَظِيمٌ ﴿ كَا لَهِى عن رفع الصوت فوق صوته، وعن الجهر له بالقول كجهر بعضنا لبعض، أثنى على الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله، أي يحفضونها ويتكلمون بأدب، فلا إزعاج ولا صخب، ولا رفع صوت، لكن يتكلمون بأدب وغض، قال الله تعالى: ﴿ أُولَيَكَ الّذِينَ المّتَحَنَ اللهُ قُلُوبَهُمْ لِلنَّقُوعَ ﴾ أعاد الإشارة ﴿ أُولَيَكِ ﴾ تعظيماً لشأنهم ورفعة فلُوبَهُمْ لِلنَّقُوعَ ﴾ أعاد الإشارة ﴿ أُولَيَكِ ﴾ تعظيماً لشأنهم ورفعة لمنزلتهم، لأن ﴿ أُولَيَكِ ﴾ من أسماء الإشارة الدال على البعد، وذلك لعلو منزلتهم، فأتى باسم الإشارة بياناً لرفعة منزلتهم وعلوها.

﴿ أَمْتَكُنَ أَلِلَّهُ قُلُوبَهُمْ ﴾. قال العلماء: معناها أخلصها

للتقوى، فكانت قلوبهم مملوءة بتقوى الله \_عز وجل \_ ولهذا تأدَّبوا بآداب الله تعالى التي وجه لها فغضِوا أصواتهم عند الرسول عَلِيْكُ ، فأخبر عن ثوابهم: ﴿ لَهُمْ مُّغْفِرَةٌ وَأَجَّرُ عَظِيمٌ ﴾ ، مغفرة من الله لذنوبهم، وأجر عظيم على أعمالهم الصالحة، وفي هذه الآية إشارة إلى أن الصلاح صلاح القلب، لقوله: ﴿ أَمْتَحَنَّ ٱللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلنَّقُوكَ ﴾. وكما قال النبي \_ عليه الصلاة والسلام \_ في الحديث الصحيح: «التقوى هاهنا» وأشار إلى صدره الذي هو محل القلب ثلاث مرات: «التقوى هاهنا، التقوى هاهنا، التقوى هاهنا» ولا شك أن التقوى تقوى القلب، أما تقوى الجوارح وهي إصلاح ظِاهِرِ العمل، فهذا يقع حتى من المنافقين: ﴿ ﴿ وَإِذَا رَأَيْتُهُمُّ تُعْرِجُكُ أَجْسَامُهُمَّ وَإِن يَقُولُوا نَسْمَع لِقَولِمِم ﴾ لكن الكلام على تقوى القلب التي هي بها الصلاح، نَسأل الله تعالى أن يرزقنا ذلك. وبعض الناس يفعل المعاصى كإسبال الثوب مثلاً، أو حلق اللحية، أو شرب الدخان، وتنهاه وتخوِّفه من عقاب الله، فيقول: التقوى هاهنا، كأنه يزكي نفسه، وهو قائم بمعصية الله، فنقول له بكل سهولة: لو كان ما هنا متقياً لكانت الجوارح متقية؛ لأن النبي ﷺ يقول: «ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله»(").

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِن وَرَاءِ ٱلْمُجْزَرِتِ أَكُ تُرَهُمْ لَا

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه وعرضه وماله (٢٥٦٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري، كتاب الإيمان، باب فضل من استبرأ لدينه (٥٢)، ومسلم، كتاب المساقاة، باب أخذ الحلال وترك الشبهات (١٥٩٩).

يَعْقِلُونَ ﴿ ﴾ . هذه الآية تشير إلى قوم أتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، وكان معهم قوم جُفاة لا يقدرون الأمور قدرها، فجعلوا ينادون النبي ﷺ من وراء حجراته ـ أي حجرات نسائه \_ ويرفعون أصواتهم بذلك يريدون أن يخرج النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم إليهم" ، يقول الله في هؤلاء: ﴿ أَكُنُّهُمْ لَا يعَ قِلُونَ ﴾ يعني ليس عندهم عقل، والمراد بالعقل هنا عقل الرشد؛ لأن العقل عقلان: عقل رشد، وعقل تكليف، فأما عقل الرشد فضده السفه، وأما عقل التكليف فضده الجنون، فمثلاً: إذا قلنا: يشترط لصحة الوضوء أن يكون المتوضىء عاقلاً مميزاً، فالمراد بالعقل هنا عقل التكليف، وإذا قلنا: يشترط للتصرف في المال أن يكون المتصرف عاقلاً، أي عقل رشد، يحسن التصرف، فالمراد بقوله هنا: ﴿ أَكُنَّهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴿ ﴾ أي عقل رشد؛ لأنهم لو كانوا لا يعقلون عقل تكليف لم يكن عليهم لوم ولا ذم، لأن المجنون فاقد العقل لا يلحقه لوم ولا ذم، وهذا واضح، وقوله: ﴿ أَكُثُرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ١٠٠ يَفِهِم منه أَن بعضهم يعقل وأنه لم يحصل منه رفع صوت، بل هو متأدب مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم قال تعالى: ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُواْ حَتَّىٰ تَعْرُجُ إِلَّهُمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ ﴾ أي لو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم من بيتك، وتكلمهم بما يريدون لكان خيراً لهم في أنهم يلتزمون الأدب مع النبي ﷺ وحاجتهم ستقضى؛ لأن رسول الله صلى الله

<sup>(</sup>۱) أحرجه الإمام أحمد (٣/ ٤٨٨) (٦/ ٣٩٣ - ٣٩٤) وانظر تفسير السيوطي الدر المنثور (٧) أحرجه الإمام أحمد (٣/ ٤٨٨).

عليه وعلى آله وسلم لم يأته أحد في حاجة إلا قضاها، إذا كان يدركها، وهو أحق الناس بقول الشاعر:

# ما قال لا قط إلا في تشهده لولا التشهد كانت لاؤه نعم

﴿ وَأَلِلَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ إِنَّ ﴾ في قوله: ﴿ وَأَلِلَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ فَ ﴾ إشارة على أن الله غفر لهم ورحمهم، وهذا من كرمه ـ جل وعلا ـ أنه يغفر ويرحم، وقد أخبر الله تعالى في كتابه أن الله لا يغفر الشرك به، ويغفر ما دون ذلك، أي سوى الشرك لمن يشاء، فكل أحد أذنب ذنباً دون الشرك مهما عظم فإنه تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه، وإن شاء غفر له ما لم يتب، فإذا تاب فلا عذاب، لقوله تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ لَا يَدْعُونِكَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَنَّهَا ءَاخَرَ وَلَا يَقَتُ أُونَ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّهُ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَلَا يَزْنُونِ ۚ وَمَن يَفْعَلْ ذَالِكَ يَلْقَ أَثَامًا ﴿ يُضَاعَفَ لَهُ ٱلْمَكْذَابُ يَوْمُ ٱلْقِيكِمَةِ وَيَعْلُدُ فِيهِ مُهَانًا ١٠ إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَ وَعَمِلَ عَكُمَلًا صَلِيحًا فَأَوْلَتِهِكَ يُبَدِّلُ ٱللَّهُ سَيِّعَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُولًا رَّحِيمًا ١٠٠٨ وقلنا: إن الآية تدل على أن الله غفر لهم ورحمهم ؛ لأن الله ختم الآية بقوله: ﴿ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهِ وَهَذَا يَدُلُ عَلَى أَنَّهُ غفر لهم ورح هم، ولذلك قال العلماء في قول الله تعالى في الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً، قال: ﴿ إِنَّمَا جَزَاقُا الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوَّنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَكِلَبُوا أَوْ تُقَلَّمُ أَيْدِيهِ مَ وَأَرْجُلُهُم مِنْ خِلَفٍ أَوْ يُنفَوا مِنَ ٱلْأَرْضِ ذَالِكَ لَهُمْ خِزْئُ فِي ٱلدُّنْيَا ۚ وَلَهُمْ فِي ٱلْآنِضَ عَذَابُ عَظِيمٌ ١ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِن قَبَلِ أَن تَقَوْرُها عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُواْ أَنَ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ١٠ ﴿ أَخَذَ العلماء من هذه الآية أن هؤلاء

المفسدين المحاربين لله ورسوله، إذا تابوا قبل القدرة عليهم سقط عنهم العذاب، واستدلوا بأن الله ختم الآية بقوله: ﴿ فَٱعْلَمُواً أَنَ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ إِنَّ ﴾ أي قد غفر لهم فرحمهم، وهذه مسألة ينبغي لطالب العلم أن ينتبه لها في الآيات، إن ختم الآية بعد ذكر الحكم دليل على ما تقتضيه هذه الأسماء التي ختمت بها الآية، ولهذا قرأ رجل فقال: ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَأَقَطَعُوٓا أَيْدِيَهُ مَا جَزَاءًا بِمَا كُسَبَانَكُلًا مِّنَ ٱللَّهِ والله غفور رحيم ﴿ فسمعه أعرابي عنده فقال له: أعد الآية، فأعادها وقال: ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَأَقْطَ مُوٓا أَيْدِيَهُمَا جَزَآءً بِمَا كُسَبَانَكَلَا مِّنَ ٱللَّهِ والله غفور رحيم ﴾ قال له: أعد الآية، فأعادها فقال: ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَأَقَطَ هُوا أَيْدِيهُمَا حَزَّاءًا بِمَا كُسَبَانَكُلَّا مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَزِيزُ حَكِيمٌ ١٠٠٠ فقال: الآن أصبت، ثم علل فقال: لأنه لو غفر ورحم ما قطع، ولا تتناسب المغفرة والرحمة مع القطع، لكنه عز وحكم فقطع، فتأمل هذا الفهم فإنه مفيد جدًّا، والشاهد من هذا أن قوله تعالى: ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُواْ حَتَّى تَغَرُّجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمَّ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ ﴾ يدل على أن الله غفر لهم ورحمهم.

ثم قال الله ـ تبارك وتعالى ـ : ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِن جَاءَكُرُ فَاسِقُ بِنَهَا مِنْكُواْ ﴾ تقدم الكلام على قوله تعالى : ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ﴾ : ﴿ إِن جَاءَكُمُ فَاسِقُ ﴾ الفاسق هو من انحرف في دينه وعقيدته ومروءته، وضده العدل وهو من استقام في دينه ومروءته بمعنى أنه ومروءته، فإذا جاءنا فاسق منحرف في دينه ومروءته بمعنى أنه مصر على المعاصي تارك للواجبات، لكنه لم يصل إلى حد

الكفر، أو منحرف في مروءته لا يبالي بنفسه يمشي بين الناس مشية الهوجاء، ويتحدث برفع صوت، ويأتي معه بأغراض بيته، يطوف بها في الأسواق وما أشبه ذلك مما يخالف المروءة، فهذا عند العلماء ليس بعدل. ﴿ إِن جَآءَ كُرُّ فَاسِقُ بِنَبَا ﴾ أي جاءكم بخبر من الأخبار، وهو فاسق، مثال ذلك: جاءنا رجل حالق للحيته، وحالق اللحية فاسق، لأنه مصر على معصية الله تعالى ورسوله اللحية، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: «أعفوا اللحي» . وهذا لم يعف لحيته، بل حلقها، فهذا الرجل من الفاسقين؛ لأنه مصر على معصية، جاءنا بخبر فلا نقبله لما عنده من الفسق، ولا نرده لاحتمال أن يكون صادقاً، ولهذا قال الله عز وجل -: ﴿ فَتَبَيّنُوا ﴾ ولم يقل فردوه، ولم يقل فاقبلوه، بل يجب علينا أن نتبين، وفي قراءة (فتثبتوا) وهما بمعنى متقارب، والمعنى: أن نتبين، وفي قراءة (فتثبتوا) وهما بمعنى متقارب، والمعنى: أن نتثبت.

فإذا قال قائل: إذن لا فائدة من خبره.

قلنا: لا بل في خبره فائدة، وهو أنه يحرك النفس حتى نسأله ونبحث؛ لأنه لولا خبره ما حركنا ساكناً، لكن لما جاء بالخبر نقول: لعله كان صّادقاً، فنتحرك ونسأل ونبحث، فإن شهد له الواقع بالحق قبلناه لوجو القرينة الدالة على صدقه، وإلا رددناه، وقوله ـ سبحانه وتعالى ـ: ﴿ إِن جَآءَكُمُ فَاسِقُ بِنَا إِفَتَبَيّنُواْ ﴾ يفيد أنه إن جاءنا عدل فإننا نقبل الخبر، لكن هذا فيه عند العلماء

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري، كتاب اللباس، باب إعفاء اللحى (٥٨٠٣)، ومسلم، كتاب الطهارة، باب خصال الفطرة (٢٥٩).

تفصيل، دل عليه القرآن والسنة، فمثلاً الشهادة بالزنا: لو جاءنا رجل عدل في دينه، مستقيم في مروءته، وشهد أن فلاناً زنا فلا نقبل شهادته، وإن كان عدلاً، بل نجلده ثمانين جلدة؛ لأنه قذف هذا الرجل البريء بالزنا، وقد قال الله تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ يَرِّمُونَ ٱلْمُحْصَنَكِ ثُمُّ لَمْ يَأْتُولُ بِأَرْبِعَةِ شُهَلَّةَ فَأَجْلِدُوهُمْ تُمَنِينَ جَلَّدَةً ﴾، فنجلده ثمانين جلدة ولا نقبل له شهادة أبداً، ونحكم بأنه فاسق، وإن كان عدلاً حتى يتوب، وإذا شهد رجلان عدلان على زيد أنه زنا فلا نقبل شهادتهما، ولا ثلاثة، فإذا كانوا أربعة عدول فنعم؛ لأن الله تعالي قال: ﴿ وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَرَ يَأْتُواْ بِأَرْبَعَةِ شُهَلَاءَ فَأَجْلِدُوهُمْ ثُمَنِينَ جَلْدَةً وَلَا نُقْبَلُواْ لَهُمْ شَهَدَةً أَبَدًا وَأُولَئِهِكَ هُمُ ٱلْفَلسِقُونَ ۞﴾. وقال تعالى: ﴿ لَوَلَا جَآءُو عَلَيْهِ بِأَرْبِعَةِ شُهَدَآءً ﴾ ﴿ فَإِذْ لَمْ يَأْتُواْ بِٱلشُّهَدَآءِ فَأُولَيِّكَ عِندَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلْكَلْذِبُونَ﴾ حتى وإن كانوا صادقين، فلو جاءنا ثلاثة نعرف أنهم ثقات عدول وشهدوا بالزنا على شخص فهم عند الله كاذبون غير مقبولين، نجلد كل واحد ثمانين جلدة، وإذا جاءنا رجل شهد على شخص بأنه سرق فلا نقبل شهادته، بل لابد من رجلين، وإذا جاءنا رجل شهد بأنه رأى هلال رمضان فنقبل شهادته، لأن السنة وردت بذلك، فقد قال عبدالله بن عمر \_ رضي الله عنهما \_: تراءى الناس الهلال ـ يعنى ليلة الثلاثين من شعبان ـ فرأيته فأخبرت النبي ﷺ أنى رأيته، فصامه، وأمر الناس بالصيام (١٠) ، وإذا كان رجل غنيًّا ثم أصيب بجائحة ثم جاء يسأل الزكاة، وأتى بشاهد أنه

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود، كتاب الصوم، باب في شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان (٢٣٤٢).

كان غنيًا وأصابته جائحة وافتقر فلا نقبل شهادة الواحد، ولا نقبل شهادة اثنين، بل لابد من ثلاثة، لأن النبي عَلَيْ قال لقبيصة: «إنها لا تحل المسألة» وذكر منها رجل أصابته جائحة ـ يعني اجتاحت ماله \_ فشهد ثلاثة من ذوي الحجا من قومه: إن فلاناً قد أصابته جائبحة فحلت له المسألة ١٠٠ (ثلاثة من ذوي الحجا) يعني من ذوي العقل، وكذلك نقبل رجل مع يمين المدعي كما لو ادعى شخص على آخر بأنه يطلبه ألف ريال، فقلنا للمدعي: هات بينة، قال: عندي رجل واحد، فإذا أتى برجل واحد وحلف معه، حكمنا له بما ادعاه وهناك أشياء أيضاً لا يتسع المجال لذكرها، وعلمي هذا فخبر العدل فيه تفصيل على ما تقدم وخبر الفاسق يتوقف فيه حتى يتبين الأمر، ثم بين الله ـ عز وجل ـ الحكمة من كوننا نتبين بخبر الفاسق فقال: ﴿ أَن تُصِيبُواْ قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَنُصِّبِحُواْ عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَكِمِينَ ۞ ﴾ يعني أمرناكم أن تتثبتوا كراهة أن تصيبوا قوماً بجهالة؛ لأن الإنسان إذا تسرع ولم يتثبت فقد يعتدي على غيره بناءً على الخبر الذي سمعه من الفاسق، وقد يكرهه، وقد يتحدث فيه في المحالس، فيصبح بعد أن يتبين أن خبر الفاسق كذب نادماً على ما جرى منه، وفي هذه الآية دليل على أنه يجب على الإنسان أن يتثبت فيما ينقل من الأخبار ولا سيما مع الهوى والتعصب، فإذا جاءك خبر عن شخص وأنت لم تثق بقول المخبر فيجب أن تتثبت، وألا تتسرع في الحكم؛ لأنك ربما تتسرع وتبني على هذا الخبر الكاذب فتندم فيما بعد، ومن ثم جاء التحذير من النميمة،

<sup>(</sup>١) أخرج مسلم، كتاب الزكاة، باب من تحل له المسألة (١٠٤٤).

وهي نقل كلام الناس بعضهم إلى بعض للإفساد بينهم، حتى قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «لا يدخل الجنة قتَّات» (١) أي نمَّام، وصح عنه ﷺ أنه مر بقبرين يُعذبان، فقال: «إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير» \_ أي في أمر شاق عليهما \_ «ألما أحدهما فكان لا يستتر من البول»، أو لا يستبرىء أو لا يستنزه من البول «وأما الآخر فكان يمشى بالنميمة» يمشى بين الناس ينم الحديث إلى الآخرين ليفسد بين الناس، ثم أخذ جريدة رطبة فَشُرِّهَا نَصَّ إِنْ وَغُرِزَ فَي كُلُّ قَبُّرُ وَاحْدَةً فَقَالُوا: يَا رَسُولُ الله، لَمَّ فعلت هذا؟ قال: «لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا»(٢٠ . ومن هذا النوع ما ينسب إلى بعض العلماء من الفتاوى التي لم يتكلم بها إطلاقاً، أو تكلم ولكن فَهِمَ ما ينقل عنه خطأ، فإن بعض الناس قد يفهم من العالِم كلمة على غير مراد العالِم بها، وقد يسأل العالِم سؤالاً يتصوره العالم على غير ما في نفس هذا السائل، ثم يجيب على حسب ما فهمه، ثم يأتي هذا الرجل وينشر هذا القول الذي ليس بصحيح، وكم من أقوال نسبت إلى علماء أجلاء، لم يكن لها أصل؛ لهذا يجب التثبُّت فيما يُنقل عن العلماء أو غير العلماء، ولا سيما في هذا الزمن الذي كثرت فيه الأهواء، وكثر فيه التعصب، وصار الناس كأنهم يمشون في عمى.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري، كتاب الأدب، باب ما يكره من النميمة (٦٠٥٦) ومسلم، كتاب الإيمان، باب بيان غلظ تحريم النميمة (١٠٥) (١٦٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري، كتاب الوضوع، باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله (٢١٦) ومسلم، كتاب الطهارة، باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه (٢٩٢).

قول الله \_ تبارك وتعالى \_: ﴿ وَٱعۡلَمُ ۚ إِنَّا فِيكُمْ رَسُولَ ٱللَّهِ لَوَ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرِ مِنَ ٱلْآمَرِ لَعَيْتُمْ وَلَكِكِنَّ ٱللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمْ ٱلْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُرُ ﴾ هذه الآية جاءت بعد قوله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِن جَاءَكُمْ فَاسِقًا بِنَبَاءٍ فَتَبَيَّنُواْ أَن تُصِيبُواْ قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَنُصْبِحُواْ عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَكِمِينَ ﴾ وَأَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمِّ رَسُولَ ٱللَّهِ ﴾ وسبب ما سبق أن النبي ﷺ بلغه عن قوم ما ليس فيهم، فأمر الله تعالى بالتأكد من الأخبار إذا جاء بها من لا تُعرف عدالته، وكأن بعض الصحابة \_ رضى الله عنهم \_ أرادوا من النبي ﷺ أن يُعاقب هؤلاء الذين بلغه عنهم ما بلغه ١٠٠٠ ، ولكن النبي ﷺ لم يفعل بعد أن نزلت عليه الآية: ﴿ إِن جَاءَكُمْ فَاسِقُ بِنَبَا مِنْتَبَيَّنُوا ﴾ ولكن العبرة بعموم اللفظ وقوله: ﴿ وَأَعْلَمُواْ أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ ٱلْأَمْنِ لَعَنِيُّم ﴾ أي لشق عليكم ما تطلبونه من الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا له أمثلة كثيرة منها: أن النبي ﷺ قام بأصحابه في رمضان يصلي بهم صلاة القيام فانصرفوا وقد بقي من الليل ما بقي، وقالوا: يا رسول الله، لو نفلتنا بقية ليلتنا ـ يعني طلبوا منه أن يقوم بهم كل الليل ـ ولكنه ﷺ قال لهم: «من قام مع الإمام حتى ينصرف كُتب له قيام ليلة»(١) ولم يوافقهم على طلبهم، لما في ذلك من العنت والمشقة، ومنها أن نفراً من أصحاب النبي صلى

<sup>(</sup>١) انظر تفسير ابن كثير (سورة الحجرات).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه أبو داود، كتاب شهر رمضان، باب في قيام شهر رمضان (۱۳۷۵) والترمذي،
كتاب الصوم، باب ما جاء في قيام شهر رمضان (۸۰۱) وقال: هذا حديث حسن صحيح.
وابن ماجه، كتاب إقامة الصلاة، باب قيام شهر رمضان (۱۳۲۷).

الله عليه وعلى آله وسلم بحثوا عن أمره في السر ـ يعني فيما لا يظهر للناس ـ وهو العمل الذي يفعله في بيته من العبادات فَ أنهم تقالُّوها فقالوا: إن رسول الله ﷺ غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وأما هم فلم يكن لهم ذلك، فقال أحدهم: أنا أصوم ولا أفطر، وقال الثاني: أنا أقوم ولا أنام، وقال الثالث: أنا لا أتزوج النساء، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: «أما أنا فأصوم وأفطر، وأقوم وأنام، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني»(١) فحذرهم أن يعملوا عملاً يشق عليهم، ومن ذلك أيضاً حديث عبدالله بن عمرو بن العاص ـ رضي الله عنه وعن أبيه \_ أنه بلغ النبي ﷺ قوله: إنه ليصومن النهار، وليقومن الليل ما عاش، فدعاه النبي عَلَيْ قال: «أنت قلت هذا؟» قال: نعم، قال: «إنك لا تطيق ذلك» ثم أرشده لما هو أفضل وأهون، والحاصل أنه يوجد من الصحابة - رضي الله عنهم - من له همَّة عالية لكن الرسول \_ عليه الصلاة والسلام \_ لا يطيعهم في كثير من الأمر؟ لأن ذلك يشق عليهم لو أنه أطاعهم، ثم قال عز وجل: ﴿ وَلَـٰكِنَّ اللَّهَ ْحَبَّبَ إِلَيْكُمُ ٱلْإِيمَانَ﴾، قد يقول قائل: ما هو ارتباط قوله: ﴿ وَلَكِكَنَّ ٱللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ ٱلْإِيمَانَ ﴾ بقوله: ﴿ وَأَعْلَمُوٓاْ أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ ٱللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ في كَثِيرِ مِّنَ ٱلْأَمْرِ لَعَنِتُمْ ﴾؟.

والجواب: أنكم تطيعونه - أي الرسول عليه الصحية

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري، كتاب النكاح، باب الترغيب في النكاح (٥٠٦٣) ومسلم، كتاب النكاح، باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنه. . . (١٤٠١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري، كتاب الصوم، باب صوم الدهر (١٩٧٦) ومسلم، كتاب الصيام، باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به أو فوت به حقًا. . . (١١٥٩).

والسلام \_ فيما يخالفكم فيه؛ لأن الله حبَّب إليكم الإيمان فتقدمون طاعة النبي عَيْكُ فيما يخالفكم فيه؛ لأن الله حبَّب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، وهذا استدراك من أبلغ ما يكون من الاستدراك، يعنى: ولكن إذا خالفكم النبي ﷺ في كثير من الأمر الذي تريدونه فإنكم لن تكرهوا ذلك، ولن تخالفوه، ولن تحملوا على الرسول ﷺ بسببه، ﴿ وَلَكِنَّ أَلَلَهُ حَبَّ إِلَيْكُمُ ٱلَّإِيمَانَ ﴾ \_ أي جعله محبوباً في قلوبكم \_ ﴿ وَزَيَّنَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ ﴾ بحيث لا تتركونه بعد أن تقوموا به \_ وذلك أن فعل الإنسان الشيء للمحبة قد يكون محبة عَارضة، لكن إذا زُيّن له الشيء ثبت في المحبة ودامت، ولهذا قال: ﴿ حَبَّ إِلَيْكُمُ ٱلْإِيمَانَ ﴾ وهذا في القلب، ﴿ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُو ﴾ قال: أيضاً في القلب، لكن إذا زين الشيء المحبوب للإنسان فإنه يستمر عليه ويُثبت عليه ﴿ وَكُرَّهَ إِلَيْكُم الْكُفِّر وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَّ ﴾ كرّه إليكم الكفر الذي هو مقابل الإيمان، والفسوق الذي هو مقابل الاستقامة، والعصيان الذي هو مقابل الإذعان، وهذا تدرج من الأعلى إلى ما دون: فالكفر أعظم من الفسق، والفسق أعظم من العصيان، فالكفر هو الخروج من الإسلام بالكلية، وله أسباب معروفة في كتب أهل العلم ذكرها الفقهاء \_ رحمهم الله \_ في باب أحكام المرتد، وأما الفسق فهو دون الكفر، لكنه فعل كبيرة، مثل أن يفعل الإنسان كبيرة من الكبائر ولم يتب منها، كالزنا، وشرب الخمر، والسرقة، والقذف، وما أشبه ذلك، والعصيان: هو الصغائر التي تكفّر بالأعمال الصالحة، كما قال النبي عَلَيْكُ: «الصلرات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان،

## مكفِّرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر »‹‹›

﴿ أُوْلَيِّكَ هُمُ ٱلرَّشِدُونَ ﴿ ﴾ . أولئك: المشار إليه من حبب الله إليهم الإيمان وزيَّنه في قلوبهم، وكرَّه إليهم الكفر والفسوق والعصيان ﴿ هُمُ ٱلرَّاشِدُونَ ﴾ يعني الذين سلكوا طريق الرشد، والرشد في الأصل: حسن التصرف، وهو في كل موضح بحسبه، فالرشد في المال أن يحسن الإنسان التصرف فيه، ولا يبذله في غير فائدة، والرشد في الدين: هو الاستقامة على دين الله \_ عز وجل \_ فهؤلاء الذين حبَّب الله إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم وكرَّه إليهم الكفر والفسوق والعصيان هم الراشدون، وهنا تجد هذه الأفعال كلها مضافة إلى الله، ولهذا قال بعدها: ﴿ فَضَّلَا مِّنَ ٱللَّهِ ﴾ يعني أن الله أفضل عليكم فضلًا أي تفضُّلًا منه، وليس بكسبكم، ولكنه من الله \_ عز وجل \_ ولكي يُعلم أنّ الله تعالى أعلم حيث يجعل رسالته، وأعلم حيث يجعل الإيمان في الشخص، فمن علم الله منه حُسن النية، وحُسن القصد والإخلاص حبَّب إليه الإيمان وزيَّنه في قلبه، وكرَّه إليه الكفر والفسوق والعصيان، ومن لم يعلم الله منه ذلك فإنَّ الله تعالى يقول: ﴿ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاعُ ٱللَّهُ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ ﴾ ويقول الله \_ عز وجل \_: ﴿ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَأَعْلَمُ أَنَّهَا يُرِبِدُ ٱللَّهُ أَن يُصِيبُهُم بِبَعْضِ ذُنْوَيهُم ﴾ فالذنوب سبب للمخالفة والعصيان، فهؤلاء الذين تفضَّل الله عليهم وأنعم عليهم نعمة الدين هِم الذين وُفقوا للحق، قال الله \_ عز وجل \_: ﴿ فَضَّالًا مِّنَ ٱللَّهِ وَنِعْـ مَةً ﴾ يعني إنعاماً

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم، كتاب الطهارة، باب الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان. . . (٢٣٣) (١٦).

منه عليهم، والنعمة نعمتان: نعمة في الدنيا، ونعمة في الآخرة، فنعمة الدنيا متصلة بنعمة الآخرة في حقهم. وأما الكفار فهم منعّمون في الدنيا، كما قال الله تبارك وتعالى: ﴿ كُمْ تَرَكُواْ مِن جَنّتِ مَعْمُونِ فِي الدنيا، كما قال الله تبارك وتعالى: ﴿ كُمْ تَرَكُواْ مِن جَنّتِ مَعْمُونِ فِي الدنيا، لكن في الآخرة عليهم تنعمة في الدنيا، لكن في الآخرة عليهم العذاب واللعنة والعياذ بالله، أما المؤمن فإنه يحصل على النعمتين جميعاً، على نعمة في الدنيا، ونعمة في الآخرة، حتى وإن كان فقيراً أو مريضاً أو عقيماً، أو لا نسب له، فإنه في نعمة، لقول الله تعالى: ﴿ مَنْ عَمِلَ صَلِحاً مِن ذَكِرٍ أَوْ أَنْ يَى وَهُو مُؤْمِنٌ فَلَنُحِينَا لُو حَيُونَ وَلَا اللهِ عَيْلَا اللهِ عَيْلَا مُولِكُونَا فَي نعمة مَا اللهُ عَيْلَا مَا عَلَى النعمة عَنْ وَهُو مُؤْمِنٌ فَلَنُحِينَا لُو حَيْلَ اللهِ عَيْلَ صَلِحاً مِن ذَكِرٍ أَوْ أَنْ يَى وَهُو مُؤْمِنٌ فَلَنُحِينَا لُو حَيْلًا فَي اللهِ عَيْلَ مَا اللهِ عَيْلَ مَا عَلَى اللهِ عَيْلَ مَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَيْلَ مَا عَلَى اللهُ عَلَى وَهُو مُؤْمِنُ فَلَا اللهُ عَلَى اللهُ

يَخْفَىٰ عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّكَمَآءِ ۞﴾. فعلم الله تعالى محيط بكل شيء، والإنسان إذا علم أن الله محيط بكل شيء حتى ما يضمره في قلبه، فإنه يخاف ويرهب ويهرب من الله إليه ـ عز وجل ـ ولا يقول قولاً يغضب الله، ولا يفعل فعلاً يغضب الله، ولا يضمر عقيدة تُغضب الله؛ لأنه يعلم أن الله ـ سبحانه وتعالى ـ يعلم ذلك، لا يخفى عليه، وأما الحكيم فهو ذو الحكمة البالغة، والحكمة هي أن جميع ما يحكم به جل وعلا موافق ومطابق للمصالح، ما من شيء يحكم الله به إلا وهو حكمة عظيمة، قال الله تبارك وتعالى: ﴿ حِكْمَةُ بَكِلِغَةٌ فَمَا تُعَنِّنِ ٱلنَّذُرُ ۞﴾. وقال تعالى: ﴿ أَلِيْسَ ٱللَّهُ بِأَصَّكِمِ ٱلْحَكِمِينَ ۞﴾. وقال تعالى: ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ حُكْمًا لِقَوَّمِ يُوقِنُونَ ١ ﴿ فَمعنى الحكيم، أي ذو الحكمة البالغة، وله معنى آخر وهو: ذو الحكم التام، فإن الله تعالى له الحكم، كما قال تعالى: ﴿ وَمَا أَخْلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَخُكُمُهُ إِلَى ٱللَّهِ ﴾. و قال تَعالَى: ﴿ فَإِن نَنَزَعْنُمُ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنُمُ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ﴾ ولا أحد يحكم بهواه ﴿ وَلَوِ ٱتَّبَعَ ٱلْحَقُّ أَهْوَآءَ هُمَّ لَفَسَدَتِ ٱلْسَّمَنَوَاتُ وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِرَجُ بَلْ ٱلْيَنَاهُم بِلِكَرِهِمْ فَهُمَّ عَن ذِكْرِهِم مُعْرِضُونَ ۞﴾.

﴿ وَإِن طَآيِفَنَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقْنَتَلُواْ فَأَصَّلِحُواْ بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَعَتَ إِلَى آَمْرِ ٱللَّهِ فَإِن فَاءَتَ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا عَلَى ٱلْأَخْرَى فَقَائِلُوا ٱلَّتِي تَبْغِى حَقَّى تَفِيءَ إِلَى آَمْرِ ٱللَّهِ فَإِن فَآءَتَ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِٱلْمَدْلِ وَأَقْسِطُونَ شَيْ ﴾ طائفتان مفردها طائفة وهي الجماعة من الناس، وقوله: ﴿ ٱقْنَتَلُوا ﴾ جمع، وإنما جمع لأن الطائفة تشتمل على أفراد كثيرين، ذلذلك صح أن يعود جمع الله الطائفة تشتمل على أفراد كثيرين، ذلذلك صح أن يعود

الضمير على مثنى؛ مراعاة للمعنى، وإلا لكان مقتضى اللغة أن يقول: (وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلا)، ليطابق الضمير مرجعه لكنه عاد إليه بالمعنى.

والاقتتال بين المؤمنين له أسباب متعددة، والشيطان قد يئس أن يُعبد في جزيرة العرب، ولكنه رضي في التحريش بينهم (١) ، يحرش بينهم حتى يكون بعضهم يقتل بعضاً، فإذا حصل الاقتتال فالواجب على المؤمنين الآخرين الصلح بينهما، ولهذا قال: ﴿ فَأَصْلِحُواْ بَيِّنَهُمَا ﴾، أي اسعوا إلى الصلح بكل وسيلة حتى ولو كان ببذل المال، والتنازل عن الحق لأحدهما عن الآخر؛ لأن الصلح لابد فيه من أن يتنازل أحد الطرفين عما يريد من كمال حقهِ، وإلا لما تم الصلح، ولهذا لما قال الله تعالى: ﴿ وَٱلصُّلُّحُ خَيْرٌ ﴾ وقال: ﴿ وَأُحْضِرَتِ ٱلْأَنفُسُ ٱلشُّحُّ ﴾. لأن كل إنسان يريد أن يتم قوله فلابد من التنازل، فإذا أصلحنا بينهما ثم حصل بغي قال الله عز وجل: ﴿ فَإِنَّ بَعَتَ إِحَدَىٰهُمَا عَلَى ٱلْأُخْرَىٰ فَقَائِلُواْ ٱلَّتِي تَبْغِي﴾ يعنى لو فرض أنه بعد الصلح عادت إحدى الطائفتين تقاتل الأخرى فهنا لا صلح، بل نقاتل التي تبغي ﴿ حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰٓ أَمْرِ ٱللَّهِ ﴾ أي ترجع إليه، وأمر الله يعني دينه وشرعه، فانظر في أول الأمر الإصلاح، فإذا تم الصلح وبغت إحداهما على الأخرى، وجب أن نساعد المبغي عليها، فنقاتل معها ﴿ فَإِن فَآءَتُ﴾ فإنه يجب الكف عن قتالهم، ولَّا يجوز أن نجهز على جريح، ولا أن نتبع مدبراً، ولا أن نسلبُ مالاً

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم، كتاب صفات المنافقين وأحكامهم، باب تحريش الشيطان وبعثه سراياه لفتنة الناس... (٢٨١٢).

ولا أن نسِبي ذرية، لأن هؤلاء مؤمنون، ﴿ فَإِن فَآءَتْ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَهُمَا بِٱلْمَدْلِ وَأَفْسِطُوٓاً إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُفْسِطِينَ ۞﴾ أي: فإن فاءت إلى أمر الله بعد أن قاتلناها ورجعت ووضعت الحرب، وجب أن نصلح بينهما بالعدل، وهذا غير الإصلاح الأول، الإصلاح الأول لوقف القتال، وهذا الإصلاح بالتقدير فننظر ماذا تلف على كل طائفة، ثم نسوي بينهما، فمثلاً إذا كانت إحدى الطائفتين أتلفت على الأخرى ما قيمته مليون ريال، والثانية أتلفت على الأخرى ما قيمته مليون ريال، فحينتذ تعادل الطائفتان، فإن كانت إحداهما أتلفت على الأخرى ما قيمته ثمانمائة ألف ريال، والأخرى أتلفت ما قيمته مليون فالفرق مائتا ألف ريال تحملها على الأخري التي أتلفت ما قيمته مليون، ولهذا قال: ﴿ فَأَصَلِحُواْ بَيْنَهُمَا بِٱلْعَدَٰلِ وَأَفَّسِطُوٓاً إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ العادلين ، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن المقسطين على منابر من نور عن يمين الله عز وجل، الذين يعدلون في أهليهم، وما ولوا ١٠٠٠ من أمور المسلمين، ثم قال \_ عز وجل \_: ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخُوَّةً ﴾ هذا كالتعليل لقوله: ﴿ فَأَصْلِحُواْ بَيَّنَهُمَا ﴾ يعني إنما أوجب الله علينا الإصلاح بين الطائفتين المقتتلتين؛ لأن المؤمنين إخوة. الطائفتان المقتتلتان هما أخوان، ونحن أيضاً إخبية لهم حتى مع القتال.

فإذا قال قائل: أليس النبي عَلَيْ قد قال: «وواب المسلم فسوق، وقتاله كفر»(١) والكافر ليس أخاً للمؤمن؟

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم، كتاب الإمارة، باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر. . . (١٨٢٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري، كتاب الإيمان، باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر=

فالجواب أن يقال: إن الكفر الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام هو كفر دون كفر، فليس كل ما أطلق الشرع عليه أنه كفر يكون كفراً، فهنا صرح الله \_عز وجل \_ بأن هاتين الطائفتين المقتتلتين إخوة لنا مع أن قتال المؤمن كفر. فيقال: هذا كفر دون كفر، وقال النبي ﷺ: «اثنتان في الناس هما بهما كفر: الطعن في النسب، والنياحة على الميت»(١) ومعلوم أن الطاعن في النسب والنائح على الميت لا يكفر كفراً أكبر، فدل ذلك على أن الكفر في شريعة الله في الكتاب وفي السنة كفران: كفر مخرج عن الملة؛ وكفر لا يخرج عن الملة ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةً ۖ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَ ۗ أَخُوْيَكُمْ ﴾ وفي هذا من الحمل على العطفِ على هاتين الطائفتين المقتتلتين ما هو ظاهر في قوله: ﴿ إِخْوَةً فَأَصْلِحُواْ بَيْنَ ٱخْوَيْكُمْ ۗ كَمَا أنك تصلح بين أخويك الأشقاء من النسب، فأصلح بين أخويك في الإيمان ﴿ وَأَتَّقُواْ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ١٩٠٠ يعني اتقوا الله تعالى بأن تفعلوا ما أمركم به وتتركوا ما نهاكم عنه؛ لأنكم إذا قمتم بهذا فقد اتخذتم وقاية من عذاب الله، وهذه هي التقوى، وعلى هذا كلما سمعت كلمة تقوى في القرآن فالمعني أنها اتخاذ الوقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه ﴿ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ١٩٠٠ أي ليرحمكم الله ـ عز وجل ـ إذا اتقيتموه.

<sup>= (</sup>٤٨) ومسلم، كتاب الإيمان، باب بيان قول النبي ﷺ: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر (٦٤).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم، كتاب الإيمان، باب إطلاق اسم الكفر على الطعن في النسب والنياحة (٢٧).

ثم قال الله ـ عز وجل ـ في جملة ما بيّن الله لعباده من الآداب والأخلاق الفاضلة: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِن قَوْمٍ عَسَيْ أَن يَكُونُواْ خَيْرًا مِّنَّهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِسَآءٍ عَسَىٓ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُمِّ ﴾. السخرية: هي الاستهزاء والازدراء، ومن المعلوم أن الله تعالى جعل الناس في هذه الحياة الدنيا طبقات، فقال الله تبارك وتعالى: ﴿ أَهُمَّ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ خَنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِي ٱلْمَحَيْوةِ ٱلدُّنْيَآ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَكِ لِيَـتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضَا سُخْرِيًّا ﴾ أي ليسخّر بعضهم بعضاً في المصالح، وليس المراد هنا الاستهزاء، وقال الله تبارك وتعالى: ﴿ أَنْظُرَ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَلَلَّاخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَنتِ وَأَكْبَرُ تَقْضِ يِلِّر ١٤٠ أنبت هذا التفضيل بين الناس فهم يتفاضلون في العلم، فبعضهم أعلم من بعض في علوم الشريعة، وعلوم الوسيلة إلى علوم الشريعة كعلوم اللغة العربية من النحو والبلاغة وغيرها، وهم يتفاضلون في الرزق، فمنهم من بسط له في رزقه، ومنهم من قَدَرَ عليه في رزقه، وهم يتفاضلون في الأخلاق، فمنهم ذوي الإخلاق الفاضلة العالية، ومنهم دون ذلك، وهم يتفاضلون في الخلقة، منهم السوي الخلقة، ومنهم من دون ذلك، ويتفاضلون كذلك في الحسب، منهم من هو ذو حسب ونسب، ومنهم دون ذلك، فهل يجوز لأحد أن يسخر ممن دونه؟ يقول الله \_عز وجل \_: ﴿ يَتَأَيُّمُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَسَخَرَّ قَوْمٌ مِن قَوْمٍ ﴾ فيخاطبنا \_ جل وعلا \_ بوصف الإيمان، وينهانا أن يسخر بعضنا من بعض ؛ لأن المفضِّل هو الله ـ عز وجل ـ وإذا كان هو الله لزم من سخريتك بهذا الشخص الذي هو دونك أن تكون ساخراً بتقدير الله ـ عز وجل ـ

وإلى هذا يوحي قول الرسول ـ عليه الصلاة والسلام ـ: «لا تسبوا الدهر، فإن الله هو الدهر»(١٠٠٠ . وفي الحديث القدسي: «يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، بيدي الأمر، أقلب الليل والنهار»( تن فلماذا تسخر من هذا الرجل الذي هو دونك في العلم أو في المال، أو في الخُلُق، أو في الخلقة، أو في الحسب، أو في النسب، لماذا تسخر منه؟ أليس الذي أعطاك الفضل هو الله الذي حرمه هذا \_ في تصورك \_ فلماذا، ولهذا قال \_ عز وجل \_: ﴿ عَسَيَّ أَن يَكُونُواْ خَيْرًا مِّنْهُمْ ﴾ رب ساخر اليوم مسخوراً منه في الغد، وربما مفضول اليوم يكون فاضلاً في الغد، وهذا شيء مشاهد، وفي بعض الآثار يروى: «من عيّر أخاه بذنب لم يمت حتى يعمله» ت وفي الآثار أيضاً: «لا تظهر الشماتة بأخياك فيعافيه الله ويبتليك »(١) . إذن يجب على الإنسان أن يتأدب بما أدبه الله به، فلا يسخر من غيره عسى أن يكون خيراً منه، ﴿ وَلَا نِسَآءٌ مِّن نِسَآءٍ عَسَىٓ أَن يَكُنَّ خَيْرًا يَمِّهُنُّ ﴾ ونص على النساء والرجال بالتفصيل، حتى لا يقول أحد: إن هذا خاص بالرجال، لو ذكر الرجال وحدهم، أو خاص

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم، كتاب الألفاظ من الأدب وغيرها، باب النهي عن سب الدهر (٢٢٤٦) (٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري، كتاب التفسير، باب ﴿وما يهلكنا إلا الدهر﴾ الآية (٤٨٢٦) ومسلم، كتاب الألفاظ من الأدب وغيرها، باب النهي عن سب الدهر (٢٢٤٦).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي، كتاب صفة القيامة، باب رقم ٥٣ (٢٥٠٥) وقال: هذا حديث غريب وليس إسناده بمتصل. وقال الألباني في ضعيف الحجامع: موضوع (٥٧١٠).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الترمذي، كتاب صفة القيامة، باب رقم ٥٤ (٢٥٠٦) وقال: هذا حديث حسن غريب، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (٦٢٤٥).

بالنساء وحدهن، وبهذا نعرف الفرق بين القوم والنساء. إذا جمع بين القوم والنساء فالقوم هم الرجال والنساء هن الإناث، وإن ذكر القوم وحدهم شمل الرجال والنساء، مثل ما يذكر في الرسل عليهم الصلاة والسلام أنهم أرسلوا إلى قومهم فهو يشمل الذكور والإناث، لكن إذا ذكر القوم والنساء صار النساء هن الإناث، والقوم هم الذكور.

وهذا الأدب عام لجميع الأمة، ويجب على كل طالب علم أن يكون أول من يمتثل أمر الله \_ عز وجل \_ ويجتنب نهيه؛ لأنه مسؤول عن ذلك من وجهين:

الوجه الأول: أنه كغيره من المكلفين.

والثاني: أن طالب العلم قدوة، أي عمل يعمله فسوف يقتدي به الناس، ويحتجون به، فإذا كان طالب العلم هو الذي يسخر من العلماء أو من دون العلماء فهذه بلية في الواقع، فالواجب على الإنسان إذا خالف غيره أن يلتمس له العذر، ثم يتصل بهذا المخالف ويبحث معه، فربما يكون الحق مع من خالفه ويناقشه بأدب واحترام وهدوء، حتى يتبين الحق، وأما سخريته بما خالف رأيه أو رأي شيخه فهذا غلط، وكل إنسان يخالفك في قولك فإن الواجب عليك أن تحمله على أحسن المحامل وأن هذا اجتهاده، وأن الله م عز وجل ميأجره على اجتهاده إذا أخطأ، وإن أصاب فله أجران، ثم تتصل به وتناقشه، ولا تستحي، فربما تبين أن الحق معك فتكون لك منة على هذا الرجل، وربما يتبين لك أن الحق معه فيكون له منة عليك، وأما السخرية فهذا ليس من

آداب طالب العلم، بل ولا من آداب المؤمن مع أخيه.

﴿ وَلَا نَلْمِزُوٓا أَنفُسَكُمْ ﴾ اللمز: العيب، بأن تقول: فلان بليد، فلان طويل، فلان قصير، فلان أسود، فلان أحمر، وما أشبه ذلك مما يعد عيباً، وقوله: ﴿ وَلَا نَلْمِزُوٓا أَنفُسَكُمْ ﴾ فسّر بمعنين:

المعنى الأول: لا يلمز بعضكم بعضاً، لأن كل واحد منا بمنزلة نفس الإنسان، أخوك بمنزلة نفسك، فإذا لمزته فكأنما لمزت نفسك.

والمعنى الثاني: إن المعنى لا تلمز أخاك، لأنك إذا لمزته لمرك، فلمزك إياه سبباً لكونه يلمزك، وحينئذ تكون كأنك لمرت نفسك، وعليه قول النبي على الرجل والديه؟ قال: «يسب أبا الرجل فيسب رسول الله كيف يلعن الرجل والديه؟ قال: «يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه» (() وعلى كل حال في الآية تحريم عيب المؤمنين بعضهم بعضاً، فلا يجوز لك أن تعيب أخاك بصفة خُلُقية أو صفة خُلُقية، أما الصفة الخَلقية التي تعود إلى الخلقة فإن عيبك إياه في الحقيقة عيب لخالقه عز وجل فالذي خلق الإنسان هو الله عز وجل، والذي جعله على هذه الصفة هو الله عز وجل، والإنسان لا يمكن أن يكمل خِلقته فيكون الطويل قصيراً، وجل، والإنسان لا يمكن أن يكمل خِلقته فيكون الطويل قصيراً، أو الجميل قبيحاً؟ فأنت إذا في سير طويلاً، أو القبيح جميلاً، أو الجميل قبيحاً؟ فأنت إذا لمزت إنساناً وعبته في خلقته فقد عبت الخالق في الواقع، ولهذا لو وجدنا جداراً مبنيًا مائلاً وعبنا الجدار فعيبنا لباني الجدار، إذن إذا عبت إنساناً في خلقته فكأنما عبت الخالق -عز وجل -

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري، كتاب الإيمان، باب بيان الكبائر وأكبرها (٩٠).

فالمسألة خطيرة، أما عيبه بالخُلُق بأن يكون هذا الرجل سريع الغضب، شديد الانتقام، بذيء اللسان، فلا تعبه؛ لأنه ربما إذا عبته ابتلاك الله بنفس العيب، ولهذا جاء في الأثر: «لا تظهر الشماتة بأخيك فيعافيه الله ويبتليك»(١) لكن إذا وجدت فيه سوء خُلُق فالواجب النصيحة، أن تتصل به إن كان يمكن الاتصال به، وتبين له ما كان به من عيب، أو أن تكتب له كتاباً: رسالة باسمك أو باسم ناصح مثلًا، ﴿ وَلَا نَنَابَرُواْ بِٱلْأَلْقَابِ ﴾ يعني لا ينبز بعضكم بعضاً باللقب، فتقول له مثلاً: يا فاسق، يا فاجر، يا كافر، يا شارب الخمر، يا سارق، يا زاني، لا تفعل هذا؛ لأنك إذا نبزته باللقب فإما أن يكون اللقب فيه، وإما أن لا يكون فيه، فإن كان فيه فقد ارتكبت هذا النهي، وإن لم يكن فيه فقد بهتَّه وارتكبت النهى أيضاً، ثم قال \_ عز وجل \_: ﴿ بِئْسَ ٱلِاَسْمُ ٱلْفُسُوقُ بَعْدَ ٱلْإِيمَانِ ﴾ يعني بئس لكم أن تنقلوا من وصف الإيمان إلى وصف الفسوق، فإذا ارتكبتم ما نهى الله عنه صرتم فسقة، فالإنسان إذا ارتكب كبيرة واحدة من الكبائر صار فاسقاً، وإذا ارتكب صغيرة وكررها وأصر ا عليها صار فاسقاً، فلا تجعل نفسك بعد الإيمان وكمال الإيمان فاسقاً، هذا معنى قوله: ﴿ بِئُسَ ٱلْإَسَّمُ ٱلْفُسُوقُ بَعْدَ ٱلَّإِيمَانِ ﴾ لأن هذه الجملة جملة إنشائية تفيد الذم، وما أفاد الذم فإنه منهى عنه بلا شك، فاستفدنا من هذه الآية الكريمة تحريم السخرية، وتحريم لمز الغير، وتحريم التنابز بالألقاب، وأن من صنع ذلك فهو فاسق بعد أن كان مؤمناً، والفسق ليس وصفاً على اللسان فقط، بل

<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه ص (۳۸).

يترتب عليه أحكام، فمثلاً قال العلماء: الفاسق لا يصح أن يكون وليًّا على ابنته، فيزوجها من يصح أن يكون وليًّا من أقاربها، فإن لم يكن لها أقارب أو خافوا من أبيها إن زوَّجها فيزوِّجها القاضي، والفاسق لا تقبل شهادته؛ لأن الله تعالى قال: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَءَامَنُوٓاْ إِن جَاءَكُمْ فَاسِقُ بِنَا إِفْتَ بَيَّنُوا ﴾ فيشهد عند القاضي بحق، فيقول القاضي: لا نقبلك؛ لأنك فاسق، والفاسق لا يصلح أن يكون إماماً بالناس في الصلاة، والفاسق الذي يظهر فسقه لا يصح أذانه، كل هذا قال به العلماء رحمهم الله، وإن كان في بعض هذه المسائل خلاف، لكنى أقول: إن كلمة فاسق ليست بالأمر الهين حتى يقولها الإنسان ﴿ بِئْسَ ٱلِاَمَّمُ ﴾ ولهذا ذمه الله، فقال: ﴿ بِنُّسَ ٱلْإَمَّمُ ٱلْفُسُوقُ بَعْدَ ٱلْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبُّ فَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ﴿ يَكُ يَعْنِي مِن كَانَ يَفْعِل هذه الأشياء الثلاثة، ولم يتب فأولئك هم الظالمون، فالذي لا يتوب يكون ظالماً، والظلم كما قال النبي .. عليه الصلاة والسلام \_ «ظلمات يوم القيامة»(١) ، وإذا كان المؤمنون يوم القيامة يسعى نورهم بين أيديهم وبين أيمانهم، فهؤلاء الظلمة ليس لهم نور، فيجب الحذر مما نهى الله \_ عز وجل \_ لأنك أيها العبد، عبد لله تأتمر بأمره، وتنتهي عن نهيه.

فإن قال قائل: ما معنى التوبة؟

فنقول: التوبة من العبد أن ينتقل من معصية الله إلى طاعته، والتوبة من الله أن يقبل الله من العبد فيبدل سيئاته حسنات.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري، كتاب المظالم، باب الظلم ظلمات يوم القيامة (٢٤٤٧) ومسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم الظلم (٢٥٧٩).

الشرط الأول: أن يخلص لله تعالى في التوبة، أي لا يحمله على التوبة أنه خائف من أبيه، أو خاف من أخيه الأكبر، أو خاف من السلطات، أو تاب لأجل أن يقال: فلان مستقيم، والإخلاص لله في التوبة أن يكون الحامل له على التوبة طلب رضى الله عن وجل ـ والوصول إلى كرامته، والإخلاص شرط في كل عبادة.

الشرط الثاني: الندم على ما فعل، ومعنى يندم أي: يتحسر، ويتكدر أنه وقع منه هذا الشيء. ويخجل من الله عز وجل.

الشرط الثالث: أن يقلع عن الذنب في الحال. وذلك بأن

يأتي بالواجب إن أمكن تداركه، أو بدله إذا لم يكن تداركه، وأن يقلع عن المحرم إذا كان الذنب في حق الإنسان بأن يكون شخص سرق من إنسان مالاً، والسرقة حرام، وتاب الرجل وندم وعزم على ألا يعود، فلابد أن يوصل هذا المال إلى صاحبه، ولا يمكن أن تتم التوبة إلا بهذا، فإذا قال: أخشى إن ذهبت إلى هذا الرجل وأعطيته المال أن يترتب على ذلك ضرر علي، وعلى سمعتي، وربما أحبس، وربما يدعي أن المبلغ المسروق أكثر، وأنا قد تبت إلى الله قبل أن يقدر علي فكيف تكون المحال؟ فهل يجوز أن يتصدق به عن صاحبه؟

والجواب: لا يجوز، لأن صاحبه معلوم، أما لو كان مجهولاً كما لو سرق من أناس نسيهم أو جهلهم ولا يدري أين هم، فهنا يتصدق بما سرق عنهم، لكن إذا كان معلوماً لابد أن يوصله، ويمكن أن يعطي شخصاً يثق به، ويقول: يا فلان، إني سرقت هذا المال من فلان، وقد ندمت وتبت إلى الله، ومن فضلك أعطه إياه، وقل له: هذه دراهم من إنسان تستحقها عليه، وهو الآن يبذلها، ولكن لابد أن يكون هذا الرجل الذي وكله أن يوصل السراهم موثوقاً عند صاحب المال وأميناً لأنه لو لم يكن موثوقاً لاتهمه صاحب المال، وقال: أنت السارق والمسروق أكثر، فلابد أن يكون ثقة، وإذا لم يمكن فيمكن أن ترسل بالبريد، ويقال: هذه دراهم من شخص تستحقها عليه، وفي هذه الحال من المعلوم أنك لن تكتبها المعلوم أنك لن تكتبها بقلمك، لأنه ربما يمر عليه ويعرف خطك يوماً من الدهر، هذا إذا

كان الحق مالياً، أما إذا كان الحق غير مالي، مثل أن يكون شخص اغتبته، في مجلس أو مجالس، فكيف تكون التوبة من هذا؟ قال كثير من العلماء: لابد أن تذهب إليه، وتستحله، وإلا فسيأخذ من حسناتك يوم القيامة، فاذهب إليه وقل له: يا فلان سامحني.

وقال بعض العلماء: لا يجب أن تستحله، وإنما تستغفر له وتثني عليه في المجالس التي كنت تغتابه فيها، والحسنات يذهبن السيئات، وقد جاء في الحديث: «كفارة من اغتبته أن تستغفر له»(۱).

القول الثالث: وهو قول وسط، ولعله الصواب: إن كان صاحبك الذي اغتبته قد علم بذلك فلابد من أن تذهب إليه وتستحله، لأنه لن يزول ما في قلبه حتى تستحله، أما إذا لم يعلم فيكفي أن تستغفر له، وأن تثني عليه في المجالس التي كنت تغتابه فيها، والله غفور رحيم، وينبغي لمن جاء إليه أخوه يعتذر منه أن يسيامحه، ولا ينبغي أن يناقش ويرى ما الذي حصل، لأنه ربما يذكر شيئاً كبيراً فتعجز نفس صاحبه عن أن يحلله، لأن النفس أمارة بالسوء، فالأولى أن لا يسأل، وأن يحتسب الأجر من الله، ويقول: هذا جاء معتذراً، ومن عفا فأجره على الله، ويرجى في المستقبل أن تعود هذه الغيبة ثناء حسناً، وهذا التفصيل هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ وهو الحق، وهو أنه إن كان

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي الدنيا في الصمت (رقم ۲۹۳)، والبيهقي في شعب الإيمان رقم (۲۷۸۳) والخطيب البغدادي في تاريخه (۷/ ۳۰۳).

عالماً فلابد أن تستحله حتى يزول ما في قلبه، وإن كان غير عالم فلا حاجة إلى استحلاله، هذا بالنسبة للذي اغتاب غيره، أما الذي اغتيب وطُلب منه السماح فالذي نرى أن الأفضل والأكمل أن يحلله، لأنه أخوه جاءه معتذراً نادماً فليحلله. وثقوا أنه إذا حلله ستكون كبيرة وعظيمة على الشخص الذي استحله، سيرى أنه أهدى إليه أكبر هدية، فتنقلب الكراهية التي كانت من قبل إلى محبة وألفة، وهذا هو المطلوب من المسلمين أن يكون بعضهم لبعض إلفاً محبًا وادًّا.

الشرط الرابع: أن يعزم على أن لا يعود في المستقبل، أي يكون في نفسه نية عازمة جازمة أن لا يعود لهذا الذنب في المستقبل، فإن تاب وهو يقول: ربما أنه يطرأ على أن أفعل الذنب، فهذا التائب لا تصح توبته، لأنه لابد أن يعزم على أن لا يعود في المستقبل.

الشرط الخامس: أن تكون التوبة في وقت قبولها، لأنه يأتي وقت يسد باب التوبة، ولا تقبل من الإنسان، والباب الذي يغلق عن التائبين عام وخاص، أما العام: فهو طلوع الشمس من مغربها، فسيأتي زمن تخرج الشمس من المغرب، والذي يردها الله عز وجل له اجتمعت الخلائق كلها على أن تردها ما ردتها، لكن يردها الله عز وجل الذي أمره ﴿ إِذَا أَرَادَسَّيَّعًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴿ اللهِ عَمْ مَا اللهُ عَمْ مَا اللهِ عَمْ مَا اللهُ عَمْ اللهُ عَمْ اللهُ عَمْ اللهُ وَإِذَا أَرَادَسَّيَّعًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن وَإِذَا طلعت الشمس من مغربها آمن كل من على الأرض، وإذا طلعت الشمس من مغربها آمن كل من على الأرض، وإذا طلعت الشمس والبوذي، والشيوعي، وغيرهم كلهم اليهودي، والنصراني، والبوذي، والشيوعي، وغيرهم كلهم

يؤمنون؛ لأنهم يرون شيئاً واضحاً في الدلالة على الرب \_ عز وجل \_ لكن لا ينفعهم الإيمان، لقوله تعالى: ﴿ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَا أَن تَأْتِيهُمُ الْمَكَيَّكُمُ أَوْ يَأْتِي رَبِّكَ ﴾ لا يَنفُعُ نَفْسًا إِيمَننها لَمْ تَكُن ءَامَنت مِن قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَنها خَيْراً ﴾ ، وفسر النبي رَبِّكِ ﴾ أنه خروج وفسر النبي رَبِّكِ ﴾ أنه خروج الشمس من مغربها (١٠) ، وحينئذ لا تنفع التوبة ، مع أن الناس كلهم يؤمنون ، لكن لا تنفع ، لأنه انسد الباب ، وإذا سُدَّ كيف يدخل الناس؟

أما الخاص فهو أن يحضر الإنسان أجله، فإذا حضر الإنسان الأجل فلا تنفع التوبة، لقول الله تبارك وتعالى: ﴿ وَلَيْسَتِ ٱلنَّوْبَ لَهُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِعَاتِ حَقَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ إِنِي لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِعَاتِ حَقَى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ إِنِي تَبْتُ ٱلْكَنَ ﴾، وإني أسأل هل أحد منا يعلم متى يموت؟! أبداً، ربما يموت الإنسان وهو على مكتبه، أو وهو على فراشه، أو وهو في صلاته، في أي لحظة، وإذا كنا نعلم هذا ونوقن به، فالواجب أن نجادر بالتوبة لئلا يفجأنا الموت، فينسد الباب، ولهذا كانت التوبة مما يجب على الفور، فلنبادر بالتوبة إلى الله ـعز وجل مما يجب على الفور، فلنبادر بالتوبة إلى الله ـعز وجل مما يجب على الفور، فلنبادر بالتوبة إلى الله ـعز وجل ـه أمر وَلَيْسَتِ ٱلتَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلنَّيْعَاتِ حَنَى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ وَلَيْسَتِ ٱلتَّوْبَةُ لِلَّذِينَ مَا الله عنو وقومه، قال فرعون حين واقع يدل عليه لما أغرق الله تعالى فرعون وقومه، قال فرعون حين واقع يدل عليه لما أغرق الله تعالى فرعون وقومه، قال فرعون حين أدركه الغرق: ﴿ عَامَنتُ أَنَهُ لاَ إِللهَ إِلاَ ٱلذِي ءَامَنتُ بِهِ عِنُوا إِسْرَةِ عِلَ ﴾ يعني واقد كه الغرق: ﴿ عَامَنتُ أَنَهُ لاَ إِللهَ إِلاَ ٱلذِي ءَامَنتُ بِهِ عِنُوا إِسْرَةٍ عِلَ ﴾ يعني واقد كه الغرق: ﴿ عَامَنتُ ٱنْهُ لاَ إِلٰهَ إِلاَ ٱلذِي ءَامَنتُ بِهِ عِنُوا إِللهُ الله عَنِي الله عني الله عني الله الغرق الله عنه الله المؤلِق الله عنه الله المؤلِق الله عنه الله على الله المؤلِق الله عنه المؤلِق الله عنه الله عنه المؤلِق الله عنه الله عنه الله عنه المؤلِق المؤلِق الله عنه المؤلِق المؤلِق الله المؤلِق المؤلِق الله عنه الله عنه المؤلِق الله المؤلِق الله المؤلِق الله المؤلِق الله المؤلِق المؤلِق المؤلِق المؤلِق المؤلِق المؤلِق الله المؤلِق المؤلِق المؤلِق المؤلِق الله المؤلِق ا

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم، كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب في خروج الدجال ومكثه في الأرض ونزول عيسي. . . (رقم ٢٩٤١).

﴿ يَتَأَيُّما اللَّينَ ءَامَنُواْ اَجْتَنِبُواْ كَثِيراً مِّنَ الظَّنِ إِنَ بَعَضَ الظَّنِ اِثْمُ وَلاَ يَخْتَب بَعْضُكُم بَعْضًا ﴾. تصدير الخطاب بـ ﴿ يَتَأَيُّما اللّهِ عَلَى العناية به، ولهذا روي عن ابن مسعود ـ رضي الله عنه ـ أنه قال: إذا سمعت الله يقول ﴿ يَتَأَيُّما اللّهِ عَنه ـ أنه قال: إذا سمعت الله يقول ﴿ يَتَأَيُّما اللّهِ عَنه . ويعني: وإما خير سمعك: فإما خير تؤمر به، وإما شر تُنهى عنه . ويعني: وإما خير تحصل به العبرة والاتعاظ، كما قال تعالى: ﴿ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِم عَبْرَةٌ لِآوُلِي ٱلْأَلِبَ عَالَى اللهِ يقول ـ عز وجل ـ : ﴿ يَتَأَيُّما اللّهِ مَا اللّهِ عَالَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الل

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري، كتاب الدعوات، باب التوبة (٦٣٠٨) ومسلم، كتاب التوبة، باب في البحض على التوبة والفرح بها (٢٧٤٤).

آجَتَنِبُواْ كَثِيرًا مِّنَ ٱلظَّنِ ﴾، الظن: هو أن يكون لدى الإنسان احتمالان يترجح أحدهما على الآخر، وهنا عبر الله تعالى بقوله: ﴿ كَثِيرًا مِّنَ ٱلظَّنِ ﴾ ولم يقل: اجتنبوا الظن كله، لأن الظن ينقسم إلى قسمين:

القسم الأول: ظن خير بالإنسان، وهذا مطلوب أن تظن بإخوانك خيراً ماداموا أهلاً لذلك، وهو المسلم الذي ظاهره العدالة، فإن هذا يُظن به خيراً، ويُثنى عليه بما ظهر لنا من إسلامه وأعماله.

القسم الثاني: ظن السوء، وهذا يحرم بالنسبة لمسلم ظاهره العدالة، فإنه لا يحل أن يظن به ظن السوء، كما صرح بذلك العلماء، فقالرا ـ رحمهم الله ـ: يحرم ظن السوء بمسلم ظاهره العدالة. أما ظن السوء بمن قامت القرينة على أنه أهل لذلك، فهذا لا حرج على الإنسان أن يظن السوء به، ولهذا من الأمثال المضروبة السائرة: (احترسوا من الناس بسوء الظن)، ولكن هذا ليس على إطلاقه، كما هو معلوم، وإنما المراد: احترسوا من اليناس الذين هم أهل لظن السوء فلا تثقوا بهم، والإنسان لابد أن يقع في قلبه شيء من الظن بأحد من الناس لقرائن تحتف بذلك، والكراهية في مقابلتك وما أشبه ذلك، أو من أحواله التي يعرفها الإنسان منه أو من أقواله التي تصدر منه فيظن به ظن السوء، فهذه الأنسان منه أو من أقواله التي تصدر منه فيظن به ظن السوء، فهذه إذا قامت القرينة على وجوده فلا حرج على الإنسان أن يظن به ظن السوء.

فإذا قال قائل: أيهما أكثر الظن المنهي عنه أم الظن المباح؟

قلنا: الظن المباح أكثر؛ لأنه يشمل نوعاً كاملاً من أنواع الظن، وهو ظن الخير، ويشمل كثيراً من ظن السوء الذي قامت القرينة على وجوده؛ لأنه إذا لم يكن هناك قرينة تدل على هذا الظن السيء، فإنه لا يجوز للإنسان أن يتصف بهذا الظن، ولهذا قال: ﴿ كَثِيرًا مِّنَ ٱلظَّنِّ ﴾ ولم يقل: أكثر الظن، ولا كل الظن، بل قَالَ: ﴿ كَثِيرًا مِّنَ ٱلظَّنِّ ﴾ ثم قال: ﴿ إِنَ بَعْضَ ٱلظَّنَّ إِنَّهُ ﴾ وقد توحى هذه الجملة أن أكثر الظن ليس بإثم، وهو منطبق تماماً على ما بيناه وقسمناه، أن الله إوعان: ظن خير، وظن سوء، ثم ظن السوء لا يجوز إلا إذا قامت القرينة على وجوده، ولهذا قال: ﴿ إِنَّ بَعْضَ ٱلظَّنَ إِنُّمُّ ﴾ فما هو الظن الذي ليس بإثم؟ نقول: هو ظن الخير، وظن السوء الذي قامت عليه القرينة هذا ليس بإثم، لأن ظن الخير هو الأصل، وظن السوء الذي قامت عليه القرينة هذا أيضاً أيدته القرينة. ﴿ وَلا بَحَسَسُوا ﴾ التجسس طلب المعايب من الغير، أي أن الإنسان ينظر ويتصنت و ممع لعله يسمع شرًّا من أخيه، أو لعله ينظر سوءاً من أخيه، والذي ينبغي للإنسان أن يعرض عن معايب الناس، وأن لا يحرص على الاطلاع عليها، ولهذا روي عن النبي ﷺ من حديث عبدالله بن مسعود ـ رضى الله عنه ـ أنه قال ـ عليه الصلاة والسلام \_: «لا يخبرني أحد عن أحد شيئاً»، يعني شيئاً مما يوجب ظن السوء به «فإنى أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر»(١) فلا ينبغي للإنسان أن يتجسس، بل يأخذ الناس على

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود، كتاب الأدب، باب في رفع الحديث من المجلس (٤٨٦٠) والترمذي، كتاب المناقب، باب فضل أزواج النبي ﷺ (٣٨٩٦) وقال: هذا حديث غريب=

ظاهرهم، ما لم يكن هناك قرينة تدل على خلاف ذلك الظاهر، وفي هذه الجملة من الآية قراءة أخرى (ولا تحسسوا) فقيل: معناهما واحد، وقيل: بل لكل واحدة منهما معنى، والفرق هو أن التجسس أن يحاول الإنسان الاطلاع على العيب بنفسه، والتحسس أن يلتمسه من غيره، فيقول للناس منالاً: ما تقولون في فلان، ما تقولون في فلان؟ وعلى هذا فتكون القراءتان مبينتين لمعنيين كلاهما مما نهى الله عنه، لما في هذا من إشغال النفس بمعايب الآخرين، وكون الإنسان ليس له هم إلا أن يطلع على المعايب، ولهذا من ابتلي بالتجسس أو بالتحسس تجده في الحقيقة قلقاً دائماً في حياته، وينشغل بعيوب الناس عن عيوبه، ولا يهتم بنفسه، وهذا يوجد كثيراً من بعض الناس الذين يأتون إلى فلان وإلى فلان، ما تقول في كذا؟ ما تقول في كذا؟ فتجد أوقاتهم ضائعة بلا فائدة، بل ضائعة بمضرة؛ لأن ما وقعوا فيه فهو معصية لله \_ عز وجل \_ هل أنت وكيل عن الله \_ عز وجل \_ تبحث عن معايب عباده، والعاقل هو الذي يتحسس معايب نفسه، وينظر معايب نفسه ليصلحها، لا أن ينظر في معايب الغير ليشيعها ـ والعياذ بالله ـ ولهذا قال الله ـ عز وجل ـ : ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ ٱلْفَاحِشَةُ فِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَهُمَّ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ فعلى كل حال هذه آداب وتوجيه من الله \_ عز وجل \_ إلى أخلاق فاضلة، مأمور بها، وأخلاق منهي عنها .

﴿ وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا ﴾ الغيبة فسرها النبي ﷺ بقوله:

<sup>=</sup> من هذا الوجه.

«ذكرك أخاك بما يكره» وهذا تفسير من الرسول \_ عليه الصلاة والسلام .. وهو أعلم الناس بمراد الله \_ تبارك وتعالى \_ في كلامه: «ذكرك أخاك بما يكره»، سواء كان ذلك في خلقته، أو خلقه، أو في أحواله، أو في عقله، أو في ذكائه، أو في غير ذلك، مثل أن تقول: فلان قبيح المنظر، دميم، فيه كذا، فيه كذا، تريد معايب جسمه، أو في خُلقه بأن تقول: فلان أحمق، سريع الغضب، سيء التصرف، وما أشبه ذلك، أو في خلقته الباطنة كأن تقول: فلان بليد، فلان لا يفهم، فلان سيء الحفظ، وما أشبه هذا، ورسول الله ﷺ حدها بحد واضح بيّن «ذكرك أخاك بما يكره»، قالوا: يا رسول الله، أرأيت إن كان فيه ما أقول؟ قال: «إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته» (١٠٠٠ أي جمعت بين البهتان والغيبة، وعلى هذا فيجب الكف عن ذكر الناس بما يكرهون، سواء كان ذلك فيهم، أو ليس فيهم، واعلم أنك إذا نشرت عيوب أخيك فإن الله سيسلط عليك من ينشر عيوبك، جزاءً وفاقاً، لا تظن أن الله غافل عما يعمل الظالمون، بل سيسلط عليه من يعامله بمثل ما يعامل الناس، لكن إذا كانت الغيبة للمصلحة فإنه لا بأس بها، ولا حرج فيها، ولهذا لما جاءت فاطمة بنت قيس إلى رسول الله علي تستشيره في رجال خطبوها، بيَّن معايب من يرى أن فيه عيباً، فقد خطبها ثلاثة: معاوية بن أبي سفيان \_ رضي الله عنه \_ وأبو جهم بن حارث، وأسامة بن زيد رضي الله عنهم، فقال لها النبي عَلَيْهُ: «أما معاوية فصعلوك لا مال

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم، كتاب البر والصلة والاذاب، باب تحريم الغيبة (٢٥٨٩).

له، وأما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، انكحى أسامة بن زيد " ، فذكر النبي ﷺ عياً في هذين الرجلين، للنصيحة وبيان الحق، ولا يعد هذا غيبة بلا شك، ولهذا لو جاء إنسان يستشيرك في معاملة رجل، قال: فلان يريد أن يعاملني ببيع، أو شراء، أو إجارة، أو في تزويج أو ما أشبه ذلك، وأنت تعرف أن فيه عيباً فإن الواجب أن تبين له ذلك، ولا يعد هذا كما يقول العامة من قطع الرزق، بل هو من بيان الحق، فإذا عرفت أن في هذا الرجل الذي يريد أن يعامله هذا الشخص ببيع أنه مماطل كذاب محتال، فقل له: يا أخي لا تبع لهذا إنه كذاب مماطل، إنه محتال، ربما يدعى أن في السلعة عيباً وليس فيها عيب، وربما يدعي الغبن وليس مغبوناً، وما أشبه ذلك فتقع معه في صراع ومخاصمة، أو جاء إنسان يستشيرك في شخص خطب منه ابنته، والشخص ظاهره العدالة والاستقامة، وظاهره حسن خلق، ولكنك تعرف فيه خصلة معيبة فيجب عليك أن تبين هذا، فمثلاً: تعرف أن في هذا إلرجل كذباً، أو تعرف أنه يشرب الدخان لكنه يجحده ولا يبينه للناس، يجب أن تبين تقول: هذا الرجل ظاهره أنه مستقيم، وأنه خلوق، وأنه طيب، ولكن فيه العيب الفلاني، حتى لو كان هذا متجهاً إلى أن يزوجه، ثم هو بعد ذلك بالخيار؛ لأنه سيدخل على بصيرة، وعلى كل حال يستثنى من الغيبة وهي ذكر الرجل بما يكره، إذا كان على سبيل النصيحة، ومنه ما يذكر في كتب الرجال مثلًا، فلان بن فلان سيء الحفظ، فلان بن فلان كذوب، فلان بن

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم، كتاب الطلاق، باب المطلقة ثلاثاً لا نفقة لها (١٤٨٠).

فلان فيه كذا وكذا، يذكرون ما يكره من أوصافه، نصيحة لله تعالى ورب له عليه فإذا كان الغرض من ذكرك أخاك ما يكره النصيحة فلا بأس.

كذلك لو كان الغرض من ذلك الظلم والتشكي، فإن ذلك لا بأس به، مثل أن يظلمك رجل وتأتي إلى رجل يستطيع أن يزيل هذه المظلمة، فتقول: فلان أخذ مالي، فلان جحد حقي، وما أشبه ذلك، فلا بأس، فإن هند بنت عتبة جاءت إلى النبي علي الشبكي زوجها أبا سفيان، تقول: إنه رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي، فقال لها الرسول \_ عليه الصلاة والسلام \_: «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف» فذكرت وصفاً يكرهه أبو سفيان بلا شك ولكنه من باب التظلم والتشكي، وقد قال الله تعالى في كتابه ﴿ هُلاً يُحِبُ اللهُ الجَهْرَ فِالشُوءِ مِن القول لإزالة مظلمته.

ولكن هل يجوز مثل هذا إذا كان قصد الإنسان أن يخفف عليه وطأة الحزن والألم الذي في قلبه بحيث يحكي الحال التي حصلت على صديق له، وصديقه لا يمكن أن يزيل هذه المظلمة لكنه يفرج عنه أو لا؟

الظاهر أنه يجوز؛ لعموم قوله تعالى: ﴿ لَهُ لَا يُحِبُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَهِذَا يقع كثيراً، كثيراً ما يؤذى الإنسان، ويجنى عليه بجحد مال أو أخذ مال، أو ما أشبه ذلك

<sup>(</sup>١) أُخرِجه البخاري، كتاب النفقات، باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه (٥٣٦٤). ومسلم، كتاب الأقضية، باب قضية هند (١٧١٤).

فيأتي الرجل إلى صديقه ويقول: فلان قال في كذا، يريد أن يخفف ما في قلبه من الألم والحسرة، أو يتكلم في ذلك مع أولاده، أو مع أهله، أو مع زوجته أو ما أشبه ذلك، هذا لا بأس به؛ لأن الظالم ليس له حرمة بالنسبة للمظلوم.

﴿ أَيُحِبُ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلُ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْنَا فَكَرِهْنَمُوهُ وَانْقُواْ اللّهُ التقوى يكثر الأمر بها في القرآن الكريم، وكذلك في السنة، فما هي التقوى التي يكثر ورودها في كتاب الله وعلى لسان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ إنها كلمة عظيمة، إنها تعني الوقاية من عذاب الله بأمرين:

الأمر الأول: امتثال أو امر الله \_ عز وجل \_ بأن يقول القائل إذا سمع أمر الله ﴿ سَعِعْنَا وَأَطَعْنَا ﴾ فإن هذا هو قول المؤمنين، قال الله تعالى: ﴿ إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُواْ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ لِيَحَكُّرُ بَيْنَاهُمُ أَن يَقُولُوا سَعِعْنَا وَأَطَعْنَا ﴾ ولا تقل: ما الفرق بين كذا وكذا؟ يعني: لماذا يأمر الله بكذا ولا يأمر بكذا، فمثلاً في لحوم الإبل أمر النبي لماذا يأمر الله بكذا ولا يأمر بكذا، فمثلاً في لحوم الإبل أمر النبي يَسِي أن نتوضاً من لحومها إلى أمر العلماء، فلا تقل: لماذا للوضوء على القول الراجئ من أقوال العلماء، فلا تقل: لماذا يأمرنا بالوضوء من أكل لحم الإبل، ولا يأمرنا بالوضوء من أكل لحم الإبل، ولا يأمرنا بالوضوء من أكل لحم البقر؟ مع أن كل منهما يسمى بدنة، ولا تقل: لماذا تؤمر الحائض بقضاء شهر الصوم ولا تؤمر بقضاء الصلاة، على سبيل التشكيك، ولكن قل: سمعنا وأطعنا.

الأمر الثاني: اجتناب ما نهى الله عنه، فإذا نهى الله عن شيء

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم، كتاب الحيض، باب الوضوء من لحوم الإبل (٣٦٠).

فقل: سمعنا وأطعنا، واجتنبنا. وتأمل قول الله \_ عز وجل \_ في الخمر والميسر والأنصاب والأزلام حيث قال: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ اَمَنُوا الله الخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسُ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَنِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَكُمْ الْفَيْطُنِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَكُمْ تُعْلِمُ وَالْمَيْسِرُ وَالْمَنْسِرُ وَالْمَنْسِرُ وَالْمَنْسِرِ وَيَصُدَّكُمُ السَّيْطُنُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَبْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللهِ وَعَنِ الصَّلَوْقَ فَهَلَ أَنهُم مُنهُونَ ﴿ ﴾ . أي فبعد وَالْمَيْسِرِ والتبيين هل تنتهون أو لا؟ وهذا الاستفهام بمعنى الله عنهم: (انتهينا الأمر، أي فانتهوا، ولهذا قال الصحابة رضي الله عنهم: (انتهينا انتهينا) ، فصارت التقوى تتحقق بأمرين:

الأول: امتثال أمر الله ـ عز وجل ـ دون تردد.

والثاني: اجتناب نهي الله ـ عز وجل ـ دون تردد.

يقول الله عز وجل -: ﴿ إِنَّ ٱللّهَ تَوَّابُ رَحِيمُ ﴿ هُو الله سبحانه وتعالى رحيم وهو رحمن، وقد اجتمع الاسمان في أعظم سورة في كتاب الله، في الفاتحة، قال العلماء: إذا ذكر الرحمن وحده كما في قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا فِي لَهُمُ ٱستَجُدُواْ لِلرَّحْمَانِ قَالُواْ وَمَا الرَّحْمَانُ ﴾ أو ذكر الرحيم وحده كما في هذه الآية ﴿ تَوَّابُ رَحِمُ ﴾ فمعناهما واحد، يعني أن الرحيم والرحمن ذو الرحمة الواسعة الشاملة، والرحمن إذا ذكر وحده كذلك هو ذو الرحمة الواسعة الشاملة، أما إذا اجتمعا جميعاً فالرحمن باعتبار الوصف، والرحيم باعتبار الفعل، يعني أنه - عز وجل - ذو رحمة واسعة، والرحيم وموصل الرحمة إلى من يشاء من عباده، كما قال وهو أيضاً راحم وموصل الرحمة إلى من يشاء من عباده، كما قال

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي، كتاب تفسير القرآن، باب ومن سورة المائدة (رقم ٣٠٤٩)، والإمام أحمد (٢/ ٣٥١).

الله تعالى: ﴿ يُعَذِّبُ مَن يَشَآهُ وَيَرْحُمُ مَن يَشَآهُ وَ إِلَيْهِ تُقَلِّمُونَ ﴿ يُعَذِّبُ مَن يَشَآهُ وَ إِلَيْهِ تُقَلَّمُونَ ﴿ وَأَن يَجَعَلْنَا مِن اللهِ أَن يَعْمَنِي وَجَمِيعِ إِخُوانِنَا المسلمين برحمته، وأن يَجعلنا من دعاة النخير والإصلاح، إنه على كل شيء قدير.

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَكُمْ مِن ذَّكُرٍ وَأَنْثَىٰ وَجَعَلْنَكُمْ شُعُوبًا وَفَبَآيِلَ لِتَعَارَفُوٓاً ﴾ الخطاب هنا مصدر بنداء الناس عموماً، مع أن أول السورة وجه الخطاب فيه للذين آمنوا، وسبب ذلك أن هذا الخطاب في هذه الآية موجه لكل إنسان؛ لأنه يقع التفاخر بالأنساب من كل إنسان، فيقول ـ عز وجل ـ: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ﴾، والخطاب للمؤمن والكافر، والبر والفاجر، ﴿ إِنَّا خَلَقْنَكُم مِّن ذَّكُرٍ وَأُنتَىٰ﴾ من ذكر هو آدم، وأنثى هي حواء، هذا هو المشهور عند علماء التفسير، وذهب بعضهم إلى أن المقصود بالذكر والأنثى هنا الجنس، يعني أن بني آدم خُلقوا من هذا الجنس من ذكر وأنثى، وفي الآية دليل على أن الإنسان يتكون من أمه وأبيه أي يخلق من الأم والأب، ولا يعارض هذا قول الله تعالى: ﴿ فَلَيْنَظُرِ حَالَإِنْسَنُ مِمَّ خُلِقَ ۞ خُلِقَ مِن مَّنَاءِ دَافِقٍ ۞ يَغُرُجُ مِنْ بَيْنِ ٱلصُّلْبِ وَٱلْتُرَابِبِ ۞ ﴿ فإذا قلنا: إن المراد بالصلب صلب الرجل، والترائب ترائب المرأة فلا إشكال، وإن قلنا بالقول الراجع: إن الصلب والترائب وصفان للرجل، يعنى الماء الدافق هو ماء الرجل، أما المرأة فلا يكون ماؤها دافقاً ١٠٠ ، وعلى هذا فيكون الإنسان مخلوقاً من ماء الرجل، لكن ماء الرجل وحده لا يكفي، بل لابد أن يتصل بالبويضة التي يفرزها رحم المرأة فيزدوج هذا بهذا، فيكون الإنسان مخلوقاً من

<sup>(</sup>١) انظر تفسير جزء عم لفضيلة الشيخ رحمه الله تعالى.

الأمرين جميعاً، أي من أبيه وأمه، ﴿ وَجَعَلْنَكُرُ شُعُوبًا ﴾ أي صيرناكم شعوباً ﴿ وَقَبَّ إَيِلَ ﴾ فالله تعالى جعل بني آدم شعوباً وهم أصول القبائل، وقبائل وهم ما دون الشعوب، فمثلاً بنو تميم يعتبرون شعباً، وأفخاذ بني تميم المتفرعون من الأصل يسمون قبائل، ﴿ وَجَعَلْنَكُمْ شُعُوبًا وَهَبَآيِلَ ﴾ هل !! عكمة من هذا الجعل أن يتفاخر الناس بعضهم على بعض، فيقول هذا الرجل: أنا من قريش، وهذا يقول أنا من كذا، أنا من كذا؟ ليس هذا المراد، المراد التعارف، أن يعرف الناس بعضهم بعضاً، إذ لولا هذا الذي صيره الله \_ عز وجل \_ ما عرف الإنسان من أي قبيلة، ولهذا كان من كبائر الذنوب أن ينتسب الإنسان إلى غير أبيه" ، لأنه إذا انتسب إلى غير أبيه غير هذه الفطرة التي فطر الله الناس عليها، وهي أنهم شعوب وقبائل من أجل التعارف، فيقال: هذا فلان ابن فلان ابن فلان إلى آخر الجد الذي كان أباً للقبيلة، ﴿ لِتَعَارَفُوا ۗ ﴾ أي: إلا لتفاخروا بالأحساب والأنساب، ﴿ إِنَّ أَكُرُمَكُمْ عِندَ ٱللَّهِ أَنْفَاكُمْ ﴾ ليس الكرم أن يكون الإنسان من القبيلة الفلانية، أو من الشعب الفلاني، الكرم الحقيقي النافع هو الكرم عند الله، ويكون بالتقوى، فكلما كان الإنسان أتقى لله كان عند الله أكرم، فإذا أحببت أن تكون عند الله كريماً، فعليك بتقوى الله ـ عز وجل ـ والتقوى كلها الخير، وكلها البركة، وكلها سعادة في الدنيا

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن ماجه، كتاب الحدود، باب من ادعى إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه (۲۲۰۹ ـ ۲۲۱۱). وأخرجه البخاري بلفظ: "من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم فالجنة عليه حرام"، كتاب المغازي، باب غزوة الطائف (۲۳۲۱، ۲۳۲۷) ومسلم، كتاب الإيمان، باب بيان حال إيمان من رغب عن أبيه وهو يعلم (۲۱ ـ ۱۳).

والآخرة، ﴿ أَلَا إِنَّ أَوْلِيآ أَ ٱللَّهِ لَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَصْرَنُونَ شَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّقُونَ ١٠٠٠ وما أكثر ما ترد على أسماعنا كلمة التقوى، وليس لفظاً يجري على الألسن ويمر بالآذان بل يجب أن يكون لفظاً عظيماً موقراً معظماً محترماً، ويفوت الإنسان من التقوى بقدر ما خالف فيه أمر الله تعالى ورسوله ﷺ، فإذا رأينا مثلًا إنساناً يتقدم إلى المسجد ويصلي مع الجماعة ويخشع في صلاته، ويؤديها بكل طمأنينة، وآخر بالعكس يصلى في بيته ويقتصر فيها على الواجب، فالأول أتقى، إذن فهو أكرم عند الله حتى لو كان مولى من الموالي، والآخر من أرفع الناس نسباً، فإن الأتقى لله هو الأكرم عند الله \_ عز وجل \_ وكل إنسان يحب أن يحظى عند السلطان في الدنيا، ويكون أقرب الناس إليه، فكيف لا نحب أن نكون أقرب الناس إلى الله، وأكرمهم عنده؟! المسألة هوى وشيطان، وإلا لكان الأمر واضحاً، فعليك بتقوى الله \_ عز وجل ـ لتنال الكرم عند الله، ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ۞ ﴿ بَكُلُّ شَيء، لأنه هنا مطلق، ولم يقيد بحال من الأحوال، ﴿خَبِيرٌ ١٠٠٠ الحبرة هي العلم ببواطن الأمور، والعلم بالظواهر لا شك أنه صفة مدح وكمال، لكن العلم بالبواطن أبلغ، فيكون عليم بالظواهر، وخبير بالبواطن، فإذا اجتمع العلم والخبرة صار هذا أبلغ في الإحاطة، وقد يقال إن الخبرة لها معنى زائد عن العلم، لأن الخبير عند الناس هو العليم بالشيء الحاذق فيه، بخلاف الإنسان الذي عنده علم فقط، ولكن ليس عنده حذق، فإنه لا يسمى خبيراً، فعلى هذا يكون الخبير متضمناً لمعنى زائد على العلم، ثم قال الله تعالى: والأعرابي، والأعراب الله جمع لأعراب، والأعراب والأعرابي، والأعرابي، والأعرابي، والأعرابي، هو ساكن البادية كالبدوي تماماً، فالأعراب افتخروا، فقالوا: آمنا آمنا، افتخروا بإيمانهم، فقال الله عز وجل .: وقُل لَمْ تُوَمِنُوا وَلَكِن قُولُوا أَسَلَمْنَا وَلَمَا يَدْخُلِ ٱلْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُم الله قيل: إن هؤلاء من المنافقين، لقول الله تعالى: ﴿ وَمِمَّنَ حَوْلَكُم مِن الله مستثنى في المنافق مسلم، ولكنه ليس بمؤمن، لأنه مستثنى في الظاهر، إذ إن حال المنافق أنه كالمسلمين، ولهذا لم يقتلهم النبي عليه الصلاة والسلام، مع علمه بنفاقهم مع أنهم مسلمون ظاهراً لا يخالفون، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا.

وقيل: إنهم أعراب غير منافقين، لكنهم ضعفاء الإيمان، يمشون مع الناس في ظاهر الشرع، لكن قلوبهم ضعيفة، وإيمانهم ضعيف.

وعلى القول الأول: يكون قوله: ﴿ وَلَمَّا يَدْخُلِ ٱلْإِيمَانُ فِ قُلُوكِكُمْ ﴾ أنه لم يدخل أصلاً، وعلى الثاني: أي لما يدخل الإيمان الدخول الكامل المطلق، ففيهم إيمان لكن لم يصل الإيمان في قلوبهم على وجه الكمال، والقاعدة عندنا في التفسير أن الآية إذا احتملت معنيين، فإنها تحمل عليهما جميعاً إذا لم يتنافيا، فإن تنافيا طلب المرجح.

فالأعراب الغالب عليهم أنهم لا يعرفون حدود ما أنزل الله على رسوله، فيقولون آمنا، فقال الله تعالى يخاطب إلنبي ﷺ: ﴿ قُلُ لَمْ تُؤْمِنُواْ وَلَكِن فُولُواْ أَسَلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ ٱلْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ ﴾ ووجه ذلك أن الإسلام في القلب، وهو صعب، والإسلام علامة في

الجوارح، وكل إنسان يمكن أن يعمل بجوارحه عملاً متقناً كأحسن ما يكون، فقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن الخوارج أنهم يقرءون القرآن، وأنهم يصلون، وأن الواحد من الصحابة يحقر صلاته عند صلاتهم، وقراءته عند قراءتهم، ومع ذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: «إنهم يقرأون القرآن لا يجاوز حناجرهم»(١) نسأل الله العافية، وأنهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، وهذا يدل على أن الإسلام يستطيعه كل إنسان يمكن أن يصلي ويسجد ويقرأ ويصوم ويتصدق وقلبه خالٍ من الإيمان، ولهذا قال: ﴿ قُل لَّمْ تُوْمِنُواْ وَلَكِين قُولُواْ أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدُخُلِ ٱلْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ ﴾ وهنا التعبير يقول: ﴿لما يدخل﴾ ولم يقل: (ولم يدخل)، قال العلماء: إذا أتت (لما) بدل (لم) كان ذلك دليلًا على قرب وقوع ما دخلت عليه، فمثلًا إذا قلت: (فلان لمَّا يدخلها) أي أنه قريب منها، ومنه قوله تعالى: ﴿ بَلْ هُمْ فِي شَكِّي مِّن ذِكْرِيٌّ بَلِ لَّمَّا يَذُوقُواْ عَذَابِ ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى لَم يَذُوقُوه ، ولكن قريب منه ، وهنا قال: (لما يدخل) أي لم يدخل الإيمان في قلوبهم، ولكنه قريب من الدخول، ﴿ وَإِن تُطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُمْ لَا يَلِتَكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيَّعًا ﴾ إن أطعتم الله ورسوله بالقيام بأمره واجتناب نهيَّه فإنه لن ينقصكم من أعمالكم شيئاً بل سيوفرها لكم كاملة، كما قال الله تبارك وتعالى: ﴿ مَن جَآهَ بِٱلْحُسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَن جَآءَ بِٱلسَّيِئَةِ فَلَا يُجْرَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلُمُونَ ١٠٠٠ فكل إنسان يجزى على عمله إن خيراً فخير، وإن

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء، باب قول الله تعالى: ﴿وَإِلَى عَادَ أَخَاهُمُ هُوداً﴾ (رقم ٣٣٤٤). هوداً﴾ (رقم ٣٣٤٤).

شرًا فشر، لكن رحمة الله تعالى سبقت غضبه ﴿ فَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرَّا يَرَهُ ﴿ فَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرَّا يَرَهُ ﴿ فَهَنَا لَا يَمَحَى ، وقد يعفو الله عنه، فالسيئات يمكن أن تمحى، والحسنات لا يمكن أن تنقص، ولهذا قال: ﴿ لاَ يَلِتَكُمُ مِن أَعْمَلِكُمُ شَيْعًا ﴾ أي لا ينقصكم ﴿ إِنَّ ٱللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمُ ﴿ فَي ختم الآية بالمغفرة والرحمة، إشارة إلى أن هؤلاء الذين قالوا إنهم آمنوا، قريبون من المغفرة والرحمة، لم يدخل الإيمان في قلوبهم، ولكنه قريب من دخوله.

في هذه الآية الكريمة فرق بين الإسلام والإيمان، وكذلك في حديث جبريل عليه السلام لما سأل النبي عليه الإسلام قال: حديث جبريل عليه السلام لما سأل النبي عليه عن الإسلام قال: «أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، وأن تقيم المصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت». وفي الإيمان قال: «أن تؤمن بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، والقدر خيره وشره» (\*\*). ففرق بين الإسلام والإيمان، وفي أدلة أخرى يجعل الله الإيمان هو الإسلام، والإسلام هو الإيمان، فهل في هذا تناقض؟

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري، كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى: ﴿ويحذركم الله نفسه﴾ (۱) أخرجه البخاري، كتاب التوبة، باب في سعة رحمة الله تعالى وأنها سبقت غضبه (۲۷۵۱).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري، كتاب الإيمان، باب سؤال جبريل النبي على عن الإيمان (٥٠) ومسلم، كتاب الإيمان، باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان ووجوب الإيمان بإثبات قدر الله سبحانه (٨).

والجواب: لا، فإذا قرن الإسلام بالإيمان صارا شيئين، وإذا ذكر الإسلام وحده، أو الإيمان وحده صارا بمعنى واحد، ولهذا نظائر في اللغة العربية كثيرة، ولهذا قال أهل السنة والجماعة: إن الإسلام والإيمان إذا اجتمعا، يعني إذا ذكرا في سياق واحد فهما شيئان، وإذا ذكر أحدهما دون الآخر فهما شيء واحد، ويدل على هذا أن النبي على عدد أعمالاً هي من الإسلام، وجعلها من الإيمان فقال: «الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول: لا إله إلا الله مع أنها من الإسلام، قال: «الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله الله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق الموارح الأذى عن الطريق من الإسلام؛ لأنها عمل، والأعمال جوارح «والحياء شعبة من الإيمان "وهذا في القلب، فالمهم الإيمان والإسلام إذا افترقا فهما شيء واحد، وإن اجتمعا فهما شيئان.

﴿إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ المَنْوَا بِٱللّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَ ابُوا ﴾ إنما أداة حصر تفيد إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما سواه، أي ما المهؤمنون إلا هؤلاء، والمراد: المؤمنون حقًا الذين تم إيمانهم إلا هؤلاء الذين آمنوا بالله ورسوله، آمنوا أقروا إقراراً مستلزماً للقبول والإذعان، وليس مجرد الإقرار كافياً، بل لابد من قبول وإذعان، والدليل على أن مجرد الإقرار ليس بكاف أن النبي على أخبر عن عمه أبي طالب أنه في النار، وذلك مع أنه مؤمن بالرسول عليه الصلاة والسلام، مصدق به، يقول في لاميته المشهورة:

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري، كتاب الإيمان، باب أمور الإيمان (۹)، ومسلم، كتاب الإيمان، باب بيان عدد شعب الإيمان وأفضلها وأدناها (۳۵) (۵۸).

## لقـــد علمـــوا أن ابننــا لا مكـــذب لــدينـا ولا يعنــى بقــول الأبــاطــل

ويقول عن دين الرسول:

ولقد علمت أن دين محمد خير أديان البرية دينا

لكنه والعياذ بالله لم يقبل هذا الدين، ولم يذعن له، وكان آخو ما قال: إنه على الشرك على ملة عبدالمطلب أن فالذين آمنوا بالله ورسوله، هم الذين أقروا إقراراً تامًّا بما يستحق الله عز وجل، وبما يستحق الرسول عليه الصلاة والسلام، وقبلوا بذلك وأذعنوا، ﴿ثُمَّ لَمْ يَرْتَ ابُوا ﴾ كلمة، ﴿ثم هنا في موقع من أحسن المواقع؛ لأن (ثم) تدل على الترتيب والمهلة، ثم استقروا وثبتوا على الإيمان مع طول المدة، ﴿لَمْ يَرْتَ ابُوا ﴾: أي لم يلحقهم شك على الإيمان بالله ورسوله.

وهذا ننبه إلى مسألة يكثر السؤال عنها في هذا الوقت ـ وإن كان أصلها موجوداً في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ـ: وهي الوساوس التي يلقيها الشيطان في قلب الإنسان، فيلقي الشيطان في قلب الإنسان أحياناً وساوس وشكوكاً في الإيمان أو في القرآن، أو في الرسول، يحب الإنسان أن يمزق لحمه، ويكسر عظمه ولا يتكلم بذلك، فما موقف الإنسان من هذا؟ موقف الإنسان من هذا؟ موقف الإنسان من هذا أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وينتهي، ويعرض عن هذا، ولا يفكر فيه إطلاقاً، وقد أخير النبي ـ عليه ويعرض عن هذا، ولا يفكر فيه إطلاقاً، وقد أخير النبي ـ عليه

<sup>(</sup>۱) أخرجهِ البخاري، كتاب التفسير باب ﴿إِنْكَ لا تهدي من أحببت﴾، (رقم ٢٧٧١)، ومسلم، كتاب الإيمان، باب الدليل على صحة إسلام من حضره الموت (رقم ٢٤).

الصلاة والسلام - أن مثل هذه الوساوس صريح الإيمان، أي خالص الإيمان، وهذا إنما كان خالص الإيمان، لأن الشيطان لا يأتي للإنسان الشاك يشككه في دينه، وإنما يأتي لإنسان ثابت مستقر، ليشككه في دينه، فيفسده عليه (۱) ، فالمؤمن الذي استقر الإيمان في قلبه واطمأن قلبه بالإيمان هو الذي يأتيه الشيطان ليفسد عليه، أما من ليس بمؤمن فإن الشيطان لا يأتيه بمثل هذه الوساوس، لأنه منته منه، والمهم أن قوله: ﴿ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا ﴾ يدل على أنهم ثبتوا على الإيمان، ولو طالت المدة.

فإذا قال قائل: ما الطريقة التي توجب للإنسان ثبوت الإيمان واستقراره؟

قلنا: أولاً: أن يتفكر في مخلوقات الله سبحانه وتعالى، وأن هذه المخلوقات العظيمة لم تكن وليدة الدفة، ولم تكن وليدة بنفسها.

ثانياً: أن يتفكر في شريعة الله وكمالها.

ثالثاً: أن يتفكر في سيرة النبي ﷺ وآياته وما إلى ذلك.

رابعاً: أن يكثر من ذكر الله \_ عز وجل \_ فإنه بذكر الله تطمئن القلوب، ويكثر من الطاءات والأعمال الصالحة، لأن الطاعات والأعمال الصالحة تزيد في الإيمان، كماهو مذهب أهل السنة والجماعة \_ رحمهم الله \_.

﴿ وَجَنهَدُواْ بِأُمُّوالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَكِيلِ ٱللَّهِ ﴾ هذا أيضاً

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في الأوسط (٧٤٨١) وأبو يعلى في المسند (٥٩٦٤) وصححه الألباني في صحيح الجامع (١٦٥٦) (١٦٥٧).

معطوف على قوله: ﴿ عَامَنُوا ﴾ أي هم مع إيمانهم بالله \_ عز وجل \_ ويقينهم وعدم ارتيابهم يريدون أن يصلحوا عباد الله بالجهاد في سبيل الله، يجاهدون أعداء الله ليرجعوا إلى دين الله ويستقيموا عليه، لا للانتقام منهم، ولا للانتصار لأنفسهم، ولكن ليدخلوا في دين الله ـ عز وجل ـ والجهاد في سبيل الله هو القتال لتكون كلمة الله هي العليا، لا للانتقام، فالقتال للانتقام ليس إلا مدافعة عن النفس، أو أخذاً بالثأر فقط، لكن الجهاد حقيقة هو أن يقاتل الإنسان لتكون كلمة الله هي العليا، أما الجهاد انتصاراً للنفس، أو دفاعاً عن النفس فقط، فليس في سبيل الله، لكن لاشك أن من قاتل دفاعاً عن نفسه فإنه إن قتل فهو شهيد ١٠٠٠ ، وإن قتله صاحبه فصاحبه في النار كما جاء في الحديث عن النبي عَلَيْق، فيمن أراد أن يأخذ مالك قال: «لا تعطه»، قال: يا رسول الله، أرأيت إن قاتلني، قال: «قاتله»، قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: «أنت شهيد»، قال: إن قتلته؟ قال: «فهو في النار»(١٠) ، فالجهاد في سبيل الله هو القتال لتكون كلمة الله هي العليا، هذا هو الذي حده النبي عليه الصلاة والسلام وفصَّله فصلًا قاطعاً، ﴿ أُوْلَـٰ إِكَ هُمُ ٱلصَّلِدِقُوبَ﴾ في إيمانهم وعدم ارتيابهم،أماالذين قالوا من الأعراب

<sup>(</sup>۱) أخرج البخاري عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله على يقول: "من قتل دون ماله فهو شهيد" كتاب المظالم، باب من قاتل دون ماله (۲٤٨٠) ومسلم، كتاب الإيمان، باب الدليل على أن من قصد أخذ مال غيره بغير حق كان القاصد مهدر الدم (١٤١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود، كتاب السنة، باب في قتال اللصوص (٤٧٧١، ٤٧٧٢)، والترمذي، كتاب الديات، باب ما جاء فيمن قتل دون ماله فهو شهيد (١٤٢٠، ١٤٢١).

آمنا ولكنهم لم يؤمنوا حقيقة ولكن أسلموا فإنهم ليسوا صادقين، ولهذا قال الله تعالى: ﴿ قُل لَّمْ تُوْمِنُواْ وَلَكِن قُولُواْ أَسْلَمْنَا ﴾.

﴿ قُلْ أَتُعَلِّمُونَ ٱللَّهَ بِدِينِكُمْ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ هذا إنكار لقول الذين قالوا آمنا، يعني أتعلمون الله تعالى بأنكم آمنتم وهو عليم بكل شيء، وتعلمون الله بمعنى: تخبرون الله، وليس المراد أن ترفعوا جهله عن حالكم، فهو يعلم حالهم \_ عز وجل \_ ويعلم أنهم مؤمنون أو غير مؤمنين، لكن تعلمون هنا بمعنى تخبرون، وليس معناه أن ترفعوا الجهل عن الله ـ عز وجل ـ لأن الله ليس جاهلًا بحالهم، بل هو عالم، ﴿ أَتُعَلِّمُونَ ٱللَّهَ بِدِينِكُمْ ﴾ حينما قلتم آمنا، ﴿ وَأَلَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ ومنها أي ما في السموات وما في الأرض حالكم إن كنتم مؤمنين أو غير مؤمنين، وفي هذه الآية إشارة إلى أن النطق بالنية في العبادات منكر؛ لأن الإنسان الذي يقول: أريد أن أصلي، يعلم الله \_ سبحانه وتعالى \_ بما يريد من العمل، والله يعلم، وإلذي يقول: أريد أن أصوم كذلك، والذي يقول: نويت أن أتصدق كذلك، والذي يقول: نويت أن أحج كذلك أيضاً، ولهذا لا يسن النطق بالنية في العبادات كلها لا في الحج ولا في الصدقة، ولا في الصوم، ولا في الوضوء، ولا الصلاة، ولا في غير ذلك، لأن النية محلها القلب، والله عالم بذلك، ولا حاجة إلى أن تخبر الله بها، ﴿ وَأَنَّ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيكُ إِنْ ﴾، فسا في السموات عام، وما في الأرض عام، فكل شيء يعلمه الله، وقد تقدم لنا الكلام مراراً على هذه الصفة من صفات الله، والتي هي

من أوسع صفاته \_ جل وعلا \_ ﴿ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيكُ لِآلِ﴾ خفي أو بين، عام أو خاص، فهو عالم به \_ جل وعلا \_.

﴿ يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنَّ أَسَلَمُوا ۚ قُل لَّا تَمُنُّواْ عَلَىٓ إِسْلَامَكُم بَلِ ٱللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنَّ هَدَىٰكُمْ لِلْإِيمَٰنِ إِن كُنتُمُ صَلِدِقِينَ ﴿ فَي هذه الآية تكررت ﴿ أَن ﴾ ثلاث مرات: أي يمنون عليك يا محمد بإسلامهم، وحذف الجملة مع (أن)، مطرد كما قال ابن مالك \_ رحمه الله \_ في الألفية. ﴿ يَمُنُونَ عَلَيْكَ أَنَّ أَسْلَمُوا ﴾ أي: بأن أسلموا أي بإسلامهم، ويعنى بذلك قوماً أسلموا بدون قتال فجعلوا يمنون على الرسول ـ عليه الصلاة والسلام ـ يذكرون له الفضائل ويقولون: نحن آمنا بك من دون قتال، مع أن المصلحة لهُم، ولهذا قال الله تعالى: ﴿ بَلِ ٱللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنَّ هَدَىكُمْ لِلْإِيمَانِ﴾ ، وقوله: ﴿ بَلِ ٱللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُ ﴾ هذا إضراب لإبطال ما سبق، أي ليس لكم منة على الرسول ـ عليه الصلاة والسلام ـ بإسلامكم، بل المنة لله ـ عز وجل ـ عليكم أن هداكم للإيمان، ولا شك أن هذا أعظم منة أن يمن الله على العبد بالهداية إلى الإيمان، مع أن الله أضل كثيراً من الأمة عنه، وقد أخبر النبي ﷺ أن من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين كلهم في النار وواحداً من الجنة(١) ، فمن وفق بأن واحداً في الجنة فإن هذه منة عظيمة، ولهذا كان الأنصار رضي الله عنهم حين جمعهم النبي ﷺ يوم قسم غنائم حنين كلما ذكر إليهم شيئاً قالوا: الله ورسوله

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء، باب قصة يأجوج ومأجوج (٣٣٤٨) ومسلم، كتاب الإيمان، باب قوله: يقول الله لآدم: أخرج بعث النار من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين (٢٢٢).

﴿ إِنَّ الله عَلَمُ عَيْبُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَاللّهُ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ ﴾ أخبر الله في هذه الآية أنه يعلم كل ما غاب في السموات والأرض، وما ظهر فهو من باب أولى، وأخبر - عز وجل - أن من جملة ما يعلمه عمل بني آدم، ولهذا قال: ﴿ وَاللّهُ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ ) ﴾ وهذه الآية تفيد مسألة عظيمة في سلوك الإنسان وعمله، وهي أن يعلم بأن الله تعالى بصير بعمله محيط به، فيخشى الله ويتقه، وفيها الترهيب من اليمل السيىء؛ لأن العبد سيجازى عليه؛ لأن الكل معلوم عند الله العمل السيىء؛ لأن العبد سيجازى عليه؛ لأن الكل معلوم عند الله عز وجل، نسأل الله تعالى أن يمن علينا بالهداية والتوفيق.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري، كتاب المغازي، باب غزوة الطائف (رقم ۴۰٪؛) ومسلم، كتاب الزكاة، باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام وتصبر من قوي إيمانه (رقم ۱۰۲۱).

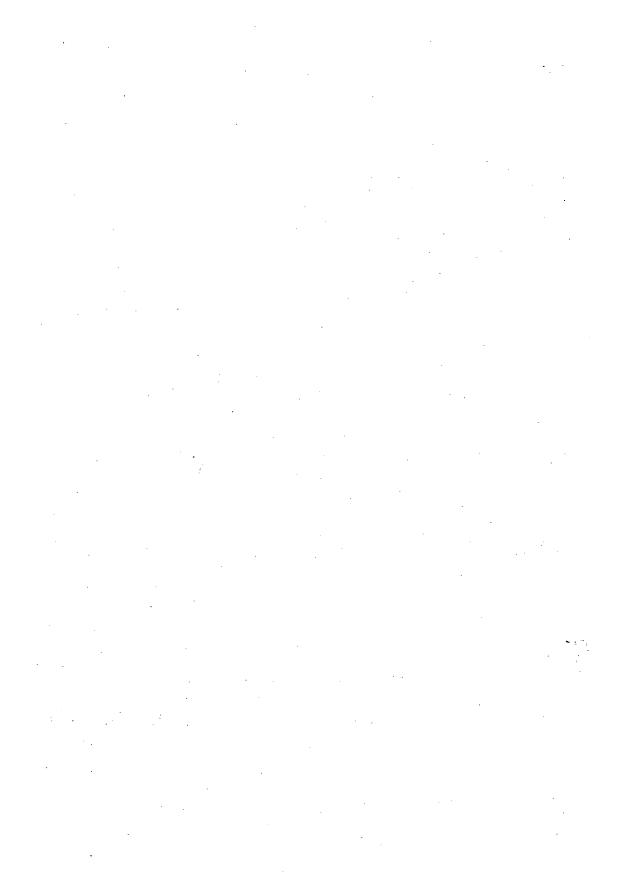

## تفسير سورة (ق)

﴿بسم الله الرحمن الرحيم ﴾، البسملة سبق الكلام عليها، وأنها آية مستقلة يؤتى بها في ابتداء كل سورة إلا سورة براءة ؛ فإن الصحابة \_ رضي الله عنهم \_ لم يكتبوا أمامها بسملة ، ولكن جعثوا فاصلاً بينها وبين آخر سورة الأنفال، وليس هناك ذكر يذكر بدلاً عن البسملة ، كما يوجد في هامش بعض المصاحف، حيث كتب: (أعوذ بالله من النار، ومن كيد الفجار، ومن غضب الجبار، العزة لله ولرسوله وللمؤمنين)، ولا شك أن هذا كلام بدعي لا أصل له .

وقر والقراء الكروب (ق) حرف من الحروف الهجائية التي يتركب منها الكلام العربي، وهي كسائر الحروف، ليس لها معنى في حد ذاتها، ومن المعلوم أن القرآن نزل بلسان عربي، وإذا كانت هذه الحروف ليس لها معنى باللسان العربي، فهي كذلك ليس لها معنى في كتاب الله - عز وجل - من حيث المعنى الذاتي لها، وأما بالنسبة للمغزى العظيم الكبير، فلها مغزى عظيم كبير، ألا وهو أن هذا القرآن الذي أعجز العرب مع بلاغتهم وفصاحتهم لم يأت بشيء جديد من حروف لم يعرفونها، بل هو بالحروف التي يعرفونها، ومع ذلك عجزوا أن يأتوا بمثله، فدل ذلك على أنه من كلام العزيز الحميد - جل وعلا - ولهذا لا تكاد تجد سورة ابتدأت بالحروف الهجائية إلا وبعدها ذكر القران".

<sup>(</sup>١) انظر تفصيل ذلك في تفسير قوله تعالى: ﴿ الَّمْ ۚ ۚ قَالِكَ ٱلۡكِئْبُ لَا رَيْبُ فِيهِ ﴾=

﴿ وَٱلْفُرْءَ إِنِ ٱلْمَجِيدِ الَّ ﴾ الواو هنا حرف قسم. أقسم الله تعالى بالقرآن، لأن لله تعالى أن يقسم بما شاء، وإقسامه هنا بالقرآن إقسام بكلامه، وكلام الله تعالى من صفاته، وقد ذكر أهل العلم - رحمهم الله - أنه يجوز الإقسام بالله تعالى، أو بصفة من صفاته، وأما آياته فلا يُقسم بها إلا إذا قصد الإنسان بالآيات كلماته، كالقرآن الكريم، والتوراة، والإنجيل، وما أشبه ذلك، وأما الآيات الكونية كالشمس والقمر فلا يجوز لنا أن نقسم بها، أما الله - عز وجل ـ فله أن يقسم بما شاء، والقرآن مأخوذ من قرأ إذا تلي، أو من قرأ إذا جمع، ومنه قرية؛ لأن الناس يجتمعون فيها، والقرآن يتضمن المعنيين، فهو متلو وهو مجموع أيضاً، ﴿ ٱلْمَجِيدِ ١ أَي ذي المجد، وهو العظمة والسلطان المطلق، فالقرآن له عظمة عظيمة، مهيمن مسيطر على جميع الكتب السابقة، حاكم عليها، ليس محكوماً عليه، وهو أيضاً مجيد، به يمجد ويعلو ويظهر من تمسك به، وهذا كقوله تعالى: ﴿ بُلُّ هُوَ قُرْءَانُّ مِّجِيدُ اللهِ فِي لَوْجِ مِّحَفُوظٍ اللهِ ١٠٠٠ .

﴿ بَلَ عِبُوا أَن جَاءَهُم مُّنذِرُ مِنْهُمْ فَقَالَ الْكَنفُرُونَ هَذَا شَى مُ عَجِيبُ ﴿ ﴾ هنا لا يتراءى للإنسان التالي جواب القسم، فاختلف العلماء - رحمهم الله \_ في مثل ذلك: هل له جواب، أو حوابه يعرف من السياق، أو يعرف من المقسم به؟ وأظهر ما يكون أن نقول: إن

<sup>=</sup> سورة البقرة.

<sup>(</sup>١) انظر تفسير جزء عم لفضيلة الشيخ رحمه الله تعالى.

مثل هذا التركيب لا يحتاج إلى جواب القسم، لأنه معروف من عظمة المقسم عليه، فكأنه أقسم بالقرآن على صحة القرآن، فالقرآن المجيد لكونه مجيداً كان دليلاً على الحق، وأنه منزل من عند الله \_ عز وجل \_ وحينئذ لا يحتاج القسم إلى جواب؛ لأن الجواب في ضمن القسم: ﴿ بَلْ عِجْبُوا أَن جَآءَهُم مُّنذِر مِّنْهُمْ فَقَالَ ٱلْكَنفِرُونَ هَٰذَا شَيْءٌ عَجِيبٌ ﴿ ﴾ عجبوا: الواو تعود على المكذبين للرسول - عليه الصلاة والسلام - الذين كذبوا رسالته، كذبوا بالقرآن، وكذبوا بالبعث، وكذبوا باليوم الآخر، ولهذا ﴿ عَجُبُواً أَن جَاءَهُم مُّنذِرٌ مِّنْهُمْ ﴾ عجبوا عجب استغراب واستنكار، وإنما قلنا ذلك لأن العجب تارة يُراد به الاستنكار والتكذيب، وتارة يراد به الاستحسان، فقول عائشة ـ رضي الله عنها ـ: «كان الرسول ﷺ يعجبه التيمن في تنعله، وترجله، وطهوره، وغي شأنه كله»···. والمراد بالعجب هنا الاستحسان، وقوله هنا: ﴿ بِلْ عَجْبُواْ أَنْ جَاءَهُم مُّنذِرُّ مِّنْهُمْ ﴾ المراد به الاستنكار والتكذيب، ﴿ أَن جَآءَهُم مُّنذِرُّ ا مِّنْهُمْ ﴾ أي: ليس بعيداً عنهم بل هو منهم نسباً وحسباً ومسكناً، يعرفونه، ومع ذلك قالوا هذا شيء عجيب ﴿ أَعِذَا مِتْمَا وَكُنَّا نُرَابًّا ذَالِكَ رَجْعًا بِعَيدُ ﴾ لما جاءهم محمد رسول الله ﷺ أخبرهم بأن الله سوف يبعثهم، وسوف يجازيهم، ويحاسبهم تعجبوا كيف هذا؟ أيحيى الإنسان بعد أن كان رفاتاً، قال الكافرون: ﴿ هَلَا شَيْءً عَجِيبٌ إِنَّ أَءِذَا مِتْنَا وَكُنَّا نُرَابًا ﴾ إذا من المعروف أنها ظرفية، وكل ظرف

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري، كتاب الوضوء، باب التيمن في الوضوء والغسل (رقم ١٦٧) ومسلم، كتاب الطهارة، باب التيمن في الطهور وغيره (رقم ٢٦٨)

يحتاج إلى عامل؛ والعامل محذوف دل عليه ما بعده، والتقدير [﴿ أَوْذَا مِتْنَا وَكُنَّا نُرَاباً ﴾ نرجع ونبعث] ثم قال: ﴿ ذَالِكَ رَجْعٌ بِعِيدٌ ﴿ ﴾ ولهذا يحسن عند التلاوة أن تقف على قوله: ﴿ أَءِذَا مِتْنَا وَكُنَّا نُرَّابًّا ﴾ لأن قوله: ﴿ ذَالِكَ رَجْعًا بَعِيدٌ ﴿ ﴾ جملة استئنافية لا علاقة لها من حيث الإعراب بما قبلها، والاستفهام هنا بمعنى الإنكار والتكذيب، كأنهم يقولون: لا يمكن أن نرجع ونبعث بعد أن كنا تراباً وعظاماً ، ولكن بين الله عز وجل أنه قادر على ذلك، فلما قالوا: ﴿ ذَالِكَ رَجْعُ الْعِيدُ ﴿ إِنَّ ﴾ ومرادهم بالبعد هنا الاستحالة، فهم يرون أن ذلك مستحيل، وربما تلطف بعضهم وقال: ﴿ ذَالِكَ رَجْمُ عُمْ بَعِيدٌ ﴿ آ ﴾ فهم تارة ينكرون إنكاراً مطلقاً، ويقولون هذا محال، وتارة يقولون: هذا بعيد، قال الله تعالى مبيناً قدرته على ذلك: ﴿ قَدْ عَلِمْنَا مَا نَنقُصُ ٱلْأَرْضُ مِنْهُمٌّ ﴾ الأرض تأكل الإنسان إذا مات، فالله تعالى يعلم ما تنقص الأرض من أجزاء بدنه ذرة بعد ذرة، ولو أكلته الأرض، وقوله: ﴿ مَا لَنَقُصُ ٱلْأَرْضُ مِنْهُمٍّ ﴾ قد يفيد أنها لا تأكل كل الجسم وفي ذلك تفصيل، أما الأنبياء فإن الأرض لا تأكلهم مهما داموا في قبورهم، لقول النبي ﷺ: «إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء»(١) وأما غيرهم فقد يبقى الجسم مدة طويلة لا تأكله الأرض إلى ما شاء الله، وقد تأكله الأرض، لكن إذا أكلته الأرض فإنه يبقى عجب الذنب، وعجب الذنب هو عبارة عن الجزء اليسير من العظم بأسفل الظهر، هذا

<sup>(</sup>۱) أخرجه النسائي، كتاب الجمعة، باب إكثار الصلاة على النبي على الجمعة (١٠٨٥) وابن ماجه، كتاب إقامة الصلاة، باب في فضل الجمعة (١٠٨٥). والدارمي، كتاب الصلاة، باب في فضل يوم الجمعة (١٥٨٠).

يبقى بإذن الله لا تأكله الأرض كأنه يكون نواة للجسم عند بعثه يوم القيامة ، فإنه منه يخلق الآدمي في قبره ، فإذا تم النفخ في الصور قاموا من قبورهم لله عز وجل -وإذا كان الله تعالى عالم بما نقصت الأرض منهم فهو قادر على أن يرد هذا الذي نقصته الأرض عند البعث، ﴿ وَعِندَنَا ﴾ أي عند الله تعالى ﴿ كِنَابٌ حَفِيظٌ ﴿ ﴾، أي: حافظ لكل شيء، قال الله تعالى: ﴿ كُلَّا بَلْ تُكَاِّئُنَ بِٱلدِّينِ ﴿ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ ﴿ وَالَّ كِرَّامًا كَنِيبِينَ شِي يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ شِي ﴾ . قال تعالى : ﴿ بَلَ كَذَّبُواْ بِالْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمْ ﴾ بل هنا للإضراب الانتقالي، وليست للإضراب الإبطالي ؟ لأن الأول ثابت والثاني زائد عليه، وهذا هو الفرق بين (بل) التي للإضراب الإبطالي، وبين (بل) التي للإضراب الانتقالي، فصارت بل للإضراب دائمة لكن إن كانت تبطل الأول سموها إضراب إبطال، وإن كانت لا تبطله فهو إضراب انتقالي، كأنه انتقل من موضوع إلى آخر ﴿ بَلُ كُذَّابُوا بِٱلْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمْ ﴾ ولكن قلوبهم موقنة إلا أن ألسنتهم تكذب، كما قال الله تعالى عن آل فرعون: ﴿ وَكَمَكُواْ بِهَا وَٱسْتَيْقَنَتُهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا ﴾ ﴿ لَمَّا جَآءَهُمْ ﴾ لما هنا بمعنى حين، فهي ظرف وليست حرفاً، ﴿ فَهُمْ فِي آمْرِ مَّرِيحٍ ﴿ إِنَّ ﴾ الفاء هنا للتعقيب والسببية، والمعنى فهم لما كذبوا بالحق في أمر مريج، أي: مختلط اختلط عليهم الأمر \_ والعياذ بالله \_ وهو كقوله تعالى: ﴿ وَنُقَلِّبُ أَفِّكُ مَهُمْ وَأَبْصَكَرُهُمْ كُمَا لَمْ يُوْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةً ﴾ يعني لأنهم لم يؤمنوا به أول مرة وظلوا في طغيانهم يعمهون، هؤلاء لما كذبوا صاروا في أمر مريج، التبس عليهم الأمر، وترددوا في أمرهم، وهكذا كل إنسان يرد الحق أول مرة، فليعلم أنه سيبتلى بالشك والريب في قبول الحق في

المستقبل، ولهذا يجب علينا من حين أن نسمع أن هذا الشيء حق أن نقول: سمعنا وأطعنا، خلافاً لبعض الناس الآن، تقول: أمر الرسول على بهذا؟ فيقول: الأمر للوجوب أم للاستحباب؟ سبحان الله، افعل ما أمرك به سواء على الوجوب أو على الاستحباب، لأن معنى قوله: هل هو للوجوب أو للاستحباب؟ معناه إذا كان للاستحباب فأنا في حل منه، وإذا كان للوجوب فعلته، وهذا للاستحباب فأنا في حل منه، وإذا كان للوجوب فعلته، وهذا خطأ، ولكن قل: سمعنا وأطعنا، ثم إذا وقعت المخالفة فحينئذ ربما يكون السؤال عنه: هل هو واجب أو مستحب؟ ربما يكون وجيهاً، أما قبل فلا.

قد يقول قائل: أنا أسأل هل هو واجب أو مستحب؟ لأن هناك فرقاً بين الواجب والمستحب، والواجب أحب إلى الله، فأنا أفعله من أجل إذا اعتقدت أنه واجب أثاب عليه ثواب واجب، وإذا اعتقدت أنه سنة أثاب عليه ثواب سنة.

قلنا: نيم، هذا طيب، لكن ثواب انقيادك للحق لأول مرة وبكل سهولة وبدون سؤال أفضل من كونك تعتقده واجباً أو مستحبًّا، وإذا كان الله قد أوجبه عليك أثابك ثواب الواجب، وإن كنت لا تدري، فالانقياد وتمام الانقياد أفضل بكثير من كون أعتقد هذا واجباً أو مستحبًا.

ثم قال: ﴿ أَفَكُمْ يَنظُرُوا إِلَى ٱلسَّمَاءِ ﴾ استدل بالآيات الكونية على صحة الآيات الشرعية.

والاستفهام هنا للتوبيخ، يوبخهم ـ عز وجل ـ لماذا لم ينظروا إلى هذا؟ لماذا لم ينظروا إلى السماء وما فيها من عجائب

القدرة الدالة على أن الله تعالى قادر على إحياء الموتى الذي أنكره هؤلاء المكذبون، وقوله: ﴿ أَفَلَمْ يَنْظُرُواْ إِلَى ٱلسَّمَاءِ ﴾ يشمل نظر البصر، ونظر البصيرة، نظر البصر يكون بالعين، ونظر البصيرة يكون بالقلب، أي: التفكر، وقوله: ﴿ إِلَى ٱلسَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَّيْنَكُهَا ﴾ قد يقول قائل: إن كلمة: ﴿ فَوْقَهُمْ ﴾ لا فائدة منها، لأن السماء معروفة أنها فوق، ولكن نقول: إن النص على كونها فوقهم إشارة إلى عظمة هذه السماء، وأنها مع علوها وارتفاعها وسعتها وعظمتها تدل على كمال خلقه وقدرته ـ جل وعلا ـ ﴿ كَيْفُ بَنْيَنَاهَا ﴾ بناها الله \_ عز وجل \_ بقوة وجعلها قوية، فقال - جل وعلا \_: ﴿ وَبَنَيْمَنَا فَوَقَكُمُ مَسَبِّعًا شِدَادًا ﴿ إِنَّ ﴾ أي قوية، وقال تعالى: ﴿ وَٱلسَّمَاءَ بَلَيْنَهَا بِأَيْدِ ﴾ أي بقوة، وهذا البناء لا نعلم كيف بناها الله ـ عز وجل ـ لكننا نعلم أنه خلق السموات والأرض في ستة أيام، خلق الأرض في أربعة، والسماء في يومين، كما قال الله تعالى: ﴿ فَقَضَلْهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ ﴾ وقوله: ﴿ وَزَيَّنَّهَا ﴾ أي حسنًا منظرها، بما خلق الله تعالى فيها من النجوم العظيمة المنيرة المنتظمة في سيرها، وهذه النجوم قال قتادة ـ رحمه الله ـ وهو من أئمة التابعين: «خلق الله هذه النجوم لثلاث: زينة للسماء، وعلامات يُهتدى بها، ورجوماً للشياطين، فمن ابتغى فيها شيئاً سوى ذلك فقد أضاع نصيبه، وتكلف ما لا علم له به»(١) يشير إلى ما ينتحله المنجمون من الاستدلال بحركات هذه النجوم على الحوادث الأرضية، حتى إنهم يبنون سعادة الشخص وشقاءه على

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري معلقاً بصيغة الجزم كتاب بدء الخلق، باب في النجوم.

هذه النجوم، مثلاً يقولون: إذا ولد في النجم الفلاني فهو سعيد، وإذا ولد في النجم الفلاني فهو سعيد، وإذا ولد في النجم الفلاني فهو شقي، وهذا لا أثر لها، أعني تحركات النجوم في السماء، ليس لها أثر فيما يحدث في الأرض، ثم قال تعالى: ﴿ وَمَا لَمَا مِن فُرُوحٍ ﴿ يَكُ يعني ليس للسماء، من فروج أي من فطور وتشقق، بل مبنية محكمة قوية.

﴿ وَالْأَرْضَ مَدَدُنَهَا وَٱلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتَنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجَ بَهِيجِ ﴿ هَا الله \_ عز وجل \_ مع أنها بالنسبة للسماء صغيرة جداً، لكنها ممدودة للخلق، مسطحة لهم كما قال تعالى: ﴿ وَإِلَى ٱلْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ ﴿ ﴾ .

ثانياً: ﴿ وَٱلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ ﴾ أي جبال ثابتات لا تزعزعها الرياح فهي قاسية، وكذلك أيضاً ترسي للأرض.

ثالثاً: ﴿ وَأَنْبَنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجَ بَهِيجِ ﴿ أَي من كل زوج سار لناظره، والمراد بالزوج هنا الصنف، يعني أن ما ينبت في الأرض أن أمنان وتعددة متنوعة حتى إنك ترى البقعة من الأرض وهي صغيرة تشتمل على أنواع من هذه الأصناف، تختلف في ألوانها، وتختلف في ألعانها، وتختلف في ملمسها ما بين شديدة ولينة إلى غير ذلك من الاختلافات العظيمة، بل إنها تختلف في مذاقها إذا كانت من ذوات الثمر، كما قال تعالى: ﴿ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى اللهُ عَنِي فِي ٱلْأُكُلِ ﴾ فمن القادر على أن يخلق هذه الأشياء؟ هو الله سبحانه وتعالى، وهذه التي ﴿ فِيهَا مِن كُلِ زَقِّ عَبِهِيجٍ ﴿ اللهُ مَع أنها في مكان واحد وتسقى بماء واحد، والأرض أيضاً واحدة، من يقدر على هذا؟ الجواب: هو الله عزوجل ـ إنك تأتي الأرض المعشبة على هذا؟ الجواب: هو الله ـ عزوجل ـ إنك تأتي الأرض المعشبة

التي أنبت الله تعالى فيها من أصناف النبات، فتتعجب ترى هذه مثلاً زهرتها صفراء، وهذه بيضاء، وهذه بنفسجية، وهذه منفتحة، وهذه منفتحة، وهذه منضمة إلى غير ذلك من الآيات العظيمة، فهذا أكبر دليل على أن الله قادر على إحياء الموتى الذي أنكره هؤلاء المكذبون لرسول الله على وقالوا: ﴿ أَءِذَا مِتَنَا وَكُنَا لَرَابًا ذَالِكَ رَبِّعُ المكذبون لرسول الله على خلق هذه المخلوقات العظيمة قادر على بعيد أن فالقادر على خلق هذه المخلوقات العظيمة قادر على إحياء الموتى، ثم يقال: من الذي خلق الإنسان؟ هو الله، وإعادة الخلق أهون من ابتدائه كما قال تعالى: ﴿ وَهُو الّذِي يَبْدَوُنُ اللهُ الْخَلَقُ ثُمَّ لُو الله على أن أهره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون.

﴿ بَهِمَ وَ وَ كُرَىٰ لِكُلِّ عَبْدِمُنِيبِ ﴿ يَعني أَن الله تعالى حشا على أَن نظر إلى السماء وإلى الأرض، وما يحدث فيهما تبصرة أي لأجل التصرة والذكرى، قال العلماء: والفرق بين التبصرة والذكرى أن التبصرة مستمرة، والذكرى عند النسيان، فهذه الآيات تذكرك إذا نسيت، وتبصرك إذا جهلت، وقد يقال: إن الفرق بينهما أن التبصرة في مقابل الجهل، والذكرى في مقابل النسيان، وكلا القولان حق، المهم أنك إذا نظرت إلى السماء وإلى الأرض وما فيهما مما أودعه الله عز وجل من النبات فإنك سوف تبصر بقلبك، وتذكر أيضاً إذا نسيت، ولكن لمن هذه التبصرة والذكرى ﴿ لِكُلِّ عَبْدِمُنِيبٍ ﴾، ليست لكل إنسان، ما أكثر ما ينظر الكفار في الآيات، ولكن ما تغني الايات والنذر عن قوم لا

يؤمنون، إنما الذي ينتفع بها هم كل عبد منيب، أي: رجاع إلى الله - عز وجل -.

﴿ وَنَزَّلْنَا مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءً مُّبَكِّرًكًا فَأَنْبَتْنَا بِلِّهِ جَنَّلْتِ وَحَبَّ ٱلْحَصِيدِ ۞﴾. يقول .. جل وعلا \_: ﴿ وَنَزَّلْنَا ﴾ ، لأن المطر ينزل شيئاً فشيئاً، وربما يعبر عنه بأنزل لأنه تجيء به الأودية والشعاب، وقوله: ﴿ مِنَ ٱلسَّمَاءِ ﴾ أي من العلو، لأن هذا المطر ينزل من السحاب وليس من السماء التي هي السقف المحفوظ، بدليل قوله تعالى: ﴿ وَٱلسَّحَابِ ٱلْمُسَخَّرِ بَيْنَ ٱلسَّكَاءِ وَٱلْأَرْضِ ﴾، إذن هو ينزل من العلو، والحكمة في إنزاله من العلو ليشمل قمم الجبال ومراتع الإبل، والسهل والأودية، لأنه لو جاء يمشي سيحاً من الأرض ما وصل إلى قمم الجُبال، ولكن الله \_ عز وجل \_ جعله من فوق، وقوله: ﴿ مَا مَ مُبَدِّكًا ﴾ من بركته أنه يُنبت به ﴿ جَنَّكِ وَحَبَّ الْمُصِيدِ ﴿ الْحَاتِ هِي البساتِينِ الكثيرةِ الأشجارِ، وسميت البساتين الكثيرة الأشجار جنات، لأنها تُجن أي تستر ما تحتها، وكل بستان ذو شجر ملتف بعضه إلى بعض يسمى جنة، وأما قوله: ﴿ وَحَبَّ ٱلْمُصِيدِ ۞ يعني به الزروع التي تحصد، فذكر الله هنا الأشجار والزروع، فمن الأشجار تجد الثمار، ومن الزروع تحصد الحبوب، ﴿ وَٱلنَّخَلَ بَاسِقَنْتِ لَمَّا طَلْمٌ نَضِيدٌ ١ إِنَّ خَصِ الله النخل لأنها أشرف الأشجار، ولهذا شبه بها المؤمن حيث قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «إن من الشجر شجراً مثلها مثل المؤمن» قال ابن عمر - رضي الله عنهما \_ فذهب الناس يخوضون في شجر البوادي، كل يقول: هي الشجرة الفلانية،

يقول ابن عمر: فوقع في قلبي أنها النخلة، لكني كنت أصغر القوم ـ يعنى فاستحيا أن يتكلم وهو أصغرهم ـ فقال النبي ﷺ: «هي النخلة»(١) وهي الشجرة المذكورة في قول الله تعالى: ﴿ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتُ وَفَرْعُهَا فِي ٱلسَّكَمَاءِ شَ ﴾ فلهذا خصها هنا بالذَّر فقال: ﴿ وَٱلنَّخْلَ بَاسِقَنْتِ﴾ أي عاليات ﴿ لَّمَا طَلْعٌ أحسن ما يكون النضد، ومع ذلك تجد هذه الثمرات تسقى بالشمراخ الدقيق اللين مع أنه قد يكون فيه أحياناً فوق ثلاثين حبة أو أكثر . ﴿ رَزْقًا لِلَّعِبَ أَدِّ ﴾ أي فعلنا ذلك ، أنزلنا من السماء ماءً فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، والنخل باسقات. فعلنا ذلك رزقاً للعباد أي عطاءً وفضلاً للعباد، والعباد هنا يشمل العباد المؤمنين والعباد الكافرين؛ لأن الكافر عبد لله كما قال الله تعالى: ﴿ إِن كُلُّ مَن فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلأَرْضِ إِلَّا ءَاتِي ٱلرَّمْنِ عَبْدًا ١٠٠٠ والمراد هنا العبودية الكونية القدرية، أما العبودية الشرعية فلا يكون عبداً لله إلا من كَإِنْ مِمتثلًا لأمره، مجتنباً لنهيه، مصدقاً بخبره، ﴿ وَأَحْيَيْنَا بِهِـ، بَلْدَةً مِّينًا ﴾ أحيينا بالماء الذي ننزله من السماء بلدة ميتة، ﴿ بَلْدَةً ﴾ لما كانت مؤنثة اللفيظ، مذكرة المعنى، صح أن توصف بوصف مذكر، ﴿ بَلَّدَةً مَّيْمَا ﴾ أي بلد ميت، أحياه بهذا الماء الذي نزل من السماء، تجد الأرض هامدة خاشعة ليس فيها نبات، فإذا أنزل الله المطر عجت بالنبات واخضرت وازدهرت، فهذه حياة بعد الموت

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري، كتاب العلم، باب ترل المحدث: حدثنا أو أخبرنا وأنبأنا (٦١) ومسلم، كتاب صفات المنافقين وأحكامهم، باب مثل المؤمن مثل النخلة (٢٨١).

﴿ كَنَالِكَ ٱلْخُرُوجُ ﴿ أَي مثل ذلك الإحياء ﴿ ٱلْخُرُوجُ ﴾ ، خروج الناس من قبورهم لله ـ عز وجل ـ وإنما ذكر الله تعالى الخروج لأن من عباد الله من أنكر ذلك ﴿ زَعَمَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا أَن لَن يُبَعَثُوا ﴾ وحجتهم أنهم قالوا من يحيي العظام وهي رميم؟ من يحيي العظام بعد أن أرمت وصارت ترابا ؟ هذا مستنكر عندهم بعيد، ولكن الله سبحانه وتعالى بين أنه ليس ببعيد، وأنهم كما يشاهدون الأرض الميتة ينزل عليها المطر فتحيا، إذن فالقادر على إحياء الأرض بعد موتها بنزول المطر قادر على إحياء الأموات بعد موتهم، وهذا قياس جلي واضح ، كذلك الخروج .

﴿ كَذَّبَتَ ﴾ هُرِّ قَوْمُ نُوجٍ وَأَصْحَبُ ٱلرَّيِنَ وَتَمْوُدُ ۞ وَعَادُ وَفِرْعَوْنُ وَإِخْوَنُ لَ إِخْوَنُ لَوْطٍ ﴿ كَذَبِهِ لَا اللهِ هَوْلًا عَ الْمَكَذَبِينِ لَفَا تَدْتَيْنِ: لَوْطِ ﴿ وَأَضْعَبُ ٱلْأَيْكَةِ وَفَوْمُ تُبَعِ ﴾ ذكر الله هؤلاء المكذبين لفائدتين:

الفائدة الأولى: تسلية الرسول على بأنه ليس أول رسول كُذِّب، بل قد كُذِّبت الرسل من قبل، كما قال الله تعالى: ﴿ مَّا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلرَّسُلِ مِن قَبْلِكَ ﴾ . قيل: إنه شاعر، قيل: إنه مجنون، قيل: إنه كاهن. وقد قال الله تعالى: ﴿ كَذَلِكَ مَا أَقَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِن رَّسُولٍ إِلَا قَالُواْ سَاحِرُ أَوْ بَمَنُونُ ﴿ فَي هذه فائدة لذكر قصص مِن قَبْلِهِم مِن رَّسُولٍ إِلَا قَالُواْ سَاحِرُ أَوْ بَمَنُونُ ﴿ فَي الله الله الله عليه المصيبة النبي عَلَيْهُ ؛ لأن الإنسان إذا رأى غيره قد أصيب بمثل مصيبته يتسلى بلا شك، وتهرن عليه المصيبة .

الفائدة الثانية: التحذير لمكذبي الرسول ﷺ، ولهذا قال في آخر ما ذكر ﴿ كُلُّ كَذَبَ ٱلنَّسُلَ فَقَ وَعِدِ إِنَّ فَحَق عليهم وعيد الله بالعذاب، وقد قال عز وجل: ﴿ فَكُلَّا أَخَذَنَا بِذَنْبِهِ فَعَ يعني كل واحد من هذه الأمم جوزي بمثل ذنبه فعوقب بمثل ذنبه، ﴿ كَذَبَهُ قَبَلَهُمْ مَن هذه الأمم جوزي بمثل ذنبه فعوقب بمثل ذنبه، ﴿ كَذَبَهُ قَبَلَهُمْ مَن

قَوْمُ نُوْجٍ ﴾، وقد لبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاماً، يعني تسعمائة وخمسين سنة، وهو يدعوهم إلى الله ـ عز وجل ـ ولكن لم يستفيدوا من ذلك شيئاً، كلما دعاهم ليغفر لهم ﴿ جَعَلُواْ أَصَلِعَهُمُ فِي مَاذَانِهِمْ وَٱصْتَغْشُواْ شِابَهُمْ ﴾ تغطوا ﴿ وَأَصَرُواْ وَٱسْتَكْبَرُواْ ٱسْتِكْبَارًا ﴿ ﴾ . وبقي فيهم هذه المدة، وقد قال الله تعالى في النهاية: ﴿ وَمَا ءَامَنَ مَعَهُ ، إِلَّا قليل ﴾. ﴿ وَأَصْعَبُ ٱلرَّسِ ﴾ قوم جاءهم نبيهم ولكنهم قتلوه بالرس، وهو البئر، أي حفروا بئراً ودفنوه، هذا قول، والقول الثاني: أصحاب الرس،أي أنهم قومٌ حول ماءٍ وليسوا بالكثرة الكافية، ومع هذا كذبوا رسولهم ﴿ وَتُعُودُ اللَّهِ اللَّهِ عَلْمُ وَهُمُ قوم صالح في بلاد الحجر المعروفة، كذبوا صالحاً وقالوا: ﴿ ٱتْـٰيِّنَا بِمَا تَعِدُنَّا إِنَّ كُنتَ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ شَيْ ﴾. وهذا تحدُّ، فأرسل الله عليهم صيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين ﴿ وَعَادُّ ﴾ كذلك أيضاً عاد أرسل الله إليهم هوداً فكذبوه فأهلكهم الله \_ عز وجل \_ بالريح العقيم ﴿ مَا نْذَرُ مِن شَيْءٍ أَنْتَ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتْهُ كَأَلَّرَمِيمِ ١٠ وكانوا يفتخرون بقوتهم ويقولون: ﴿ مِن أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً ﴾. فأراهم الله \_ عز وجل \_ قوته وأهلكهم بالريح اللطيفة التي لا يرى لها جسم، ومع ذلك دمرتهم تدميراً، ﴿ وَفِرْعَوْنُ ﴾ الذي أرسل الله إليه نبيه موسى عليه ال الام، وفرعون كان معروفاً بالجبروت والعناد والاستكبار، حتى إنه استخف قومه وقال لهم إنه رب ﴿ فَقَالَ أَنَّا رَبَّكُمُ ٱلْأَعْلَىٰ ١ فَأَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَاطاعوه فجاءهم موسى عليه الصلاة والسلام بالآيات البينات، لكنهم كذبوا، وأراهم الله تعالى آية كانوا يفتخرون بما يضاد ما جاء به موسى وهو السحر، فجمعوا لموسى عليه الصلاة والسلام كل

السحرة في مصر، واجتمعوا وألقوا الحبال والعصي، وألقوا عليها السحر فصار الناس يشاهدون هذه الحبال والعصى وكأنها حيات وثعابين، ورهب الناس كما قال الله تعالى: ﴿ وَٱسْتَرْهَ بُوهُمِّ وَجَآءُو بِسِحْرٍ عَظِيمِ ١٩٠٠ . حتى إن موسى عليه الصلاة والسلام أوجس في نفسه خيفة؛ لأنه شاهد أن كل الجو حوله ثعابين تريد أن تلتهم ما تقابله، فأوحى الله إلى موسى أن ألقِ عصاك، فألقى العصا فالتهمت جميع هذه الحيات، وهذا من آيات الله، إذ إن الحية كما هو معروف ليست بذات الكبر لكي تأكل هذا، وكان هذا يذهب بخاراً، إذا أكلت هذه الحبال والعصي، فالسحرة رأوا أمراً أدهشهم ولم يملكوا أنفسهم إلا أن يؤمنوا، ومع ذلك إيماناً تَامًّا ﴿ وَأُلَّقِىَ ٱلسَّحَرَةُ سَنِجِدِينَ ۞ ﴾، وتأمل قوله تعالَى: ﴿ وَأُلَّقِىَ ٱلسَّحَرَةُ سَنجِدِينَ شَ ولم يقل سجدوا، كأن شيئاً اضطرهم إلى السجود، كأنهم سجدوا بغير اختيار لقوة ما رأوا من الآية العظيمة، ومع هذه الآية البينة الواضحة على صدق موسى عليه الصلاة والسلام لم يؤمن فرعون بل قال: ﴿ إِنَّ هَـٰزُكَّآءِ لَشِرْذِمَةً ۗ ْ قَلِهِ أَنْ اللَّهِ وَإِنَّهُمْ لَنَا لَهَا إِظُونَ إِنَّ ﴾، فهم بأن يهجم على موسى ومن معه من المؤمنين، فأمر الله موسى أن يخرج من مصر إلى جهة المشرق نحو البحر الأحمر، فامتثل أمر الله، وخرج من مصر إلى هذه الناحية، فتبعهم فرعون بجنوده على حنق، يريد أن يقضى على موسى وقومه، فلما وصلوا إلى البحر قال قوم موسى له: ﴿ إِنَّا لَمُدَّرَكُونَ شَ ﴾. ﴿ قَالَ كَلَّا ﴾ يعني لين نيارك ﴿ إِنَّ مَعِيَ رَقِّي سَيَهْدِينِ ١٤٠ فأوحى الله إليه أن يضرب بعصاه البحر، البحر الذي

عرضه مسافات طويلة فضرب البحر فانفلق البحر اثنى عشر طريقاً، وصارت قطع الماء كأنها جبال، وصارت هذه الطرق التي كانت رياً من الماء، وطيناً زلقاً، صارت طريقاً يبساً بإذن الله في لحظة، فدخل موسى وقومه عابرين من أفريقيا إلى آسيا من طريق البحر، فلما تكاملوا داخلين وخارجين للناحية الشرقية دخل فرعون وقومه، فلما تكاملوا للدخول أمر الله البحر فانطبق عليهم، فلما أدرك فرعون الغرق أعلن قال: ﴿ ءَامَنتُ أَنَّهُ لَا ٓ إِلَّهُ إِلَّا ٱلَّذِي ءَامَنَتْ بِهِهِ﴾. وتأمل أنه لم يقل: آمنت بالله، بل قال: آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل، لماذا؟ إذلالاً لنفسه، حيث كان ينكر على، بني إسرائيل ويهاجمهم، فأصبح عند الموت يقر بأنه تبع لهم، وأنه يمشي خلفهم، ولكن ماذا قيل له: ﴿ مَآلُكُنَ ﴾ تؤمن بالذي آمنت به بنو إسرائيل وأنك من المسلمين ﴿ وَقَدَّعَصَيْتَ قَبُّلُ وَكُنتَ مِنَ ٱلمُفْسِدِينَ ١٨٠ فلم تقبل توبته، لأنه لريتب إلا حين حضره الموت، والتوبة بعد حضور الموت لا تنفع، كما قال الله تعالى: ﴿ وَلَيْسَتِ ٱلتَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسَّكِيَّاتِ حَتَّى ٓ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ ٱلْمَوِّتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْتَكَنَّ ﴾ لا تنفع التوبة إذا حضر الموت، نسأل الله تعالى أن يمن علينا بتوبة قبل اليموت، ولكن الله قال: ﴿ فَأَلْيُومَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ ءَايَةً ﴾. ننجيك ببدنك لا بروحك، الروح فارقت البدن، لكن البدن بقي طافياً على الماء. وبيَّن الله الحكمة ﴿ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ ءَايَةً ﴾ لأن بني إسرائيل قد أرعبهم فرعون فلو لم يتبين لهم أنه غرق بنفسه لكانت أوهامهم تذهب كل مذهب، لعله لم يغرق، لعله يخرج إلينا من ناحية أخرى، فأقر الله

أعين بني إسرائيل بأن شاهدوا جسمه غارقاً في الماء، ﴿ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ ءَايَةً ﴾.

﴿ وَالِخُونُ لُوطِ شَيْ ﴾ إخوان لوط يعني قوم لوط، أرسل إليهم لوط عليه الصلاة والسلام، لأنهم كانوا \_ والعياذ بالله \_ يأتون الذكران، ويدعون النساء، أي أن الواحد يجامع الذكر ويدع النساء، كما قال لهم عليه الصلاة والسلام: ﴿ أَتَأْتُونَ ٱلذُّكُوانَ مِنَّ ٱلْعَلَمِينَ ١ وَيَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُوْ رَبُّكُم مِّنَ أَزْوَكِمِكُمْ بَلْ أَنتُمْ قَوْمُ عَادُونَ شَيْكُ. دعاهم إلى الله \_ عز وجل \_ وأنذرهم وخوَّفهم من هذا الفعل الرذيل، ولكنهم أصروا عليه، فأرسل الله عليهم حجارة من طين مسومة، يعني معلّمة، كل حجارة عليها علم، يعني علامة على من تنزل عليه وتصعقه، وهذه الخصلة الرذيلة من أقبح الخصال، ولهذا كان حدها في الشريعة الإسلامية القتل بكل حال، يعني أنها أعظم من الزنا، فإذا كان الزاني لم يتزوج من قبل فإنه يجلد مائة جلدة، ويغرَّب عن البلد سنة كاملة، وإن كان محصناً وهو الذي قد تزوج وجامع زوجته فإنه يرجم حتى يموت، أما اللواط فإن حده القتل بكل حال، يعني لو تلوط شخص بالغ بآخر بالغ باختيار منهما فإنه يجب أن يقتل الفاعل والمفعول به، لقول النبي ﷺ: «من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به» ١٠٠٠ قال شيخ الإسلام ابن تيمية \_ رحمه الله \_: إن الصحابة أجمعوا على قتله، لكن اختلفوا كيف يُقتل؟ فقال بعضهم: إنه يحرق بالنار لعظم جرمه، والعياذ بالله، وقال

<sup>(</sup>١) أحرجه الترمذي، كتاب الحدود، باب ما جاء في حد اللوطي (١٤٥٦).

آخرون: إنه يرجم بالحجارة، وقال آخرون: إنه يلقى من أعلى مكان في البلد ويتبع بالحجارة، والشاهد أن ابن تيمية رحمه الله نقل إجماع الصحابة على قتله، وإجماع الصحابة حجة فيكون مؤيداً للحديث: «من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به» ولأن هذه الفاحشة الكبرى ـ والعياذ بالله ـ فاحشة مفسدة للمجتمع، لأنه يصبح المجتمع الرجالي مجتمعاً نسائياً، وهو أيضاً لا يمكن التحرز منه، فالزنا يمكن التحرز منه إذا رؤيت امرأة مع رجل في محل ريبة فإنه يمكن مناقشتهما، لكن إذا رؤي ذكر مع ذكر كيف يمكن أن نناقشهما، والأصل أن الرجل مع الرجل يجتمع ولا يتفرق، لهذا كان القول بوجوب قتلهما هو الحق، أما قوم لوط فإن الله تعالى أرسل عليهم حجارة من الحق، أما قوم لوط فإن الله تعالى أرسل عليهم حجارة من سجين، مسومة فدمرهم تدميراً، حتى جعل عالي قريتهم سافلها.

﴿ وَأَصَّحَابُ ٱلْأَيْكَةِ ﴾ ، يعني الشجرة ، أرسل الله تعالى إليهم شعيباً فدعاهم إلى الله وذكّرهم به ، وحذّرهم من بخس المكيال والميزان ، ولكنهم و والعياذ بالله - بقوا على كفرهم وعنادهم ﴿ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَةَ ﴾ وهذا العذاب يقال: إن الله تعالى أرسل إليهم حرًّا شديداً ولم يجدوا مفرًا منه إلا أنه أرسلت عمامة واسعة باردة فصاروا يتدافعون إلى ظلها ، يتظللون بها ، فأنزل الله عليهم ناراً فأحرقتهم ، وفي هذا يقول تعالى : ﴿ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿ وَقَوَّمُ ثُبِّع ﴾ أيضاً عمن كذبوا الرسل وهم أصحاب تُبّع ، وهو ملك من ملوك اليمن أرسل الله إليهم رسولاً فكذبوه ولم ينقادوا له ، فيقول - عز أرسل الله إليهم رسولاً فكذبوه ولم ينقادوا له ، فيقول - عز

وجل -: ﴿ كُلُّ كُذَّبَ ٱلرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيدِ ﴿ أَي أَن هؤلاء الأمم الذين أَشار الله تعالى إلى قصصهم كلهم كذبوا الرسل، فحق عليهم وعد الله ـ والعياذ بالله ـ بعذابه وانتقامه.

﴿ أَفَعِيدِنَا بِٱلْخَلْقِ ٱلْأَوَّلِّ بَلَ هُمْ فِي لَبْسٍ مِنْ خَلْقِ جَدِيدِ ﴿ ١٠٠٠ ﴾ الاستفهام هنا للنفي، وعيينا هنا بمعنى تعبنا، والخلق الأول هو ابتداء الخلائق يعني هل نحن عجزنا عن ابتداء الخلائق حتى نعجز عن إعادة الخلائق؟! من المعلوم أن الجواب: لا، كما قال تعالى: ﴿ أَوَلَمْ يَرَوَّا أَنَّ ٱللَّهَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ ﴾. أي لم يتعب بذلك، فإذا كان الله ـ جل وعلا ـ لم يتعب بالخلق الأول فإن إعادة الخلق أهون من ابتدائه كما قال تعالى: ﴿ وَهُوَ الَّذِى يَبْدَؤُا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ﴾ وهذا استدلال عقلي يراد به إقناع هؤلاء الجاحدين لإعادة الخلق، فإن الذين كفروا زعموا أن لن يبعثوا وأنه لا بعث، وأنكروا هذا واستدلوا لذلك بدليل واهٍ جدًّا، فقالوا فيما حكاه الله عنهم: ﴿ مَن يُحْيِ ٱلْمِظَامُ وَهِيَ رَمِيتُ اللَّهِ فَقَالَ الله تعالى: ﴿ قُلْ يُحْيِيهَا ٱلَّذِي ٓ أَنشَا هَاۤ أَوَّلَ مَرَّةً وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمُ ﴿ إِنَّ اللهُ العقلية الدالة على أن الله تعالى قادر على أن يحيي العظام وهي رميم، قال تعالى: ﴿ بَلِّ هُمِّ فِ لَبْسِ مِّنْ خَلْقِ جَدِيدِ ۞ أي هم مقرون بأننا لم نع بالخلق الأول، وأنا أوجدناه لكن هم في لبس من خلق جديدً، ولهذا حصل الإضراب هنا، حيث قال: ﴿ بَلَّ هُرٌ ﴾ يعني أن هذا عجبٌ من حالهم كيف يقرون بأول الخلق ثم ينكرون البعث بعد الموت، بل هم ﴿ فِي لَبْسِ ﴾ أي في شُكُ وتردد ﴿ مِّنَ خَلْقٍ جَدِيدِ ۞ ﴾ وهو إعادة

الخلق. والقادر على ابتداء الخلق يكون قادراً على إعادته من باب أولى، وهذا دليل عقلي لا يمكن لأي إنسان أن يفر منه، ثم قال ـ عز وجل ـ مستدلاً على قدرته على البعث: ﴿ وَلِقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ ﴾ يعني ابتدأنا خلقه وأوجدناه وجعلنا له عقلاً وسمعاً وبصراً وتفكيراً وحديثاً للنفس، ﴿ وَنَعَلَمُ مَا تُوسُوسُ بِهِ عَنْسُكُمْ ﴾ يعني ونحن نعلم ما توسوس به نفسه، أي ما تحدثه به نفسه، دون أن ينطق به، فالله تعالى عالم به، بل إن الله عالم بما سيحدث به نفسه في المستقبل، والإنسان نفسه لا يعلم ما يُحدث به نفسه في المستقبل، والله يعلم ما توسوس به نفسك غداً وبعد غدٍ، وإلى أن تموت وأنت لا تعلم وإذا كان الله يعلم ما توسوس به النفس فهذا العلم يوجب لنا مراقبة الله سبحانه وتعالى، وأن لا نحدث أنفسنا بما يُغضبه وبما يكره. فعلينا أن يكون حديث نفوسنا كله بما يرضيه، لأنه يعلم ذلك، أفلا يليق بنا أن نستحيا من ربنا ـ عز وجل ـ أن توسوس نفوسنا بما لا يرضاه؟!: ﴿ وَنَعَنُّ أَقُرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ ٱلْوَرِيدِ ۞ ﴾، حبل الوريد هو الأوداج، وهما العرقان العظيمان المحيطان بالحلقوم، يسمى ألوريد، ويسمى الودج، وجمعه أوداج، ويضرب المثل بهما في القرب، أقرب شيء إلى قلبك هو حبل الوريد، هذا أقرب إلى المخ، وأقرب من كل شيء فيه الحياة هما الوريدان. واختلف المفسرون في قوله: ﴿ وَنَحْنُ أَقُرُبُ إِلَيْهِ ﴾ هل المراد قرب ذاته ـ جل وعلا ـ أو المراد قرب ملائكته؟ .

والصحيح أن المراد قرب ملائكته. ووجه ذلك أن قرب الله تعالى صفة عالية لا يليق أن تكون شاملة لكل إنسان، لأننا لو قلنا:

إن المراد قرب ذات الله لكان قريباً من الكافر وقريباً من المؤمن. لأنه ال: ﴿ خُلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ ﴾، أي إنسان المؤمن والكافر ﴿ وَخَنَّ أَوَّبُ الْإِنسَانَ الذي خلقناه من حبل الوريد، فإذا قلنا الآية الشاملة، وقلنا أن القرب هنا القرب الذاتي صار الله قريبا بذاته من الكافر، وهذا غير لائق، بل الكافر عدو لله \_ عز وجل لكن الراجح ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية \_ رحمه الله \_ أن المراد بالقرب هنا قرب الملائكة، أي أقرب إليه بملائكتنا، ثم استدل لقوله بقوله تعالى: ﴿ إِذَ يَنَلَقَى ٱلمُتَلَقِيانِ ﴾ فإذ بمعنى حين، استدل لقوله بقوله تعالى: ﴿ إِذَ يَنَلَقَى ٱلمُتَلَقِيانِ ﴾ فإذ بمعنى حين، وهي متعلقة بالقرب، أي أقرب إليه في هذا الحال حين يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد.

فإن قال قائل: كيف يضيف الله القرب المسند إليه والمراد به الملائكة ألهذا نظير؟.

قلنا: نعم، له نظير. يقول الله تعالى لنبيه ﷺ : ﴿ لَا تَحْرَكَ بِهِ السَائِكَ لِتَعْجَلَ بِهِ اللّهِ عَلَيْ وَقُرْءَانَهُ ﴿ اللّهُ عَالَمُ اللّهُ فَعَلَ جَبِرِيلَ إِلَى نفسه ؛ لأنه قرأناه المراد بذلك جبريل، ونسب الله فعل جبريل إلى نفسه ؛ لأنه رسوله ، كذلك الملائكة نسب الله قربهم إليه لأنهم رسله ، كما قال تعالى : ﴿ أَمْ يَعْسَبُونَ أَنَا لَا نَسْمَعُ سِرَهُمُ مَ وَنَحُونَهُم لَيْ وَرُسُلُنَا لَدَيْمِم الله و منه الله و الصواب.

فإن قال قائل: وهل الله تعالى قريب من المؤمن على كل حال؟.

قلنا: بل في بعض الأحوال، قال النبي ﷺ: «إن الذي

تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته " نهذا قرب في حال الدعاء ، مصداق ذلك قوله تعالى : ﴿ وَإِذَا سَأَلُكَ عِبَادِى عَنِى فَإِنِ الدعاء ، مصداق ذلك قوله تعالى : ﴿ وَإِذَا سَأَلُكَ عِبَادِى عَنِى فَإِنِ قَرِيبُ مَن المؤمن فَي حال السجود ، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد " . وعلى هذا فيكون المؤمن قريباً من الله تعالى حال عبادته لربه ، وحال دعائه لربه ، أما القرب العام فإن المراد به القرب بالملائكة على القول الراجح .

وقوله: ﴿إِذْ يَلَقَى ٱلْمُتَكَفِّيانِ﴾ هما ملكان بين الله مكانهما من العبد، فقال: ﴿عَنِ ٱلْيَمِينِ وَعَنِ ٱلشِّمَالِ فَعِيدُ ﴿ وَلَم يقل على اليمين وعلى الشمال، لأنهما ليسا على كتفيه، بل هما في مكان قريب، أقرب من حبل الوريد، ولكن قد يقول قائل ملحد: أنا ألتمس حولي لا ألمس أحداً، أين القعيد؟ فنقول: هذا من علم الغيب الذي لا تدركه عقولنا، وعلينا أن نصدق به ونؤمن به، كما لو لمسناه بأيدينا، أو شاهدناه بأعيننا، أو غير ذلك من أدوات الحسن علينا أن نؤمن بذلك، لأنه قول الله ـ عز وجل ـ ﴿عَنِ ٱلْيَمِينِ وَعَنِ ٱلشِّمَالِي فَعِيدُ ﴿ عَنِ ٱلْيَمِينِ المحسنات، هذا المكتوب عرضة للمحر والإثبات، لأن المكتوب الذي بأيدي الملائكة عرضة للمحو والإثبات القول الله تعالى: ﴿يَمَحُوا ٱللهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتُ وَعِنَدَنَ أَمَّ والإثبات لقول الله تعالى: ﴿يَمَحُوا ٱللهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِثُ وَعِنَدَنَ أَعَالَى الله تعالى: ﴿يَمَحُوا ٱللهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِثُ وَعِنَدَنَ أَمَّ وَالإثبات لقول الله تعالى: ﴿يَمَحُوا ٱللهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِثُ وَعِنَدَنَ مَا يَعْتَ للمحو

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم، كتاب الذكر والدعاء والتوبة، باب استحباب خفض الصوت بالذكر (۲۷۰٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم، كتاب الصلاة، باب ما يقال في الركوع والسجود (٤٨٢).

الصحيت في محفوظ مكتوب فيه ما يستقر عليه العبد مكتوب، لكن ما فيه ما يستقر عليه العبد، فما يستقر عليه العبد مكتوب، لكن ما كان قابلاً للمحو والإثبات في أيدي الملائكة، قال الله عز وجل .: ﴿ وَٱوَعِر الصَّلَوٰهَ طَرَفِي النَّهَارِ وَزُلُفًا مِّنَ النَّيِّ الْمَاسِئَةِ وَمَحوها بعد أَن كتبت، وهذا السَّيِّ عَاتِ ﴾. حسنة تذهب السيئة وتمحوها بعد أن كتبت، وهذا باعتبار ما في أيدي الملائكة، أما أم الكتاب الأصل مكتوب فيها ما يستقر عليه العبد، نسأل الله أن يجعلنا ممن يستقر على الإيمان والثبات في الدنيا والآخرة.

﴿ مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَيدٌ ﴿ هَا يَلْفِظُ ﴾: ما هنانافية، و﴿ فَوْلٍ ﴾ مجرورة بمن الزائدة إعراباً المفيدة معنى، لكن تأتي حروف الجر أحياناً زائدة في الإعراب، لكنها تفيد معنى التوكيد، ولهذا إذا اقترن المنفي بمن الزائدة، أو بالباء الزائدة مثل ﴿ وَمَا أَنَا فِظَلَيْمِ لِلْمَبِيدِ ﴿ فَا لَهُ أُوكد من النفي المجرد من حرف الجر الزائد، ﴿ مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ ﴾ إذا جعلنا من زائدة إعراباً مفيدة معنى ففائدة معناها التوكيد على العموم أي: أي قول يلفظه الإنسان لديه ففائدة معناها التوكيد على العموم أي: أي قول يلفظه الإنسان الديه رقيب عتيد، ﴿ رَقِبُ ﴾ مراقب ليلاً ونهاراً، لا ينفك عن الإنسان، مراقب حاضر، لا يفوته شيء ﴿ مِن قَوْلٍ ﴾ أي قول نقوله، كل قول مراقب حاضر، لا يفوته شيء ﴿ مِن قَوْلٍ ﴾ أي قول نقوله، كل قول لأن ﴿ مِن ﴾ هذه زائدة و ﴿ قَوْلٍ ﴾ نكرة في سياق النفي فهي للعموم، مراقب وظاهر الآية الكريمة أن القول مهما كان يكتب، سواء أي قول، وظاهر الآية الكريمة أن القول مهما كان يكتب، سواء كان خيراً أم شرًا، أم لغواً يكتب، لكن يحاسب على ما كان خيراً أو شرًا، ولا يلزم من الكتابة أن يحاسب الإنسان عليها، وهذا أو شرًا، ولا يلزم من الكتابة أن يحاسب الإنسان عليها، وهذا

ظاهر اللفظ، وهو أحد القولين لأهل العلم.

ومن السلماء من يقول: إنه لا يكتب إلا الحسنات والسيئات فقط، أما اللغو فلا يكتب.

والقول أنزول أولى، وهو العموم، أما النتيجة فواحدة، لأنه حتى على القول بأن الكاتب يكتب كل شيء يقولون: إنه لا يحاسب إلا على الحسنات والسيئات، لكن كوننا نقول بالعموم هو المطابق لظاهر الآية، ثم هو الذي فيه الدليل على أن الملكين لا يتركان شيئاً، مما يدل على كمال عنايتهما بما ينطق به الإنسان، وبناءً على ذلك يجب علينا أن نحترز غاية الاحتراز من أقوال اللسان، فكم زلة لسانية أوجبت الهلاك والعياذ بالله في حديث أبي هريرة ورضي الله عنه في الرجل الذي قال: والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله: «من ذا الذي يتألّى عليّ أن لا أغفر لفلان، قد غفرت له وأحبطت عملك» قال أبو هريرة ورضي الله عنه : إنه تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته، نسأل الله العافية.

## ي احذر لسانك أن تقول فتبتلى إلى بالمنطق

احذر آفات اللسان، إن النبي ﷺ جعل حفظ اللسان مَلاك الأمر كله، فقال عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل ـ رضي الله عنه ـ: «أفلا أدلك على ملاك ذلك كانه؟ قلت: بلى يا رسول الله، قال: فأخذ بلسان نفسه وقال: «كف عليك هذا». لا تطلقه، لا تتكلم، قال: يا رسول الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به؟ فقال

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب النهي عن تقنيط الإنسان من رحمة الله تعالى (٢٦٢١).

له: «ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكبّ الناس على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائل ألسنتهم "١٠٠ فالمؤمن يجب أن يحذر لسانه فإنه آفة عظيمة، ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت»(" . وحينئذ نعرف أن الصمت مفضّل على الكلام؛ لأن الكلام قد لا يدري الإنسان أخيراً هو أم شراً، ثم إني أقول: الكلمة إذا أطلقتها وخرجت من فمك فير كالرصاصة تطلقها، لا يمكنك أن تمنعها إذا خرجت من فوهة البندقية، إذا انطلقت تفسد أو تصلح، كذلك الكلمة، فالعاقل يمنع لسانه ولا يتكلم إلا بخير، والخير إما في ذات المتكلم به، وإما في غيره، يعني قد يكون الكلام ليس خيراً لا بنفسه، لكنه خير من جهة آثاره، قد يتكلم الإنسان بكلام لغو ليس أمراً بالمعروف ولا نهياً عن منكر، وليس إثماً ووزراً، لكن يتكلم من أجل أن يفتح الباب للحاضرين، لأنه أحياناً تستولي على المجلس الهيبة ولا أحد يتكلم، فيبقى الناس كلهم في غم، فيتكلم من أجل أن يفتح الباب للناس، وتنشرح صدورهم، ويحصل تبادل الكلام الذي قد يكون نافعاً، نقول: هذا الكلام الذي تكلم وفتح به باب الكلام وأزال عن الناس الغم يعتبر خيراً لغيره، وهذا داخل إن شاءالله في قول الرسول عليه الصلاة

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي، كتاب الإيمان، باب ما جاء في حرَّمة الصلاة (٢٦١٦) وقال: هذا حديث حسن صحيح.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري، كتاب الأدب، باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره (٦٠١٨، ٢٠١٩) ومسلم، كتاب الإيمان، باب الحث على إكرام المجار والضرب ولزوم الصمت (٤٧).

والسلام: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت».

﴿ وَجَاءَتْ سَكُرَةُ ٱلْمَوْتِ بِٱلْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنتَ مِنْهُ تَحِيدُ ﴿ ﴾ ، السكرة هنا: هي تغطية العقل كالإغماء ونحوه، وقد قال النبي ﷺ: «إن للموت سكرات ١٠٠٠ . وقوله: ﴿ سَكَّرَةُ ٱلْمَوْتِ ﴾ مفرد مضاف، فيشمل الواحدة أو أكثر، وقول ﴿ بِٱلْحَقِّ﴾: أي أن الموت حق كما جاء في الحديث: «الموت حق، والجنة حق، والنار حق (١٠) فهي تأتى بالحق، وتأتى أيضاً بحق اليقين، فإن الإنسان عند الموت يشاهد ما تُوعِّد به، وما وُعِدَ به؛ لأنه إن كان مؤمناً بُشِّر بالجنة، وإن كان كافراً بُشِّر بالنار \_ أعاذنا الله منها \_ ﴿ ذَلِكَ ﴾ أي الموت ﴿ مَا كُنَّتَ مِنْهُ قِحِيدُ ﴿ إِنَّ ﴾ اختلف المفسرون في (ما) هل هي نافية؟ فيكون المعنى: ذلك الذي لا تحيد منه، ولا تنفك منه، أو أنها موصولة؟ فيكون المعنى ذلك الذي كنت تحيد منه، ولكن لا مفر منه، فعلى الأول يكون معنى الآية، ذلك الذي لا تحيد منه، بل لابد منه، وقد قال الله تعالى: ﴿ قُلْ إِنَّ ٱلْمَوْتَ ٱلَّذِى تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّا أُر مُلَاقِيكُمْ ﴾ ﴿ وَتَأْمَلُ يَا أَخِي : ﴿ قُلْ إِنَّ ٱلْمَوْتَ ٱلَّذِى تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُمْ مُلْكِقِيكُمُّ ﴾ ولم يقل فإنه يدرككم، وما ظنك بشيء تفر منه وهو يلاقيك، إن فرارك منه يعني دنوك منه في الواقع فلو كنت فارًّا من شيء وهو يقابلك فكلما أسرعت في الجري أسرعت في

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري، كتاب الرقاق، باب سكرات الموتِ (٦٥١٠).

<sup>(</sup>٢) أحرجه البخاري، كتاب التهجد، باب التهجد بالليل (١١٢٠) ومسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه (٧٦٩).

ملاقاته، ولهذا قال: ﴿ فَإِنَّهُ مُلَقِيكُمْ ﴾ وفي الآية الأخرى: ﴿ أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكُمُ الْمَوَّتُ وَلَوْ كُنُهُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيّدةٍ ﴾ ، لأنه ذكر في هذه الآية أن الإنسان مهما كان في تحصنه فإن الموت سوف يدركه على كل حال، وهنا يقول تعالى: ﴿ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنّهُ تَحِيدُ ﴿ وَلِكَ مَا كُنْتَ مِنّهُ تَحِيدُ مِنه وتفر منه في وعلى المعنى الثاني، أي: ذلك الذي كنت تحيد منه وتفر منه في حياتك، قد وصلك وأدركك، وعلى كل حال ففي الآية التحذير من التهاون بالأعمال الصالحة، والتكاسل عن التوبة، وأن الإنسان يجب أن يبادر، لأنه لا يدري متى يأتيه الموت، ثم قال: ﴿ وَنُفِخَ فِي الصّور هو ملك، وكلّه الله تعالى به يسمى إسرافيل، والنفخ في الصور نفختان:

الأولى: نفخة الصعق فيسبقها فزع، ثم صعق.

والثانية: نفخة البعث. وبينهما أربعون، وقد سئل أبو هريرة راوي الحديث: ما المراد بالأربعين؟ فقال: أبيت أبيت أني لا أدري ما المراد بالأربعين التي ذكرها النبي عَلَيْهُ، المهم أن المراد بقوله: ﴿ وَنُفِحَ فِي الصَّورِ ﴾ النفخة الثانية بدليل قوله: ﴿ ذَلِكَ مَومُ الوَعِيدِ ﴿ وَهَذَا يعني أنه بهذه النفخة صاريوم القيامة الذي هو يوم الوعيد.

فإن قال قائل: يوم القيامة يوم الوعيد للكفار، ويوم الوعد للمؤمنين، فلماذا ذكر الله تعالى هنا الوعيد دون الوعد؟

فالجواب: لأن السورة كلها مبدوءة بتكذيب المكذبين

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري، كتاب التفسير، باب ﴿يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجاً﴾ (رقم ٢٩٥٥).

﴿ وَجَاآءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّعَهَا سَآبِقٌ وَشَهِيدُ ١ اللَّهِ ﴿ جَاءِت يعني يوم القيامة كل نفس، أي كل إنسان كل بشر. ويحتمل أن يكون معنى كل نفس من بني الإنسان ومن الجن أيضاً، ممن يلزمون بالشرائع، لأننا إن نظرِنا إلى السياق وهو قوله: ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوسُوسُ بِهِ نَفْسُمُ ﴾ الخ. . قلنا: المراد بالنفس هنا نفس الإنسان، وإذا نظرنا إلى أن الشرائع تلزم الجن كما تلزم الإنس، وأن الجن يحشرون يوم القيامة، ويدخل مؤمنهم الجنة، وكافرهم النار، قلنا: إن هذا عام، فالله أعلم بما أراد، ﴿ مَعَهَا سَآيِنٌّ ﴾ يسوقها ﴿ وَشَهِيدٌ ١ ﴾ يشهد عليها بما عملت، لأن هؤلاء الملائكة \_ عليهم الصلاة والسلام \_ قد وكلوا بكتابة أعمال بني آدم من خير وشر، وكما سبق أنهم يكتبون كل شيء: الخير والشر واللغو، لكن لا يحاسب الإنسان إلا على الخير أو الشر، ثم قال تعالى: ﴿ لَقَدْ كُنتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا ﴾ ﴿ كُنتَ ﴾ الخطاب للإنسان، وفيهاالتفات، والالتفات معناه أن ينتقل الإنسان في أسلوبه من خطاب إلى غيبة، أو من غيبة إلى خطاب، أو من تكلم إلى غيبة، وفائدة ذلك الالتفات أنه يشد ذهن السامع، فبينما الكلام على نسق واحد، إذا به يختلف، انظر إلى قوله تعالى: ﴿ ﴿ وَلَقَدُّ أَخَلَ اللَّهُ مِيثَنَى بَخِت إِسْرَاءِيلَ وَبَعَشْنَا مِنْهُمُ ٱثْنَى عَشَرَ نَقِيبَآ ﴾ ولم

يقل وبعث، وانظر إلى الفاتحة نقرأها كل يوم في كل ركعة من صلواتنا ﴿ اَلْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ اَلْعَلَمِينَ ﴿ الرَّمْنِ الرَّحِيمِ ﴿ مَا لِكِينِ ﴿ النّبِينِ ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ ﴾ ولم يقل (نعبده) فالالتفات ملكوب من أساليب اللغة العربية، وفائدته شدُّ ذهن السامع لما يلقى إليه من الكلام ﴿ لَقَدْ كُنتَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا ﴾ ﴿ لَقَدْ كُنتَ ﴾ هذه الجملة، يقول العلماء: إنها مؤكدة بثلاث مؤكدات، الأول: القسم، والثاني: اللام، والثالث: قد، والتقدير (والله لقد كنت القسم، والثاني خفلة من هذا). فإن قيل: أليس خبر الله تعالى حقًا وصدقاً. سواءٌ أكد أم لم يؤكد؟

﴿ وَقَالَ قَرِينَهُم هَذَا مَا لَدَى عَتِيدُ ﴿ ثَنَ ﴾ قرين الإنسان هو المَلَك الموكل به ليحفظ أعماله؛ لأن الله تعالى وكّل ببني آدم ملائكة عن اليمين وعن الشمال قعيد، وهذا من عناية الله بك أيها الإنسان، أن وكّل بك هؤلاء الملائكة يعلمون ما تفعل، ويكتبون، لا يزيدون

فيه ولا ينقصون فيه، فيقول القرين: ﴿ هَٰذَا مَا لَدَى عَيِدُ ﴿ أَي اَي : حَاضَر، ويحضر للإنسان فيقال: ﴿ أَلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كُلَّ كَفَادٍ عَنِيدِ ﴿ أَلْقِيا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَادٍ عَنِيدِ ﴿ أَلْقِيا ﴾ قد يشكل على طالب العلم، لأنه قال: ﴿ وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَا لَذَى عَنِيدُ ﴿ وَقَالَ قَرِينَهُ وَهِنا ﴿ أَلْقِيا ﴾ فيها ألف التثنية، فَذَا مَا لَذَى عَنِيدُ ﴿ أَنْ يَخَاطِبِ الواحد بَخَطَابِ الاثنين؟

اختلف المفسرون في الجواب عن هذا، فقال بعض العلماء: ألقيا اتصل بها ضمير التثنية بناءً على تكرار الفعل، مثل قوله: ألقي ألقي، فالتكرار للفعل لا للفاعل.

القول الثاني: أن قوله: ﴿ وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَا لَذَى عَتِيدُ ﴿ وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَا لَذَى عَتِيدُ ﴿ وَقَالَ قَرِينَ مَفِرد المضاف يكون العموم، فيشمل كل ما ثبت من قرين، وعلى هذا فيكون ﴿ وَقَالَ قَرِينَهُ ﴾ أي الملكان الموكلان به. فإذا قال قائل: أروني دليلاً أو شاهداً على أن المفرد يكون الأكثر من واحد.

قلنا: يقول الله عز وجل : ﴿ وَإِن تَ مُدُواْ نِعْمَتَ اللّهِ لَا تَصُوهُمَا ﴾. وهل نعمة الله واحدة؟ لا، لأن الله تعالى قال: ﴿ وَأَسْبَغَ مَلَتُكُمْ نِعَمَهُ ظُنِهِرَةً وَيَاطِئَةً ﴾. لكن نعمة الله مفرد مضاف، فتكون شاملة لكل نعمة.

ويمكن أن يقول قائل: إن قوله: ﴿ وَقَالَ مُرِينُهُ هُو واحد من المكين، ولا شك أنه يجوز أن يتكلم واحد من الاثنين باسم الاثنين.

﴿ كُلَّ كَفَادٍ عَنِيدٍ ﴿ مُنَاعٍ لِلْمَثِيرِ مُعَنَدٍ مُرِيدٍ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مَعَلَ مَعَ اللَّهِ إِلَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ المِلْمُ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المَا المُلْمُ الل

وَكَنَّ فِي مَا لَغَة مَالِغَة ، فإما أن يقال إنه كان صيغة مبالغة ، لأن هذا الكافر قد فعل أنواعاً من الكفر ، فإذا جمعت الأنواع صارت كثيرة ، وقد يقال: إن هذه الصيغة ليست صيغة مبالغة ، وإنما هي صيغة نسبة ، كما يقال: نجار ، وحداد ، وما أشبه ذلك ممن ينسب إلى هذه الحرفة ، فكفار ، أي: كافر ، لكنه قد تمكن الكفر في قلبه ـ والعياذ بالله ـ .

﴿عَنِيدٍ ﴾ أي. معاند للحق، لا يقبل مهما عرض له الحق بصورة شيقة بينة واضحة لا يقبل.

﴿ مَّنَاعِ لِلمَّنَرِ ﴾ فيمنع الدعوة إلى الله، ويمنع بذل أمواله فيما يرضي الله، ويمنع كل خير، لأن قوله: ﴿ لِلمَّنَرِ ﴾ لفظ يشمل كل خير، وقوله: مناع كأنه يلتمس كل خير فيمنعه، فتكون هذه الصيغة صيغة مبالغة.

﴿ مُعْتَدِ ﴾ أي: يعتدي على غيره، فلم يمنع غيره من الخير فقط، بل يعتدي عليه، وانظروا إلى كفار قريش ماذا صنعوا مع الرسول ﷺ، منعوه واعتدوا عليه.

﴿ مُرِيبٍ ۞ أي: واقع في الريبة والشك والقلق، وكذلك أيضاً يشكك غيره فيدخل في قلبه الريبة، فكلمة ﴿ مُرِيبٍ ۞ ﴾ تقتضي وصف الإنسان بها، وحمل هذا الوصف إلى غيره.

﴿ اللَّذِى جَعَلَ مَعَ اللَّهِ إِلَى الْمَاءَاخَرَ ﴾، ما أوسع هذه الكلمة، وإذا كانت هذه الكلمة وصفاً للكفار العنيد، فالمعنى أنه يعبد مع الله غيره، وكلنا يعلم أن المشركين كانوا يعبدون ع الله غيره، فيعبدون اللات، ويعبدون العزى، ويعبدون مناة، ويعبدون هبل،

وكل قوم لهم طاغية يعبدونها كما يعبدون الله، يركعون لها، ويسجدون لها، ويحبون منها كما ويسجدون لها، ويخافون منها كما يخافون من الله ـ نسأل الله العافية \_ هذا إذا جعلنا قوله تعالى: ﴿ مَعَ اللَّهِ إِلَهُ اَءَاخَرَ ﴾ وصف لهذا الكفّار العنيد.

أما إذا جعلناه أشمل من ذلك فإنها تعم كل إنسان تعبد لغير الله، وتذلل لغير الله، حتى التاجر الذي ليس له هم إلا تجارته وتنميتها فإنه عابد لها، حتى صاحب الإبل الذي ليس له هم إلا إبله هو عابد لها، والدليل على أن من انشغل بشيء عن طاعة الله فهو عابد له، قول النبي ﷺ: «تعس عبدالدينار، تعس عبدالدرهم، تعس عبدالخميصة، تعس عبدالخميلة»(١) . عبدالدينار هذا تاجر الذهب، وعبدالدرهم تاجر الفضة، وعبدالخميصة تاجر الثياب؛ لأن الخميصة هي الثوب الجميل المنقوش، وعبدالخميلة تاجر الفرش، أو ليس بتاجر، يعنى لا يتجر بهذه الأشياء لكن مشغول بها عن طاعة الله، إن أعطى رضي، وإن لم يعط سخط، فسمى النبي ﷺ من اشتغل بهذه الأشياء الأربعة عبداً لها، وفي القرآن الكريم ما يدل على أن العبادة أوسع من هذا، قال الله تعالى: ﴿ أُرَّأَيْتُ مَنِ ٱتَّخَذَ إِلَـٰهُمُ هُوَيِنهُ ﴾. فدل ذلك على أن كل من قدم هوى نفسه على هدي ربه فهو قد اتخذ إلها غيره، ولهذا يمكننا أن نقول: إن جميع المعاصى داخلة في الشرك في هذا المعنى، لأنه قدمها على مرضاة الله تعالى

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب الحراسة في الغزو في سبيل الله (٢٨٨٧). وفي رواية: (القطيفة) بدل الخميلة.

وطاعته، فجعل هذا شريكاً لله \_ عز وجل \_ في تعبده له، واتباعه إياه، فالشرك أمره عظيم، وخطره جسيم، حتى الرجل إذا تصدق بدرهم وهو يلاحظ لعل الناس يرونه ليمدحوه ويقولون: إنه رجل كريم. يعتبر مشركاً مرائياً، والرياء شرك، وأخوف ما خاف النبي عليه الصلاة والسلام على أمته الشرك الخفي، وهو الرياء () فعلى هذا نقول: ﴿ الَّذِي جَعَلَ مَعَ اللهِ إِلَنها ءَاخَرَ ﴾، إن كانت وصفاً خاصًا بالكفّار العنيد، فإنها تختص بمن يعبد الصنم والوثن، وإن كانت لعموم فهي تشمل كل من اشتغل بغير الله عن طاعته، وتقدم ذكر الأمثلة والأدلة على ما ذكرنا.

قال الله تعالى: ﴿ فَالْقِيَاهُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ ﴿ وَهُو عَذَابِ النَّارِ، نَسَأَلُ الله أَن يعيذنا منها بمنه وكرمه، ﴿ وَالَ قَرِينَهُ هُو الذّي أَطَغَاهُ الْمَغَيْتُهُ وَلَكِن كَانَ فِي ضَلَالِ بَعِيدِ ﴿ وَهُ هُو يَدْعِي أَن قرينه هُو الذّي أَطغاه الْمَغَيْتُهُ وَلَكِن كَانَ فِي ضَلَالِ بَعِيدِ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

 <sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد (۳/۳) وابن ماجه، كتاب الزهد، باب الرياء والسمعة
(٤٢٠٤).

بِٱلْوَعِيدِ ﴿ أَي أُوعدتكم عَلَى المخالفة فلا حجة لكم، ﴿ مَا يُبُدَّلُ ٱلْقُولُ لَدَى وَمَا أَنَا بِظُلِّمِ لِلْعَبِيدِ شَيْ ﴾. يعني لا أحد يستطيع أن يبدل قولي؛ لأن الحكم لله \_ عز وجل \_ وحده، فإذا كان الله تعالى قد وعد فهو صادق الوعد سبحانه وتعالى، وأما الإيعاد فقد يغفر ما شاء من الذنوب إلا الشرك ﴿ وَمَا أَنا بِظَلَّتِمِ لِلْعَبِيدِ شَ ﴾ يعني لست أظلم أحداً، وكلمة (ظلاًّم) لا تظن أنها صيغة مبالغة، وأن المعنى أني لست كثير الظلم، بل هي من باب النسبة، أي: لست بذي ظلم، والدليل على أن هذا هو المعنى، وأنه يتعين أن يكون هذا المعنى قوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةً ۚ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا﴾، ويقول ـ عز وجل ـ: ﴿ وَمَن يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّا حَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنُ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا ۞﴾. ويقول ـ عز وجل ـ : ﴿ وَلَا يَظْلِهُ رَبُّكَ أَحَدًا ١٩٠٠ والآيات في هذا كثيرة، أن الله لا يظلم، بل إننا إذا تأملنا وجدنا أن فضل الله وإحسانه أكثر من عدله. جزاء سيئة سيئة مثلها، وزيراء حسنة عشرة أمثالها، ولو أردنا أن نأخذ بالعدل لكان السيئة بالسيئة، والحسنة بالحسنة، لكن فضل الله زائد على عدله ـ عز وجل ـ فهو سبحانه وتعالى يجزي بالفضل والإحسان لمن كان محسناً، وبالعدل بدون زيادة لمن كان مسيئاً ﴿ مَا يُبَدَّلُ ٱلْقَوْلُ لَدَى قَوَمًا أَنَا بِظَلَّهِ لِلْتَبِيدِ شَيَّ ﴾.

﴿ يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ آمَتَكُأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِن مَّزِيدِ ﴿ يُومَ طُرِفُ رَمَانَ، والظروف الجر لابد لها من متعلق، أي لابد لها من فعل، أو ما كان بمعنى الفعل تتعلق به، فما هو متعلق قوله: ﴿ يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ ﴾ نقول: هو محذوف،

والتقدير: (اذكر يوم نقول لجهنم) وليعلم أنه يوجد في اللغة العربية كلمات تحذف يل ربما جمل تحذف، وذلك فيما إذا دل عليها السياق، فهنا الكلمة التي تتعلق بها كلمة يوم محذوفة، والتقدير: اذكر ﴿ يَوْمَ نَقُولُ لِجَهُنَم هَلِ آمَنَلاَتِ وَتَقُولُ هَلَ مِن مَزِيدٍ ﴿ وَ التقدير: اذكر ﴿ يَوْمَ نَقُولُ لِجَهُنَم هَلِ آمَنكاَتِ ﴾ وهو يعلم سبحانه وتعالى يسألها الله عز وجل -: ﴿ هَلِ آمَنكاتِ ﴾ وهو يعلم سبحانه وتعالى أنها امتلات، أو لم تمتلىء؛ لأنه لا يخفى عليه شيء، لكنه يسألها هل امتلات، ليقرر لها ما وعدها سبحانه وتعالى، فإن الله يقول: ﴿ وَتَمَّتَ كُلِمَةُ رَبِكَ لَأَمَلاَنَ جَهَنَّم مِن الْجِنّةِ وَالنّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿ ﴾. فيسألها: ﴿ هَلِ آمَنكانِ ﴾ عني هل حصل ما وعد الله به؛ لأن الله نيسألها: ﴿ هَلِ آمَنكانِ ﴾ يعني هل حصل ما وعد الله به؛ لأن الله تكفل بأن يملأ الجنة ويملأ النار، فتقول: ﴿ هَلَ مِن مَزِيدٍ ﴿ ﴾ وهل استفهام طلب، (هل) أداة استفهام، وهي حرف. وهل هي استفهام طلب، بمعنى: أنها تقول: لا مزيد على ما فيها؟ في هذا للعلماء قولان:

القول الأول: إن المعنى: لا مزيد على ما فيّ، و(هل) تأتي لاستفهام النفي كما في قوله تعالى: ﴿ هَلَ مِنْ خَلِقٍ غَيْرُ اللّهِ يَرُزُقُكُم مِّنَ السَّمَلَةِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ أي ما من خالق؟ وعلى هذا فتكون النار امتلأت إذا قالت: لا مزيد على ذلك، فالمعنى أنها امتلأت.

القول الثاني: أنها استفهام طلب، يعني تطلب الزيادة.

وإذا اختلف العلماء في التفسير أو غير التفسير فلنرجع إلى ما قاله الله تعالى ورسوله ﷺ، فلننظر أي القولين أولى بالصواب، ثبت عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: «لاتزال جهنم تلقى فيها وهي تقول: هل من مزيد؟ حتى يضع رب العزة عليها

قدمه» أو قال عليها رجله «فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط الموان القولين بالصواب، إنها استفهام طلد يعني تطلب الزيادة، ولكن رحمة الله سبقت غضبه، يضع عليها عز وجل رجله على الوجه الذي أراد، ثم ينزوي بعضها ينضم إلى بعض وتتضايق وتقول: لا مزيد على ذلك، فحقت كلمة الله أنه ملأ جهنم من الجنة والناس أجمعين، وفي الحديث الذي سقته إثبات القدم، أو الرجل لله عز وجل، والمراد رجل حقيقة لله عز وجل، إلا أنها لا تشبه أرجل المخلوقين بأي وجه من الوجوه، نعلم علم اليقين أنها ليست مثل أرجل المخلوقين، لقوله تعالى: ﴿ لَيْسَ كُمثُلِهِ اللهِ عَنْ وَلَمُ اللهُ وَالمَعْلَمُ اللهُ وَالمَعْلَمُ اللهُ اللهُ أَنْ يَنْجِينًا وإياكم لِحَمْنَمُ ﴾ هو تحذير للناس، لأن كل واحد منا لا يدري أيكون من حطب جهنم، أو يكون ممن نجا منها؟ نسأل الله أن ينجينا وإياكم منها.

﴿ وَأَزْلَفَتِ ٱلْجَنَّةُ لِآمُنَقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ ﴿ أَي قربت للمتقين مكاناً غير بعيد ﴿ هَٰذَا ﴾ أي ما تشاهدون من قرب الجنة ﴿ مَا تُوعَدُونَ ﴾ أي: هذا الذي توعدون، فإن الله تعالى وعد المؤمنين العاملين الصالحات وعدهم الجنة، وصدق وعده عز وجل، ولكن لمن؟ ﴿ لِكُنِّ أَوَّابٍ حَفِينٍ إِنَّ ﴾ الأواب: صيغة مبالغة من أبي يئوب بمعنى رجع، أي لكل أواب إلى الله، أي رجاع إليه، ﴿ حَفِينٍ إِنَ ﴾ أي:

<sup>(</sup>۱) أحرجه البخاري، كتاب الأيمان والنذور، باب الحلف بعزة الله وصفاته وكلماته (٦٦٦١) ومسلم، كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء (٢٨٤٨).

حفيظ لما أره الله به، وهذا كقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعبدالله بن عباس - رضي الله عنهما -: «احفظ الله يحفظك» والمعنى أنه حفيظ لأوامر الله، لا يضيعها ولا يقابلها بكسل وتوان بل هو نشيط فيها، وإذا عصى بترك واجب، أو فعل محرم تجده يرجع إلى الله، فهو أواب رجاع إلى الله تعالى من المعاصي إلى الطاعات، وكذلك حفيظ حافظ لما أمر الله به، محافظ عليه، قائم به ﴿ مَنْ خَشِي ٱلرَّمْنَ بِٱلْغَيْبِ وَجَاءً بِقَلْبِ مُنِيبٍ (إَنَّ) من بدل مما سبقها ﴿ خَشِي ٱلرَّمْنَ أَلَّ مَنَ بِأَلْغَيْبٍ وَجَاءً بِقَلْبِ مُنيبٍ (إِنَّ) من الخشية لا تكون إلا بعلم، والدليل قوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا يَغْشَى ٱللهَ مِن عِبَادِهِ ٱلْقُلْمَةُ أَلَّ فهي خشية أي خوف ورهبة وتعظيم لله عز وجل، وبادها صادرة عن علم، وقوله: ﴿ مَنْ خَشِي ٱلرَّمْنَ بِٱلْغَيْبِ ﴾ لها معنيان: لأنها صادرة عن علم، وقوله: ﴿ مَنْ خَشِي ٱلرَّمْنَ بِٱلْغَيْبِ ﴾ لها معنيان:

المعنى الأول: أنه خشي الرحمن مع أنه لم يره، لكن رأى آياته الدالة عليه.

المعنى الثاني: خشيه بالغيب، أي: بغيبته عن الناس، فهو يخشى الله وهو غائب عن الناس، لأن من الناس من يخشى الله إذا كان بين الناس، وإذا انفرد فإنه لا يخشى الله، مثل المرائي المنافق، إذا كان مع الناس تجده من أحسن الناس خشية، وإذا انفرد لا يخشى الله، كذلك أيضاً من الناس من يكون عنده خشية ظاهرية، لكن القلب ليس خاشياً لله عز وجل \_ فيكون بالغيب، أي ما غاب عن الناس، سواء كان عمله في مكان خاص، أو ما غاب

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي، كتاب صفة القيامة، باب ٥٩ (٢٥١٦) والإمام أحمد (٢٩٣/١، ٢٩٣،) وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

عن الناس بقلبه، فإن خشية القلب هي الأصل ﴿ وَجَاءَ بِقَلْبِ مُنِيبٍ ﴿ وَجَاءَ بِوَمِ القيامة بقلب منيب يعني رجاع إلى الله حز وجل ـ يعني أنه مات وهو منيب إلى الله فهو كقوله: ﴿ وَلَا مُونَى ۖ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴿ وَلَا مَات ، وإلى أن بقي على الإنابة والرجوع إلى الله ـ عز وجل ـ إلى أن مات، وإلى أن لقي الله، لأن الأعمال بالخواتيم، نسأل الله أن يختم لنا بالخير.

﴿ ٱدۡخُلُوهَا بِسَلَتِّمِ ذَالِكَ يَوۡمُ ٱلۡخَلُودِ ۞﴾، ادخلوها: أمر، وهل هو أمر إلزام، أو أمر إكرام؟ لا شك أنه أمر إكرام، لأن الآخرة ليس فيها تكليف وإلزام، بن إما إكرام وإما إهانة. فقوله تعالى للمجرمين: ﴿ أَدْخُلُوا أَبُوبَ جَهَنَّكَ ﴾ هذا أمر إهانة، وقوله للمؤمنين هنا ﴿ ٱدُّخُلُوهَا بِسَلَامِ ﴾ هذا أمر إكرام وقوله ﴿ بِسَلَامٍ ﴾، الباء هنا للمصاحبة، والمعنى: دخولاً مصحوباً بسلام، سلام من كل آفة، فأصحاب الجنة سالمون من الأمراض، وسالمون من الهرم، وسالمون من الموت، وسالمون من الغل، وسالمون من الحسد، وسالمون من كل شيء، فأهل الجنة سالمون ﴿ لَهُمْ مَّا يَشَآءُونَ فِيهًا ﴾ أي لهؤلاء المتقين ما يشاءون ﴿ فِيهًّا ﴾ أي: في الجنة ﴿ وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ ۞ ﴾ يعني مزيد على ما يتمنون ويشاءون، لأن الإنسان بحكمه منخلوقاً يعجز عن أن يستقصى كل شيء وتنقطع نيته بحيث لا يدري ما يتمنى، لكن هؤلاء أهل الجنة، كل ما يشتهون فيها فإنه موجود طيب، لو اشتهى الإنسان ثمرة معينة كرمان أو عنب أو ما أشبه ذلك يجدها في أي وقت، كل شيء يشتهيه الإنسان ويطلبه فإنه موجود لا ينتهي، بل قال الله \_ عز وجل .: ﴿ وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ ﴿ ﴾ يعني نعطيهم فوق ما يشتهون ويتمنون. ومن الزيادة النظر إلى وجه الله \_ عز وجل \_ ولهذا استدل شيخ الإسلام ابن تيمية \_ رحمه الله \_ وغيره من أهل العلم بهذه الآية على إثبات رؤية الله \_ عز وجل \_ وقال: إن هذه الآية: ﴿ هُمُ مَا يَشَاءُونَ فَيما وَلَدَيْنَا مَزِيدُ ﴿ ﴾. كقوله تعالى: ﴿ هُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا النظر إلى وجهه الكريم في جنات النعيم.

﴿ وَكُمْ أَهْلَكَ نَا قَبْلَهُم نِن قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُم بَطْشًا فَنَقَّبُواْ فِي ٱلِّيكَدِ هَلْ مِن مِّحِيصٍ ١٠٠٠ لما كانت قريش تكذب النبي عليه الصلاة والسلام وتنكــر البعــث، وتقــول: ﴿ أَءِذَا مِثْـنَا وَكُـكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَءِنَّا لَمَتْعُوثُونَ ﴿ ﴾ حذرهم الله \_ عز وجل \_ أن يقع بهم ما وقع بمن سبق من الأمم، فقال: ﴿ وَكُمْ أَهْلَكَ نَا قَبْلَهُم مِن قَرْنٍ ﴾ أي: كثيراً من القرون أهلكناهم، والقرن هنا بمعنى القرون، كما قال تعالى: ﴿ وَكُمْ أَهْلَكْنَا مِنَ ٱلْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوجٍ ﴾ فأمم كثيرة أهلكها الله \_ عز وجل ـ لما كذبت الرسل ﴿ فَنَقَّبُوا فِي ٱلْبِلَادِ ﴾ أي: بحثوا في البلاد يريدون المفر والمجأ من عذاب الله، ولكنهم لم يجدوا مفراً، ولهذا قال: ﴿ هَلْ مِن تَحِيصٍ ۞ أي لا محيص لهم ﴿ وَلَوْ تَرَيَّ إِذْ فَرْعُواْ فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُواْ مِن مَّكَانِ قَرِيبٍ ﴿ وَقَالُواْ ءَامَنَّا بِهِـ وَأَنَّى لَمُمُ ٱلتَّكَاوُشُ مِن مَّكَانِ بَعِيدِ ١٩٤٥ فَمَا أَصَابُ القوم الذين كذبوا الرسل أُولاً يصيب من كُذب ثانياً؛ لأن الله تبارك وتعالى يقول: ﴿ ﴿ أَفَلَرَ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنْظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَنْهَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِيمٌ دَمَّرَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلِلْكُفْرِينَ أَمْنَالُهَا ﴿ ﴾ .

﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكَرَىٰ لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبُ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِ لِلَّ فِي ذَلِكَ ﴾ أي ما سبق من الآيات العظيمة ومنها ما قص الله تعالى في هذه الآيات الكريمة من إهلاك الأمم السابقة، فيه ذكرى لنوعين من الناس: الأول ﴿ لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبُ ﴾ أي: من كان له لب وعقل يهتدي به بالتدبر والثاني: ﴿ أَوَ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِ يَدُ إِنَى الذكرى تكون لصنفين من الناس: الله تعالى أن الذكرى تكون لصنفين من الناس:

الأول: من له عقل ووعي يتدبر ويتأمل بنفسه ويعرف، والثاني: من يستمع إلى غيره، ولكن بشرط أن يكون شاهداً شهيداً أي حاضر القلب، وأما من كان لا يستمع للموعظة، أو يستمع بغير قلب حاضر، أو ليس له عقل يتدبر به، فإنه لا ينتفع يهذه الذكرى، لأنه غافل ميت القلب.

﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَ السَّمَوْتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامِ وَمَا مَسَنَا مِن لَّغُوبِ ﴿ هَا السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَة أَيَام، وَأَكَّد هذا الخبر بثلاثة مؤكدات: وجل ـ أنه خلقها في ستة أيام، وأكّد هذا الخبر بثلاثة مؤكدات: القسم، واللام، وقد. لأن تقدير الآية: (والله لقد خلقنا السماوات والأرض)، فالسماوات معلومة لنا جميعاً وهي سبع سماوات طباقاً، والأرض هي الأرض التي نحن عليها، وهي سبع أراضين، كما جاءت به السنة صريحاً (١)، وكما هو ظاهر القرآن في قوله: ﴿ اللهُ أَلَذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمُونِ وَمِنَ ٱلْأَرْضِ مِثْلَهُنّ ﴾. الثالث: في قوله: ﴿ اللهُ أَلَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمُونِ وَمِنَ ٱلْأَرْضِ مِثْلُهُنّ ﴾. الثالث:

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري، كتاب بدء الخلق، باب ما جاء في سبع أرضين (رقم ٣١٩٥). ومسالم، كتاب المساقاة، باب تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرها (رقم ١٦١٢).

﴿ وَمَا بَيْنَهُ مَا ﴾ أي: بين السماء والأرض، والذي بين السماء والأرض مخلوقات عظيمة، يدل على عظمها أن الله جعلها عديلة لخلق السماوات وخلق الأرض، فهي مخلوقات عظيمة، والآن كلما تقدم العلم بالفلك ظهر من آيات الله \_عز وجل \_ فيما بين السماء والأرض ما لم يكن معلوماً لكثير من الناس من قبل ﴿ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ﴾ أولها الأحد وآخرها الجمعة، ولو شاء عز وجل لخلقها في لحظة، لأن أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له: كن. فيكون، لكنه ـ جل وعلا ـ يخلق الأشياء بأسباب ومقدمات تتكامل شيئاً فشيئاً حتى تتم، كما لو شاء لخلق الجنين في بطن أمه في لحظة، لكنه يخلقه أطواراً حتى يتكامل، كذلك السماوات لو شاء لخلق السماوات والأرض وما بينهما في لحظة، ولكنه عز وجل يخلق الأشياء تتكامل شيئاً فشيئاً، وقال بعض العلماء: فيه فائدة أخرى، وهي أن يعلّم عباده التأني في الأمور، وأن لا يأخذوا الأمور بسرعة، لأن المهم وهو الإتقان وليس الإعجال والإسراع ﴿ وَمَا مَسَّنَا مِن لَّغُوبِ ۞ أي: ما مسنا من تعب وإعياء، وهذا كقوله تعالى: ﴿ أَوَلَمْ يَرُواْ أَنَّ ٱللَّهَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخُلْقِهِنَّ ﴾ فهو - عز وجل - خلق هذه السماوات العظيمة، والأراضين، وما بينها، بدون تعب ولا إعياء، وإنما انتفى عنه التعب \_ جل وعلا \_ لكمال قوته وقدرته ﴿ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُعْتَجِزَمُ مِن شَيْءٍ فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ إِنَّاهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا ١٩٥٠ ﴿ فَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ ﴾ أمر الله نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يصبر على ما يقولون، وقد قال ـ عز وجل ـ في آية أخرى ﴿ فَأَصْبِرَ كُمَا

صَبَرَ أُوْلُواْ ٱلْعَزْمِ مِنَ ٱلرُّسُلِ وَلَا شَنَّعَجِل لَّمُنَّم كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَرَ يُلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِن نَّهَارٍّ ﴾ اصبر، فإن العاقبة للمتقين ﴿ فَأُصِّبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ ﴾ فهم يقولون: إن محمداً كذاب، وساحر، وشاعر، وكاهن، ومجنون، وأنه لا بعث، وإن كانوا يقرون بالرب عز وجل وأنه خالق السماوات والأرض، لكن لا يقرون بأمور الغيب المستقبلة، فأمره الله أن يصبر على ما يقولون، والصبر على ما يقولون يتضمن شيئين: الأول عدم التضجر مما يقول هؤلاء، وأن يتحمل ما يقوله أعداؤه فيه وفيما جاء به، والثاني: أن يمضى في الدعوة إلى الله، وأن لا يتقاعس ﴿ وَسَيِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ فَبَّلَ طُلُوعٌ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلَ ٱلْغُرُوبِ ١٩٤٠ سبح تسبيحاً مقروناً بالحمد في هذين الوقتين: قبل طلوع الشمس، وقبل الغروب، قال أغلب المفسرين: المراد بذلك صلاة الفجر وصلاة العصر، وهما أفضل الصلوات الخمس، قال النبي ﷺ: «من صلى البردين دخل الجنة»(١) والبردان هما الفجر وفيه برودة الليل، والعصر وفيه يرودة النهار، وقال النبي ﷺ: «إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها " فالصلاة التي قبل

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري، كتاب مواقيت الصلاة، باب فضل صلاة الفجر (٥٧٤) ومسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب فضل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة عليهما (٦٣٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري، كتاب مواقيت الصلاة، باب فضل صلاة العصر (٥٥٤) ومسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب فضل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة عليهما (٦٣٣).

طلوع الشمس هي الفجر، والصلاة التي قبل غروبها هي العصر، وفيه دليل على أن المحافظة على هاتين الصلاتين من أسباب دخول الجنة والنظر إلى وجه الله الكريم، وأفضلهاالعصر، لأن الله تعالى خصها بالذكر حين أمر بالمحافظة على الصلوات فقال: ﴿ حَافِظُواْ عَلَى ٱلصَّكَاوَتِ وَٱلصَّكَاوَةِ ٱلْوُسْطَىٰ ﴾ وهي العصر، كما. فسرها بذلك أعلم المخلق بكتاب الله وهو الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم (١٠٠٠) ﴿ وَمِنَ ٱلَّتِلِ فَسَيِّحَهُ ﴾ أيضاً سبح الله من الليل و(من) هنا للتبعيض، يعني سبحه أيضاً جزء من الليل، ويدخل في ذلك صلاة المغرب وصلاة العشاء، ويدخل في ذلك أيضاً التهجد ﴿ وَأَدَّبَكُرُ ٱلشُّجُودِ ۞ ﴾ أي وسبح الله أدبار السجود، أي أدبار الصلوات، وهل المراد بالتسبيح أدبار الصلوات النوافل التي تصلى بعد الصلوات كراتبة الظهر بعدها، وراتبة المغرب بعدها، وراتبة العشاء بعدها، أو المراد التسبيح الخاص؟ وهو سبحان الله، والحمد لله، والله أكبر. فيه قولان للمفسرين، ولو قيل بهذا وهذا لكان له وجه ﴿ وَٱسْتَمِعْ يَوَمَ يُنَادِ ٱلْمُنَادِ مِن مَّكَانِ قَرِيبٍ ﴿ إِنَّ ﴾ أي انتظر لهذا النداء الذي يكون عند النفخ في الصور وحشر الناس ﴿ يَوْمَ يَسْمَعُونَ ٱلصَّيْحَةَ بِٱلْحَقِّ ذَلِكَ يَوْمُ ٱلْخُرُوجِ ﴿ إِنَّا نَعَنُ اللَّهِ وَ ﴿ إِنَّا نَعَنُ نُحْتِي. وَنُمِيتُ وَإِلَيْنَا ٱلْمَصِيرُ ۞ ﴿ إِنَّا ﴾ وإنَّا ) يقول الله عن نفسه ﴿ إِنَّا ﴾ تعظيماً له ﴿ مُحْمِّى وَنُمِيتُ ﴾ أي: نحيى بعد الموت، ونميت بعد الحياة، فهو قادر على الإحياء بعد الموت، وعلى الموت بعد

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري، كتاب الدعوات، باب الدعاء على المشركين (۲۳۹٦) ومسلم، كتاب المساجد، باب الدليل لمن قال: الصلاة الوسطى، هي صلاة العصر (۲۰۵).

الإحياء ﴿ وَإِلَيْنَا ٱلْمَصِيرُ شَ ﴾ أي المرجع ﴿ يَوْمَ تَشَقَّقُ ٱلْأَرْضُ عَنْهُمٌ سِرَاعًا ﴾ أي مصيرهم إلينا في ذلك الوقت تشقق الأرض، أي: تتفتح عنهم أي عن هؤلاء في قبورهم، تشقق كما تشقق الأرض عند طلوع النبات، ﴿ سِرَاعًا ﴾ أي يأتون إلى المحشر ﴿ ذَالِكَ حَشَّرُ عَلَيْمَا يَسِيرُ ١٠٠٠ أي سهل علينا، لأن الله تعالى يقول في كتابه: ﴿ فَإِنَّمَا هِيَ زَجَرَةٌ وَنِحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنْظُرُونَ شِيَّ﴾ ويقول تعالى: ﴿ فَإِنَّمَا هِيَ رُجْرِةٌ ۖ وَحِدَةٌ ﴾ ﴿ فَهُمْ بِالسَّاهِرَةِ ۞ ﴿ وِيقُولُ تَعَالَى: ﴿ إِن كَانَتَ إِلَّا صَيْحَةً وَحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ ١٩٠٠ وهذا يدل على يسر ذلك على الله عز وجل ﴿ نَّعَنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ ﴾ وهذا وعيد لهؤلاء الذين يقولون في رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما يقولون، أخبر الله هنا أنه لا يخفى عليه حالهم، وأنه يعلم ما يقولون، ثم قال: ﴿ وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِجَبَّارً ﴾ أي ليست عليه بذي جبروت فتجبرهم على أن يسلموا ويؤمنوا بك، ولهذا قال في آية أخرى: ﴿ أَفَأَنَتَ أَنَّكُوهُ ٱلنَّاسَ حَتَّى يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ شِ ﴾ ﴿ فَذَكِّرُ مِٱلْقُرْءَانِ مَن يَخَافُ وَعِيلِهِ ١٩ أَي عظ بالقرآن الكريْم من يخاف الوعيد، أي من يخاف وعيدي بالعذاب، لأن هؤلاء هم الذين ينتفعون بالتذكر بالقرآن، فالقرآن يذكر به جميع الناس، ولكن لا ينتفع به إلا من يخاف الله عز وجل، نسأل الله أن يجعلنا من المنتفعين بكتابه، المتعظين بآياته.



## تفسير سورة الذاريات

﴿بسم الله الرحمن الرحيم ﴿ تقدم الكلام على البسملة ، ﴿ وَالذّرِينِ وَمَرَا ﴿ وَاللَّهِ وَمَلَ ﴾ أقسم الله تعالى بهذه المخلوقات لأنها دالة على عظمته تبارك وتعالى ، الله تعالى بهذه المصالح والمنافع ، أما قوله : ﴿ وَالذّرِينِ دَرُوا ﴿ وَالمَا فَيها مِن المصالح والمنافع ، أما قوله : ﴿ وَالذّرِينِ دَرُوا ﴿ وَالدّارِيات هي الرياح تذر التراب وغير التراب ، قال الله تبارك وتعالى : ﴿ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا نَذَرُوهُ الرّبِينَ ﴾ أي : تفرقه في أمكنة متعددة ، وأقسم الله بالذاريات لما فيها من المصالح الكثيرة ، ففي تصريفها وأقسم الله بالذاريات لما فيها من المصالح الكثيرة ، ففي تصريفها حكمة بالغة ، فمنها الرياح الدافئة ، ومنها الرياح الباردة ، على حسب ما تقتضيه حكمة الله ـ عز وجل ـ ولأن الرياح تثير سحاباً فيسقي به الله الأرض ؛ ولأنها تسير السفن ، ففيما سبق كانت السفن تجري على الرياح ، قال الله تعالى : ﴿ حَتَى إِذَا كُنْتُم وَ وَالَهُ وَا إِنَهَا بَا الله تعالى : ﴿ حَتَى إِذَا كُنْتُم وَ المُوجُ مِن السفن ، وَمَرَى عَلَى الرياح ، قال الله تعالى : ﴿ حَتَى إِذَا كُنْتُم وَ المَوْحُ مِن المَوْحُ مِن عَلَى الرياح ، قال الله تعالى : ﴿ حَتَى إِذَا كُنْتُم وَ المَوْحُ مِن المَوْحُ مِن المَوْحُ مِن المَوْحُ مِن المَوْم مُن المَوْحُ مِن المَوْح مُن وَالمَا الله وَالمُن مَانِ الله وَمُ المَوْح مِن المَوْح مُن المَوْح مُن المَوْح مُن المَوْح مُن المَوْح مُن المَوْح مُن وَالمَا الله وَالله وَالمَا الله وَالمَا الله وَالمَا الله وَالمَا الله وَالمُن الله وَالمَا الله وَالمَا الله وَالمَا الله وَالمُن المَالَّا الله وَالمَا الله وَالمَا الله وَالمُن الرياح المَالم وَالمَا الله وَالمَا المَالمُون المَ

﴿ فَٱلۡكِلَتِ وِقَرُا ﴿ المراد بها السحاب، تحمل المياه موقرة، أي: مثقلة محملة، قال الله تبارك وتعالى: ﴿ هُوَ الَّذِي مُوقِرة، أَيْ مَثْقَلَة محملة، قال الله تبارك وتعالى: ﴿ هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرَقَ خَوْفَا وَطَمَعَا وَيُنشِئُ السّحاب النِّقَالَ ﴿ فَهِي تَقْيِلَة محملة بمياه عظيمة بحار، ولذلك تمطر فتجري الأرض ثقيلة محملة بمياه عظيمة بحار، ولذلك تمطر فتجري الأرض أنهاراً بإذن الله ـ عز وجل ـ فالذاريات: الرياح، والحاملات: السحب، والارتباط بينهما ظاهر؛ لأن الرياح هي التي تثير السحاب وهي التي تلقح السحاب بالماء، قال الله تعالى:

## ﴿ وَأَرْسَلْنَا ٱلرِّينَحَ لَوَقِهَ فَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءَ فَأَسْقَيْنَكُمُوهُ ﴾ .

و فَالْجَرِينِ هِن السفن و يُسْرَا فِ أَي بسهولة، قال الله تبارك وتعالى: و إِنّا لَمّا طَعَا ٱلْمَاءُ مَلْنَكُم فِ ٱلْجَارِيةِ فِ ٱلْجَارِيةِ فِ الْجَارِيةِ فِ أَي فَي السفينة، هذه السفينة ميسرة بإذن الله عز وجل بما يسره الله تعالى من الرياح الطيبة، وكلما كانت الريح مناسبة كان سيرها أيسر، والآن جاءت السفن النارية التي لا تحتاج إلى الرياح فصارت أيسر وأيسر، تجدها قرى كاملة تمخر عباب الماء وتسير بسهولة، والارتباط بين هذه الثلاثة أن الرياح تحمل الأمطار، وأن السحب تحمل الأمطار، فتنزل إلى الأرض، فيكون الرزق للمؤاشي والآدميين، والجاريات أي السفن، هي أيضاً تحمل الأرزاق من جهة إلى جهة إلى جهة إلى جهة إلى عمكن أن تصل الأرزاق من جهة إلى جهة أخرى بينها وبينها بحر إلا عن طريق السفن.

﴿ فَالْمُقَسِّمَٰتِ أَمَّرًا ﴿ فَهُمُ الْمَلائكة ، وجمعهم لأنه يجوز جمع المؤنث باعتبار الجماعات ، أي: فالجماعات المقسمات ﴿ أَمْرًا ۞ ﴾ التي تقسم الأمر ، أي: شئون الخلق ، ويحتمل أن يكون ﴿ أَمَّرًا ۞ ﴾ أي: بأمر الله ، والمعنى صحيح على كلا التقديرين ، فإن الملائكة عليهم الصلاة والسلام يقسمون ما يريد الله \_ عز وجل \_ من أرزاق الخلق وغيرها بأمر الله \_ عز وجل \_ هذه أربع جمل: الذاريات ، الحاملات ، الجاريات ، المقسمات ، كل هذه مقسم بها ، والمقسم عليه : ﴿ إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقٌ ۞ يعني ما وعدكم الله تعالى فهو وعد صادق ، والصادق هو المطابق للواقع ، وهذا يسمى كذباً ، وذلك لأن الخبر نوعان : نوع يخالف الواقع ، وهذا يسمى كذباً ،

أَفِكَ ۞﴾ بمعنى يصرف ﴿عَنْهُ﴾ قيل: إن الضمير يعود على الرسول عليه الصلاة والسلام، أي يصرف عن الرسول ﷺ من صرف من الناس، وقيل: إن الضمير يعود على القوم، وعلى هذا القول: تكون (عن) بمعنى الباء، أي يؤفك بهذا القول من أفك، يصرف بهذا القول عن الحق من صرف، وهما أي المعنيان متلازمان، والأقرب أن الضمير في قوله ﴿ عَنْهُ ﴾ يعود على القوم ؛ لأنه أقرب مذكور ﴿ يُؤْفَكُ عَنْهُ ﴾ أي عن هذا القول أي بسببه ﴿ مَنْ أَفِكَ ﴾ أي من صرف عن الحق، وذلك لأن من البيان لسحراً ١٠٠ فإذا جاءك رجل بليغ فصيح، وصار يورد عليك الشبهات والشكوك ألست تنخدع بقوله؟ بلي، فهؤلاء المكذبون للرسول عليه الصلاة والسلام عندهم فصاحة وبلاغة وتمويه ودجل، فيصرفون الناس، وقوله ﴿ مَنْ أَفِكَ ۞ ۚ هَلَ الْمُرَادُ مِنْ قَدْرُ اللهُ عَلَيْهُ أن يصرف، أو المراد من أفك؟ أي من صرفه هؤلاء المختلفون. هما متلازمان أيضاً، فإن هؤلاء الذين يضلون الناس لا يمكن أن يضلوهم إلا بإذن الله ـ عز وجل ﴿ وَمَن يُضَـٰلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَكُمْ مِنْ هَادِ إِنَّ وَمَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّضِلِّ ﴾ فهم الذين يأفكون الناس أي: يصرفونهم فهم السبب، لكن المقدر للصرف هو الله \_ عز وجل ـ ولكن اعلم أخي المسلم أنه لا يمكن أن يصرف عن الحق إلا من علم الله منه أنه ليس أهلاً للحق \_ نسأل الله السلامة \_ ولهذا قال الله تعالى: ﴿ أُلُّهُ أُعَلَمُ حَيْثُ يَعْمَلُ رِسَالُتُهُ ﴾ وكذلك الله أعلم حيث يجعل رسالته في الذين يمتثلونها ويؤمنون بها. ويدل على

<sup>(</sup>١) أُخرجه البخاري، كتاب النكاح، باب الخطبة (٥١٤٦).

هذا الذي قلنا قول الله تبارك وتعالى: ﴿ فَلَمَّا زَاغُوٓاْ أَزَاعَ ٱللَّهُ قُلُوبَهُمَّ ﴾ ولكن احذر إذا رأيت ضالاً أن تقول: هذا ليس أهلاً للهداية؛ لأن هناك فرقاً بين القول بالعموم، والقول بالتعيين، فالقول بالتعيين حرام؛ لأنك قد ترى شخصاً ضالاً وتقول: هذا لا يهتدي، وإذا به يهديه الله عز وجل، والعكس بالعكس، ربما ترى شخصاً مستقيماً تقول: هذا لا يمكن أن يضل، فإذا به يضله الله، فإياك أن تشهد على معين، لكن حقيقة أنك إذا رأيت ضالاً متمرداً مستكبراً عن الحق فإنك بقلبك تستبعد أن الله يهديه، لكن لا تقل: إن الله لا يهديه، ففي سنن أبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله عليه يقول: «كان رجلان في بني إسرائيل متواخيين، فكان أحدهما يذنب، والآخر مجتهد في العبادة، فكان لايزال المجتهد يرى الآخر على الذنب، فيقول: أقصر. فوجده يوماً على ذنب، فقال له: أقصر. فقال: خلني وربي، أبعثت عليَّ رقيباً؟ فقال: والله لا يغفر الله لك، أو لا يدخلك الجنة، فقبض أرواحهما، فاجتمعا عند رب العالمين، فقال لهذا المجتهد: أكنت بي عالماً، أو كنت على ما في يدي قادراً، وقال للمذنب؟ اذهب فادخل الجنة برحمتي، وقال للآخر: اذهبوا به إلى النار». قال أبو هريرة: والذي نفسي بيده لتكلم بكلمة أوبقت دنياه وأخراه (· ) . وفي رواية مسلم: فقال الله تعالى: «من ذا الذي يتألَّى عليَّ أن لا أغفر لفلان، إني قد غفرت له، وأحبطت عملك إن

<sup>(</sup>١) أحرجه أبو داود، كتاب الأدب، باب النهي عن البغي (١٠٤١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب النهي عن تقنيط الإنسان من رحمة الله=

نسأل الله العافية، لهذا لا تعجب بنفسك، ولا تيأس من رحمة الله فيما يتعلق بك، ولا فيما يتعلق بغيرك، فإن الله تعالى على كل شيء قدير، لكن نعلم على سبيل العموم أن الإنسان إذا لم يكن أهلاً للهداية فإنه لن يهتدي، فإذا رأينا هذا الشخص منحرفاً مستكبراً معانداً فلا شك أنه يغلب على ظننا أنه ليس أهلاً للهداية، لكن ليس لنا أن ننطق بذلك، ويحرم أن ننطق بذلك، ويخشى أن يقال لنا كما قيل لهذا الرجل: قد غفرت له وأحبطت عملك، وهنا مسألة مهمة وهي الفرق بين التعيين والإطلاق، فنحن مثلاً نشهد لكل مؤمن بأنه في الجنة، لكن إذا رأينا شخصاً مستقيماً، ويصلى ويزكي، ويصوم، ويحج، ويتصدق، ويحسن، ويبر والديه، ويصل رحمه، فلا نشهد بأنه في الجنة؟ لأن التعيين شيء والإجمال شيء آخر، وإذا رأينا رجلاً كافراً ملحداً مسلطاً على المسلمين، يمزق حاب الله ويدوسه برجليه ويستهزىء بالله ورسوله فلا نقول: هذا من أهل النار، بل نقول: من فعل هذا فهو من أهل النار. بلا تعيين، لأنه من الجائز في آخر لحظة أن يمنّ الله عليه ويهديه، فأنت لا تدري، لذلك يجب التفريق بين التعيين والإطلاق، أوالتعيين والإجمال، فإذا مات رجل ونحن نعرف أنه مات على النصرانية حسب ما يبدو لنا من حاله، فلا نشهد له بالنار؛ لأنه إن كان من أهل النار فسيدخل ولو لم نشهد، وإن لم يكن من أهل النار فشهادتنا شهادة بغير علم، فمثل هذه المسائل لا داعي لها، فلو قال قائل: مات رجل من الروس، من الملحدين،

<sup>=</sup> تعالى (٢٦٢١).

مات رجل من الأمريكان من الملحدين منهم، مات رجل من اليهود من الملحدين، العنه واشهد له بالنار، نقول: لا يمكن، نحن نقول: من مات على هذا فهو من أهل النار، من مات على هذا لعناه، أما الشخص المعين فلا، ولهذا كان من عقيدة أهل السنة والجماعة قالوا: لا نشهد لأحد بالجنة أو بالنار إلا لمن شهد له النبي عليه المسيء، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة.

وَفَلَ الْفَرَّصُونَ ﴿ وَفَلَ ﴾ كثير من المفسرين يفسرها بلعن، واللعن هوالطرد و إبعاد عن رحمة الله، ولكن الصحيح أنها بمعنى أهلك، لأنه لا داعي أن نصرفها عن ظاهرها، وظاهرها صحيح مستقيم، فمعنى ﴿ قُبِلَ ﴾: أهلك، و﴿ الْفَرَصُونَ ﴿ وَهُ اللّهِ وَالشّلَ مَاكُنَ وَهُ اللّهِ وَاللّهِ وَالسّلَامِ وَالسّلَامِ وَالسّلَامِ وَالسّلَامِ وَالسّلِهِ وَالْعَفَلَة، ولهذا وصفهم بقوله: ﴿ اللّهِ مِنْ مَنْ فَي غَمْرة من الجهل، قد أحاط و السّهو و العفلة، ولهذا وصفهم بقوله: ﴿ اللّهِ مِنْ مَنْ وَسُلُهُ وَى غَمْرة من الجهل، قد أحاط بهم الجهل من كل جانب، ﴿ سَاهُونَ ﴿ اللّهِ على رسله \_ عليهم الصلاة يَحاولون أن يقبلوا على ما أنزل الله على رسله \_ عليهم الصلاة والسلام \_ ومن جهلهم أنهم ﴿ يَسْعَلُونَ أَيَّانَ يَوْمُ اللّهِ فَى عَنْ السّاعلة، والسلام واستخبار، لو كانوا يسألون سؤال استعلام واستخبار، لعندوا، كما قال جبريل للنبي ﷺ: «أخبرني عن السّاعة»، استفهاما واستخباراً، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: استفهاما واستخباراً، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «ما المسؤول عنها بأعلم من السائل» الكن أولئك الخراصون

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه ص ٦٢.

يسألون: ﴿ أَيَّانَ يَوْمُ ٱلدِّينِ شِيَ ﴾ يعني متى هو؟ استبعاداً، ولهذا قال الله عنهم في سورة (ق): ﴿ بَلْ عِجْبُواْ أَنْ جَاءَهُم مُّنذِرٌ مِّنْهُمْ فَقَالَ ٱلْكَنفِرُونَ هَٰذَا شَيْءٌ عَجِينَ إِنَّ إِنَّ إِنَّا مِتْنَا وَكُنَّا لُرَّاباً ذَالِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ إِنَّ عِني أنرجع بعد أن كنا تراباً، هذا رجع بعيد، فهم يسألون عن القيامة لا سؤال استفهام واستخبار ليستيقنوا، ولكنْ سؤال استبعاد وإنكار، قال الله تعالى: ﴿ يَوْمَ هُمْ عَلَى ٱلنَّارِ يُفْلَنُونَ ﴿ ﴾ هذا الجواب يعني يوم القيامة: ﴿ يَوْمَ هُمْ عَلَى ٱلنَّارِ يُفْنَنُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ وَعَلَى هَذَا فَيُومَ هَنَا ظُرِفَ خبر لمبتدأ محذوف، والتقدير: يوم القيامة يوم هم على النار يفتنون، ومعنى: ﴿عَلَى ٱلنَّارِ يُقَلِّنُونَ شَ ﴾ أي: يعرضون عليها فيحترقون بها، لأن الفتنة بمعنى الاحتراق، ولكنها عديت بعلى، لأنها ضمنت معنى العرض، أي: يعرضون على النارَ فيحترقون بها، هذا هو يوم الدين ﴿ ذُوقُواْ فِنْنَكُمْ هَذَا ٱلَّذِي كُنتُم بِهِ - تَسْتَعْطِلُونَ ﴿ إِنَّ ﴾ ذوقوا هذه جملة مقول لقول محذوف، والتقدير: يقال لهم: ذوقوا فتنتكم، وهذا أمر إهانة وإذلال، أي ذوقوا احتراقكم في النار التي كنتم تنكرونها ﴿ هَٰذَا ٱلَّذِي كُنُّتُم بِهِۦ تَسْتَعْجِلُونَ ۞ ﴾ لأنهم يقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، في تعجلون بالقيامة استبعاداً لها، كما قال الله تعالى: ﴿ يَسْتَعْجِلُ بِهَا ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا ٱلْحَقُّ ﴾ فيقال لهؤلاء: ﴿ ذُوقُواْ فِنْنَتَكُمْ هَاذَا ٱلَّذِى كُنُتُم بِهِ مَسْتَعْجِلُونَ ﴿ أَنَّ اللَّهِ مِ الْفَي حَرُّ هَنَدَا أَمْ أَنتُمْ لَا نُبْصِرُونَ ١ أَصَلَوْهَا فَأَصَبِرُواْ أَوْ لَا تَصْبِرُواْ سَوَاةً عَلَيْكُمْ إِنَّمَا يُحْرَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۞ ﴾ يفتنون على النار فيحترقون بها، ويقال: ﴿ ذُوقُواْ فِنْنَتَكُمْ ﴾ هذا توبيخ وإهانة وإذلال يكون به:

العذاب القلبي، فيجمع لهم بين العذاب البدني وبين العذاب القلبي، فتجده يكون في أشد ما يكون من الحسرة، يتحسرون يقولون: ﴿ يَلْيَنُنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِعَايَتِ رَبِّنَا وَتَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ فَهُ وَلَمَا كان القرآن الكريم مثاني، تثنى فيه المعاني الشرعية والخبرية، إذا ذكر الشيء ذكر ضده، لما ذكر عذاب هؤلاء المكذبين الخراصين قال: ﴿ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتِ وَعُيُونٍ إِنَّ ﴾ المتقون هم الذين اتقوا الله، والتقوى ترد في القرآن الكريم على وجوه متعددة: بالوصف تارة، وبالفعل تارة، وبالأمر تارة، وتارة تكون مضافة إلى الله، وتارة تكون مضافة إلى العقوبة وغير ذلك، مما يدل على أن التقوى شأنها عظيم في الإسلام، وليست التقوى قولاً يقال باللسان، بل هي قول يتبعه فعل وتطبيق، فإن سألتم ما هي التقوى؟ قلنا: التقوى كلمتان: فعل ما أمر الله به، وترك ما نهى الله عنه، علم وبرهان واحتساب وخوف، تفعل ما أمر الله به، لأنك تعلم أن الله أمر به، تفعل ما أمر الله به لأنك تحتسب ثوابه، الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة، تترك ما نهى الله عنه؛ لأنك تعلم أن الله نهى عنه. تترك ما نهى الله عنه حوفاً من عقاب الله، لأنك موقن بالعذاب، هذه هي التقوى، يقول الله عز وجل عن المتقين: ﴿ فِي جَنَّاتِ وَعُمُونِ إِنَّ ﴾ أي: مستقرون في جنات وعيون، والجنات جمع جنة، ويمر في القرآن (جنة) مفرداً و (جنات) جمعاً، فهل هي جنات متعددة أو هي جنة واحدة؟ هي جنات متعددة، لكن ذكرت بلفظ المفرد من باب ذكر الجنس، وإلا فهي جنات، وفي آخر سورة الرحمن، ذكر الله أربع جنات،

قال: ﴿ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّنَانِ ﴿ فَهِمَ قَالَ: ﴿ وَمِن دُونِهِمَا وَمَا فَيهِمَا وَ وَقَالَ النّبِي عَلَيْ الْبَيْ عَلَيْ الْجَنَانُ مِن ذَهِب آنيتهما وما فيهما الله وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما الله إذن فالجنات متعددة وجمعت باعتبار أنواعها وأصنافها، وقد جاءت في القرآن مفردة، مثل قوله: ﴿ وَبِلّكَ ٱلْجَنَّةُ ٱلَّتِي ٓ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُم ّ تَعْمَلُونَ ﴿ وَبِلْكَ ٱلْجَنَّةُ ٱلَّتِي ٓ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُم ۗ تَعْمَلُونَ ﴿ وَبِلْكَ ٱلْجَنَّةُ ٱلَّتِي ٓ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُم ۗ تَعْمَلُونَ ﴿ وَبِلْكَ ٱلْجَنَّةُ ٱلَّتِي ٓ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُم ۗ تَعْمَلُونَ وَهِ وَجَاءت أَيضًا مجموعة فهي مفردة باعتبار الجنس، ومجموعة باعتبار النوع، و(عيون): جمع عين، وهي الأنهار الجارية، وقد باعتبار النوع، و(عيون): جمع عين، وهي الأنهار الجارية، وقد ذكر الله تعالى أنها أربعة أنواع: ﴿ أَنْهَرُ مِن مَا عَيْرَ عَاسِنٍ وَأَنْهَرُ مِن لَهُو لِللّهُ مِنْ مَالَعُ مُنْ عَمْلُ مُصَفِّى ﴾.

﴿ اَلْخِدِينَ مَا اَلْمَهُمْ رَبُّهُمْ ﴾. قوله: ﴿ الْخِدِينَ ﴾ : حال من الضمير المستتر بالخبر، أي : حال كونهم آخذين ما آتاهم ربهم، أي : ما أعطاهم من النعيم، وهذه الآية كالآية التي في سورة الطور فَنَكِهِينَ بِمَا اللّهُمْ رَبُّهُمْ ﴾ ، ثم بيّن السبب الذي وصلوا به إلى هذا، فقال : ﴿ إِنّهُمْ كَانُواْ قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ ﴿ يَكُ عَنِي في الدنيا محسنين، أي : قائمين بطاعة الله على الوجه الذي يرضاه الله ـ عز وجل ـ وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال : ﴿ الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك " هذا الإحسان في معاملة الخلق، فإن هذا الإحسان في العبادة، أما الإحسان في معاملة الخلق، فإن أجمع ما يقال فيه ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام : «من أحب أن

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري، كتاب النفسير، باب قوله: ﴿وَمِن دُونِهِمَا جِنتَانَ﴾ (٤٨٧٨) ومسلم، كتاب الإيمان، باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم سبحانه وتعالى (١٨٠).

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه ص ٦٢.

يزحزح عن النار ويدخل الجنة، فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأت إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه"١٠ هذا . رُ الإحسان إلى الناس، أن تعامل الناس بما تحب أن يعاملوك به، من حسن الخلق، وطلاقة الوجه، وكف الأذى، وبذل الندى إلى غير ذلك مما هو معروف، فهؤلاء محسنون في عبادة الله، ومحسنون إلى عباد الله، ثم ذكر نوعاً من هذا الإحسان فقال: ﴿ كَانُواْ قَلِيلًا مِّنَ ٱلَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ۞﴾. (ما) هنا قيل: إنها زائدة في اللفظ، لكنها زائدة في المعنى، وأن التقدير: كانوا قليلاً يهجعون، أي لا ينامون إلا قليلًا: وماذا يصنعون في هذه اليقظة؟ يصنعون ما ذكره الله تعالى في سورة المزمِل: ﴿ ﴿ إِنَّ رَبُّكَ يَعَلَمُ أَنُّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِن ثُلْثِي ٱلَّيْلِ وَيِصَفَهُ وَثُلُنَّهُ وَطَآبِفَةٌ مِّنَ ٱلَّذِينَ مَعَكَ ﴾. فهم ليسوا يسهرون على اللهو واللغو، أو يستيقظون على مثله، ولكنهم يقل نومهم للتفرغ لطاعة الله عز وجل: ﴿ وَبِالْأَسَحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴿ ﴾. الأسحار: جمع سحر، وهو آخر الليل، ﴿ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ الْهِ إِنَّ ﴾، يعني يسألون الله المغفرة، وهذا من حسن عملهم وعدم إعجابهم بأنفسهم، وكونهم يشعرون بأنهم وإن اجتهدوا فهم مقصرون، فيستغفرون الله بعد فعل الطاعة جبراً لما حصل فيها من خلل، ويشرع في نهاية العبادات أن يستغفر الإنسان ربه مما قد يكون فيها من خلل، فبعد الصلاة يستغفر الإنسان ربه ثلاثاً، وبعد الحج قال الله تعالى: ﴿ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَكَاضَ ٱلنَّكَاشُ وَٱسْتَغَفِرُوا ٱللَّهُ إِنَ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ فهم يسألون المغفرة بعد تهجدهم وقيامهم

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم، كتاب الإمارة، باب وجوب الوفاء ببيعة الأول فالأول (١٨٤٤).

وسهرهم في طاعة الله، خوفاً من أن يكون هناك تقصير، وهذا مما يدل على معرفتهم بأنفسهم، وأنهم يرون أنفسهم مقصرين، خلافاً لما يفعله بعض الناس الآن إذا تعبد لله تعالى بأدنى عبادة شمخ بنفسه وأدل على الله تعالى بها، وظن أنه من عباد الله الصالحين، صحيح أن الإنسان ينبغي أن يرجو ربه إذا أنعم الله عليه بطاعة أن يقبلها، لكن كونه يرى أنه قد أتم كل شيء. فهذا يخشى أن يحبط عمله وهو لا يشعر. ﴿ وَفِي آمَوْلِهِم حَقٌ لِلسَّابِلِ وَالْمَرُومِ ﴿ الله في الله عليه على أموالهم كلها سواء الأموال الزكوية، أو غير الزكوية فيها حق أموالهم كلها سواء الأموال الزكوية، أو غير الزكوية فيها حق ممنوعاً من الرزق، وهو الفقير أعطوه، وإذا رأوا محروماً أي ممنوعاً من الرزق، وهو الفقير أعطوه، فمالهم قد أعدوه لما يرضي الله ـ عز وجل ـ من السائلين والمحرومين وغير ذلك من الإنفاق المشروع، فهم يقومون بطاعة الله تهجد في الليل واستغفار وبذل للمال، لكن من غير إسراف ولا مخيلة.

﴿ وَفِي ٱلْأَرْضِ ءَاينَ اللهِ هَنِهِ الأَرْضِ، سواء كانت الآيات فيما جاءت منكرة، ليشمل كل آية في الأرض، سواء كانت الآيات فيما يحدث فيها من الحوادث، أو كانت في نفس طبيعة الأرض وتركيب الأرض، فإن فيها آيات عظيمة من حيث التركيب، كما قال الله \_ عز وجل \_: ﴿ وَفِي ٱلْأَرْضِ قِطَعٌ مُّتَجُورِكَ ﴾ فتجد الحجر الواحد يشتمل على عدة معادن وهو حجر واحد، وترى أحياناً في الواحد يشتمل على عدة معادن وهو حجر واحد، وترى أحياناً في المُوجِكِلُ بَيْنُ وَحُمَّرُ مُّخَيَّكِفُ الْوَنْمَ الصلبة إلى غير ذلك مما فيها الأرض اللينة الرخوة، والأرض الصلبة إلى غير ذلك مما يعرفه علماء الجيولوجيا من الآيات العظيمة، وفيها آيات من جهة يعرفه علماء الجيولوجيا من الآيات العظيمة، وفيها آيات من جهة

الحوادث التي تحدث فيها من الزلازل والبراكين وغيرها، وفيها آيات أيضاً من جهة طبيعة الجو من حر وبرد، ورياح عاصفة، ورياح باردة، ورياح دافئة، وغير ذلك مما إذا تأمله الإنسان عرف به قدرة الله عز وجل من جهة، وعرف حكمته ورحمته أيضاً من جهة أخرى، لأن آيات الله سبحانه وتعالى يتبصر بها الإنسان من حيث القدرة والعظمة، ومن حيث الحكمة والرحمة، لأن كل شيء تجده مناسباً لمكانه وزمانه، وكل شيء تجده من آثار رحمة الله \_ تبارك وتعالى \_ فكلمة (آيات) نكرة عامة لكل ما يحدث في الأرض من آيات، ولكل ما فيها من طبيعتها وتركيبها وغير ذلك ﴿ عَايِنَاتُ لِلْمُوقِدِينَ ﴿ أَي لَمِن أَيقَن بُوجِرُدُ اللهُ عَز وَجُلُ وَعَظْمَتُهُ وجلاله، أما من شك \_ والعياذ بالله \_ فإنه لن ينتفع بهذه الآيات، بل قد تكون هذه الآيات ضرراً عليه، فإن الآيات الكونية، أو الشرعية قد تكون خيراً للإنسان، وقد تكون شرًّا، قال الله تبارك وتعالى: ﴿ وَإِذَا مَا أَنْزِلَتُ سُورَةً ﴾ يهذي من القرآن ﴿ فَمِنْهُم مَّن يَـقُولُ أَيْكُمْ زَادَتُهُ هَلَاهِ إِيمَانًا فَأَمَا ٱلَّذِينَ عَامَنُوا فَزَادَتُهُمْ إِيمَنَا وَهُرْ يَسْتَبَشِرُونَ شَ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضُ فَزَادَتُهُمْ رِحْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَنفِرُونَ شَا اللَّهِ اللَّهِ الكونية من الناس من ينتفع بها ويستدل بها على ما فيها من آيات الله \_ عز وجل ـ ومن الناس من يكون بالعكس يؤدي ما يجده في الآيات إلى الإلحاد \_ والعياذ بالله \_ ولهذا قال: ﴿ وَفِي ٱلْأَرْضِ ءَايَكُ ۗ لِلْمُوقِنِينَ ﴿ لَكُ لِللَّهِ اللَّهِ إِنسَانَ بِلَ لَلْمُوقِنِ، أَمَا الشَّاكُ والمتردد والكافر فإنه لن ينتفع بهذه الآيات، ﴿ وَفِيٓ أَنفُسِكُمْ ۗ ﴾. أيضاً في

أنفسكم آيات ﴿ أَفَلَا تُبْصِرُونَ شَ ﴾ وآيات هنا محذوفة، ولهذا نقول في الإعراب: في أنفسكم، جار ومجرور، خبر لمبتدأ محذوف والتقدير: وفي أنفسكم آيات. والحكمة \_ والله أعلم \_ ونحن في علمنا القاصر نظن أن الله حذف هذه الآيات لأنها أمس بالإنسان من الأرض وأدخل بالإنسان من الأرض، لأنها هي في نفسه، في أنفسكم آيات: ليس في تركيب الجسم فحسب، وليس فيما أودعه الله تعالى من القوة فحسب، بل حتى في تقلبات الأحوال، فالإنسان تجده يتقلب من سرور إلى حزن، ومن غم إلى فرح، تقلبات عجيبة عظيمة، حتى إن الإنسان في لحظة يجد نفسه متغيراً، وأحياناً يجد نفسه متغيراً بدون سبب، يكون منشرح الصندر واسع البال مسروراً، وإذا به يغتم بدون سبب، وأحياناً بالعكس، هذا بالنسبة للأحوال النفسية، كذلك أيضاً بالنسبة للأحوال الإيمانية، وهي أعظم وأخطر، تجد الإنسان في بعض الأحيان يكون عنده من اليقين ما كأنه يشاهد أمور الغيب مشاهدة حسية، كأنما يرى كل ما أخبر به الله من علوم الغيب، وفي بعض الأحيان يقل هذا اليقين، لأسباب قد تكون معلومة، وقد تكون غير معلومة، لكن من الأسباب المعلومة قلة الطاعة، فإن قلة الطاعة من أسباب ضعف اليقين، فإذا قلت طاعة الإنسان ضعف يقينه، قال الله تعالى: ﴿ فَإِن تُوَلَّوا فَأَعَلَمْ أَنَّهَا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُصِيبَهُم يِبَعْضِ ذُنُوبهم ﴾ ومنها: اللهو، والغفلة، ولهذا قال الصحابة ــ رضى الله عنهم \_ لرسول الله \_ عليه الصلاة والسلام \_ إنا إذا كنا عندك وذكرت الجنة والنار فكأنما نراه رأي العين، فإذا ذهبنا إلى أهلنا

عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات نسينا أن وهكذا الإنسان كلما لهى قل يقينه وقل إيمانه، ومن ثم نهى الشرع عن اللعب واللهو الباطل، الذي يزداد به الإنسان بعداً من الله وبعداً عن طاعة الله وعن التفكير في آيات الله.

أيضاً في النفس آيات في نفوس الناس: فمن الناس من تجده هيناً ليناً طليق الوجه مسروراً، كل من رآه سر بوجهه، وكل من جلس إليه زال عنه الغم والهم، ومن الناس من هو بالعكس قطوب، عبوس، بمجرد ما تراه لو كنت مسروراً لأتاك الحزن والسوء، فهذا أيضاً من آيات النفس وهي كثيرة جداً، ومن أراد المزيد من هذا والاطلاع على قدرة الله تعالى فيما في أنفسنا من الآيات فعليه بمطالعة كلام ابن القيم ـ رحمه الله ـ في كتاب (مفتاح دار السعادة) يجد العجب العجاب، وكذلك أيضاً كتابه الصغير وهو كبير في المعنى وهو (التبيان في أقسام القرآن). ذكر من ذلك العجب العجاب ﴿ أَفَلًا تُبْصِرُونَ ١٤ ﴾، الاستفهام هنا للتوبيخ والإنكار، كأنما يقول الله ـ عز وجل ـ أبصروا في أنفسكم تبصُّروا وتأملوا وتفكروا، فإذا لم تعرفوا هذه الآيات فأنتم لا تبصرون، فيكون الاستفهام هنا للتوبح والإنكار ألا نتبصر، وهي دعوة من الله \_ عز وجل \_ لعباده أن يتبصروا في الآيات، فإذا لم تتبصر في الآيات فاعلم أنك محروم، قال الله تعالى: ﴿ وَمَا تُغْنِي ٱلْأَيكَتُ وَٱلنَّذُرُ عَن قَوْمِ لَّا يُؤْمِنُونَ ١٠٥٠ إذن إذا لم تنتفع بالآيات

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم، كتاب التوبة، باب فضل دوام الذكر والفكر في أمور الآخرة والمراقبة (٢٧٥٠).

فاعلم أنك محروم، وأن إيمانك ناقص ﴿ وَمَاتُعُنِي ٱلْآيَنَ وَٱلنَّدُرُعَنَ وَوَمِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ وَعَلَيْكُ يَا أَخِي أَن تَتَفَكَّر فِي آيات الله الكونية، وما في هذا الكون العظيم من آيات الله الدالة على عظمته وسلطانه ورحمته وحكمته، وكذلك في آيات الله الشرعية، ومن فتح الله عليه في الآيات الشرعية ينتفع بها أكثر مما ينتفع بالآيات الكونية، والأحكام ما أخبر الله به عن نفسه من الأسماء والصفات، والأفعال والأحكام، ازداد إيماناً بالله ـعز وجل ـ وعرف بذلك الحكمة والرحمة، وإذا تأمل فيما أخبر الله به عن اليوم الآخر، وما يكون فيه من ثواب وعقاب، وجزاء وحساب ازداد إيماناً بالله، وكلما تأمل الإنسان في آيات الله الشرعية ازداد إيماناً بالله، وكلما الموفقين يكون ازدياد إيمانه بالآيات الشرعية أكثر من ازدياد إيمانه بالآيات الشرعية أكثر من ازدياد وهذا فيا حبذا.

وَفِي السَّمَاءِ رِزْفَكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ ﴿ فَهِ اللّهِ عَالَى قال: ﴿ هُو اللّهِ عَرِيكُمْ المراد بالرزق هنا المطر، لأن الله تعالى قال: ﴿ هُو اللّهِ عَرْبِيكُمْ السَّمَاءِ رِزْقاً وَمَا يَتَذَكَّ وَإِلّا مَن يُنِيبُ ﴿ فَي اللّهِ المطر وسمي المطر رزقاً؛ لأنه سبب للرزق، فإذا أنزل الله المطر أخرجت الأرض الماء والمرعى، متاعاً لنا ولأنعامنا، وهذا رزق، كم من ناس يكون رزقهم على ما ينزل من المطر من الزروع والحشيش والمياه وغيرها، بل إن الله تعالى قال: ﴿ أَفَرَءَ يَتُمُ المَاءَ اللهِ المناعِ اللهِ اللهُ عَالَى قال: ﴿ أَفَرَءَ يَتُمُ المَاءَ اللهُ عَالَى اللهُ عَالَى قال اللهِ اللهُ المناعِ أَن اللهُ عَالَى اللهُ عَلَى اللهُ عَالَى اللهُ عَلَى اللهُ عَالَى اللهُ عَلَى اللهُ عَالَى اللهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللّهُ عَالَى اللهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَالَى اللهُ عَالهُ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ عَالهُ عَالْمُ اللهُ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ

يخلق في المزن ماءً؟ لا يمكن، وإنما الله عز وجل هو الذي يتولى ذلك، هذا هو مادة الرزق، لولا الماء لهلكت، وتأمل قوله تعالى: ﴿ ءَأَنتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ ٱلْمُزِّنِ أَمْ نَحَنُ ٱلْمُنزِلُونَ ۞ لَوْ نَشَآهُ جَعَلْنَهُ أَجَاجًا فَلُولًا شَشَّكُرُونَ ١٠٠٠ لم يقل: لو نشاء لم ننزله، مع أنه لو شاء لم ينزله، لكن قال: ﴿ لَو نَشَآءُ جَعَلْنَهُ أَجَاجًا ﴾ يعني لو نشاء أنزلناه لكن جعلناه أجاجاً مالحاً، لا يمكن أن يشرب، وحسرة الإنسان على ماء بين يديه ولكن لا يستطيعه ولا يستسيغه أشد من حسرته على ماء مفقود، لأن ماءً موجوداً لا تنتفع به ولا تستطيع شربه أشد حسرة من ماء مفقود، ولهذا ذكرنا الله هذه الحال، أرأيتك الآن لو أنَّ هذا المطر العذب الزلال اللذيذ صار أجاجاً مالحاً، ماذا تكون الحال؟ تكون صعبة جداً، ولهذا قال: ﴿ لَوْ نَشَآءُ جَعَلْنَهُ أَجَاجًا فَلَوْلَا تَشَكُّرُونَ ١٤٥٠ ﴿ وَفِي ٱلتَّمَآءِ رِزْقُكُمْ ﴾ إذن الرزق هو المطر كما في الآية الكريمة ﴿ وَيُنَزِّكُ لَكُمْ مِّنَ ٱلسَّمَاءِ رِزْقًا ﴾ ويمكن أن نقول: إن الرزق الذي في السماء أعم من ذلك، فقد يقال: إن في السماء رزقاً من المطر، وما كتبه الله لنا في اللوح المحفوظ من المصالح والمنافع الجسدية من أموال وبنين وغير ذلك، فيكون هذا القول أشمل وأعم، واعلم أنه ينبغي أن يراعي المستدل بالقرآن والسنة قاعدة مفيدة، وهي إذا فسرنا النص القرآني أو النبوي بمعنى أخص وفسرناه بمعنى أعم، فنأخذ بالأعم، لأن الأعم يدخل فيه الأخص ولا عكس، إلا إذا دل دليل على أنه خاص، فهذا يتبع فيه الدليل، لكن عندما لا يدل الدليل، فخذ بالأعم، لأن الأعم يدخل فيه الأخص ولا عكس، فهنا إذا قلنا: المراد بالرزق ما هو أعم من

المطر، فالجواب صحيح، فيدخل فيه المطر وغيره، وقوله: ﴿ وَمَا تُوعَدُونَ ﴾ يعني وفيه الذي توعدون، والذي نوعد الجنة، فالجنة في السماء وليست في الأرض، ولهذا قال الله تعالى في قصة آدم: ﴿ قُلْنَا الْهَبِطُوا مِنْهَا ﴾. والهبوط يكون من أعلى إلى أسفل، فالجنة في السماء، وقد أخبر النبي ﷺ أن الجنة درجات، وأن أعلاها الفردوس، وأنه أعلاها وأوسطها أيضاً، وهو إشارة إلى أن الجنات مثل القبة أعلاها هو وسطها، قال: «منه تفجر أنهار الجنة، وفوقه عرش الرحمن» ( أذن هي أعلى شيء، ـ نسأل الله أن يجعلنا من ساكنيها إنه على كل شيء قدير ـ ، فالذي نوعد هو الجنة، فالرزق في السماء، والجنة التي نوعدها في الآخرة في السماء، إذا نحن أهل الأرض محتاجون إلى السماء في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ففي السماء رزقنا في الدنيا، وفيها ما نوعد في الآخرة وهو الجنة، نسأل الله أن يجعلنا من أهلها.

﴿ فَوَرَبِ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقُّ مِثْلَ مَاۤ أَنَّكُمْ لَنطِقُونَ ﴿ الفاء عاطفة، والواو للقسم، ورب السماء والأرض هو الله ـ عز وجل ـ أقسم بنفسه تبارك وتعالى بمقتضى ربوبيته للسماء والأرض، أن ما يوعدون حق؛ لأنه قال: ﴿ وَفِي ٱلسَّمَاءِ رِزْفُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ ﴿ أَنِهُ فَوَرَبِ السَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ أي: ما توعدون. ويحتمل أن يكون الضمير عائداً للقرآن، ويحتمل أيضاً أنه عائد إلى النبي عَلَيْ ، والمعاني الثلاثة كلها متلازمة، وقوله: ﴿ إِنَّهُ لَحَقَّ ﴾ أي: ثابت، لأن الحق والباطل كلها متلازمة، وقوله: ﴿ إِنَّهُ لَحَقَّ ﴾ أي: ثابت، لأن الحق والباطل

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب درجات المجاهدين في سبيل الله (٢٧٩٠).

متقابلان، فالباطل هوالزائل الضائع سداً، والحق هو الثابت الذي فيه الفائدة، وفيه الخير والصلاح، وقوله: ﴿ مِنْكُ مَا أَنَكُمُ نَطِقُونَ ﴿ مِنْكَ مَا أَنَ الإنسان يتيقن نطقه، فإن هذا القرآن حق، ومعلوم أن كل واحد منا لا ينكر نطقه، وإذا نطق تيقن أنه نطق، إذن هذا القرآن كلام الله \_ عز وجل \_ حق مثلما أن نطقنا حق.

﴿ هَلَ أَنْكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبرُهِمَ ٱلْمُكْرَمِينَ ﴿ الخطاب ليس للنبي عَلَيْ فحسب، بل له، ولكل من يتأتى خطابه ويصح توجيه الخطاب إليه، كأنه قال: هل أتاك أيها المخاطب ﴿ حَدِيثُ ضَيفِ إِبرَهِيمَ ٱلْمُكْرَمِينَ ﴿ وَالاستفهام هنا للتشويق، كأنه يشوقك إلى أن تسمع هذا الحديث، ونظيره في التشويق قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُا النَّيْنَ ءَامَنُوا هَلَ أَذُلُكُمْ عَلَى فِيمَرَمَ نُنْعِيكُمْ مِنْ عَذَا بِ المراد بهذا الاستفهام أنه يستفهم، لكنه أراد أن يشوق المخاطبين إلى ذلك، ويكون الاستفهام للتهديد والإنذار والتخويف في مثل قوله تعالى: ﴿ هَلَ أَتَنْكَ حَدِيثُ ٱلْفَشِيدَ ﴿ وَهُوهُ يُومَ إِلَهُ خَشِعَةُ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللّهُ اللّ

فإذا قال قائل: أي شيء يدلنا على أن الاستفهام للتشويق، أو للاستخبار أو ما أشبه ذلك؟

نقول: الذي يدلنا على هذا السياق وقرائن الأحوال، والعاقل يفهم هذا وهذا، ﴿ هُلَ أَنْكَ حَدِيثُ ﴾ أي: خبر ﴿ ضَيفِ إِبْرَهِيمَ ﴾، ضيف هنا مفرد، لكنه يستوي فيه الجماعة والواحد، وهم جماعة ملائكة كرام عليهم الصلاة والسلام، ﴿ ضَيفِ إِبْرَهِيمَ ﴾ يعني الذين نزلوا ضيوفاً عنده، وإبراهيم هو الخليل عليه الصلاة

والسلام، وهو أبو العرب، وأبو بني إسرائيل كما قال تعالى: ﴿ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِنْزَهِيمُ هُوَ سَمَّكُكُمُ ٱلْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلٌ ﴾. وهو الذي أمرنا الله تعالى أن نتبع ملته، قال الله تعالى: ﴿ ثُمَّ أَوْحَيْنَاۚ إِلَيْكَ أَنِ ٱتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَمُمَّا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ شَيْكُ. ولهذا ادعت اليهود أن إبراهيم يهودي، والنصارى ادعوا أنه نصراني، ولكن الله تعالى كذبهم في ذلك، فقال: ﴿ مَا كَانَ إِبْرَهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِن كَانَ حَنِيهَا مُسَلِمًا وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ۞﴾. يقول الله \_ عز وجل \_ : ﴿ إِذْ دَخُلُواْ عَلَيْهِ فَقَالُواْ سَلَامًا ﴾ يَحتملُ أن ﴿ إِذَّ دَخَلُواْ ﴾ متعلق بقوله (المكرمين) يعني الذين أكرمهم حين دخولهم عليه، ويحتمل أنها مفعول لفعل محذوف، والتقدير: اذكر إذ دخلوا على إبراهيم ﴿ فَقَالُواْ سَلَاماً )، أي: نسلم سلاماً، وعليه فسلاماً مصدر عامله محذوف، والتقدير: نسلم، ﴿ قَالَ سَلَامٌ ﴾ مبتدأ خبره محذوف، والتقدير: عليكم سلام، وعلى هذا فيكون التسليم هنا ابتداؤه بالجملة الفعلية، وجوابه بالجملة الاسمية، والجملة الاسمية تفيد الثبوت والاستمرار، ولهذا قال العلماء ـ رحمهم الله ـ: إن رد إبراهيم عليه الصلاة والسلام أكمل من تسليم الملائكة، لأن تسليم الملائكة جاء بالصيغة الفعلية، ورد إبراهيم جاء بالصيغة الاسمية، ﴿ فَوَمُّ مُّنكِّرُونَ ﴾ ، قوم خبر مبتدأ محذوف، والتقدير: أنتم قوم، وإنما قال إنهم قوم؛ لأنهم بصورة البشر، وقوله: ﴿مُّنكُّرُونَ ﴾ أي: غر معروفين، كما قال تعالى: ﴿ فَلَمَّا رَءًا أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِوَرُهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً ﴾. في هذه الآية شاهد لحذف المبتدأ، وحذف الخبر، والشاهد

لحذف الخبر (سلام)، لأن التقدير: عليكم سلام. والشاهد لحذف المبتدأ (قوم)، لأن التقدير: أنتم قوم. ﴿ فَرَاعَ إِلَىٰٓ أَهْلِهِـ ﴾ راغ: انسل بخفية وسرعة، وذلك من حسن ضيافته. لم يقل: انتظروا آتي لكم بالطعام. ولم يقم متباطئاً كأنما يدفع دفعاً، وإنما قام بسرعة منسلًا، لئلا يقوموا إذا رأوه ذهب إلى أهله، فكأنه أخفى الأمر عنهم ﴿ أَهْلِهِ ٤٠٠ يعني أهل بيته ﴿ فَجَاءَ بِعِجْلِ سَمِينِ ﴿ ﴾ وفي آية أخرى: ﴿ بِعِجْلٍ حَنِيدٍ ﴿ إِنَّ ﴾ أي مشوي، واللحم إذا شوي يكون أطعم وألذ، لأن طعمه يبقى فيه لا يمتزج بالماء، بخلاف ما إذا طبخ يمتزج بعضه بالماء، فتقل لذته، لكن إذا كان مشوياً صار أطيب وأحسن، ﴿ فَجَاءَ بِعِجَلِ سَمِينِ ﴿ كَا عَلَيْهِ الصلاة والسلام لا يتخير للضيوف البهائم العجفاء الهزيلة، وإنما يتخير لهم البهائم السمينة، لأنها ألله وأطيب وأنفع، واختيار العجل إما أن يكون من عادته عليه الصلاة والسلام أن يكرم الناس بهذا، أو أنه يكرم الضيوف بحسب ما تقتضيه الحال، فإذا كانوا كثيرين أتى بالعجل، وإذا كانوا أقل أتي بالغنم، وما أشبه ذلك حسب عادة الكرماء ﴿ فَمَرَيَّهُ وَ إِلْيَهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُوكَ ١٠٠ ﴾ أي لم يجعله بعيداً، ويقول: قوموا إلى طعامكم، بل خدمهم حتى جعله بين أيديهم، وقربه إليهم قال: ﴿ أَلَا تَأْكُلُونَ ﴾ ولم يقل: كلوا. إنا عرضه عليهم عرضاً، لأن هذا أبلغ في الإكرام، والعرض أخف وألطف من الأمر، إذ إنه لو قال: كلوا. كان يحتمل أنه أراد أن يستعلى عليهم ويرجه الأمر إليهم، لكن قال: ألا تأكلون؟ والفرق بين العبارتين في الرق، فقوله: ﴿ أَلَا تَأْكُلُونَ ﴿ إِنَّ ﴾ أَرْق

وأرفق.

مسألة: هل نقول: إن السنة والأفضل أن الإنسان إذا دعا ضيوفاً، أو أتاه ضيوف أن يقرب إليهم الطعام في مجلس الجلوس أو نقول: هذا يختلف باختلاف الأحوال؟

الثاني هو الأظهر، لأن عموم قول الرسول عليه الصلاة والسلام: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فليكرم ضيفه» (١٠ يدل على أنك تكرمهم بما جرت العادة بإكرامهم به، وعندنا الآن إذا دعوت أصحابك وأصدقاءك وهم قلة فلا يعدون تقديم الطعام في مكان جلوسهم إهانة، لأنهم إخوانكم وأصدقاؤكم، لكن لو نزل بك ضيف أو دعوت ضيفاً ليس بينك وبينه صلة تامة فإنه في عرف الناس الآن ليس من إكرامه أن تقدم الطعام في محل الجلوس، اللهم إلا لضرورة، إذا لم يكن عندك مكان، والآن الإكرام أن تجعل الطعام في مكانه، ثم إذا أراد أن يأكلوا يقول: تفضلوا، ألا تتفضلوا، أو ما أشبه ذلك من الكلمات المتداولة، فالمهم أن قوله تبارك وتعالى عن إبراهيم: ﴿ فَقَرَّبُهُ ۚ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ ﴿ ﴾ ينبغي أن يجعل هذا حسب عادة الناس، إذا كان من الإكرام أن تأتي بالطعام إلى محل جلوسهم فأت به، وإذا كان من الإكرام أن تجعله في محل آخر فافعل، دليل ذلك قوله ﷺ: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه».

﴿ فَأُوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً ﴾ أي: أحس بنفسه بخيفة منهم، وسبب تلك الخيفة أنه عليه الصلاة والسلام لما قدَّم إليهم الطعام لم

<sup>(</sup>١) تقدم تخريخه ص ٩٤.

يأكلوا منه ﴿ فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً ﴾ لأن العادة أن الضيف يأكل مما قدم له المضيف، لكن هؤلاء الملائكة، لم يأكلوا؛ لأن الملائكة صمد أي ليس لهم أجواف، كما جاء ذلك مأثوراً عن السلف، ولهذا لا يحتاجون إلى أكل ولا إلى شرب، فأوجس منهم خيفة ﴿ قَالُواْ لَا تَخَفُّ ﴾ طمأنوه، قالوا: لا تخف لما رأوا على وجهه من علامة الإنكار والخوف، وكل إنسان يعرف حال قلب المرء المواجه له، هل هو في سرور؟ هل هو في انشراح؟ هل هو خائف؟ هل هو مطمئن؟ لأن هذا أمر معلوم بالفطرة، ولا يحتاج إلى كبير فراسة ﴿ وَبَشَّرُوهُ بِغُلَيْمٍ عَلِيمِ إِنَّ البشارة هي الإخبار بما يسر، أي أخبروه بما يسره وهو الغلام العليم، وكان إبراهيم عليه الصلاة والسلام قد بلغ من الكبر عتيًّا قبل أن يولد له، فبشروه بهذا الغلام، وبشروه بأنه عليم أي سيكون عالماً؛ لأن الله تعالى جعله من الأنبياء، والأنبياء هم أعلم الخلق بالله \_ عز وجل \_ وأسمائه وصفاته وأحكامه وأفعاله، وهذا الغلام العليم غير الغلام الحليم، لأن في القرآن أن إبراهيم بُشر بغلام عليم في آيتين من كتاب الله، وبشر بغلام حليم في آية واحدة، وهما غلامان، أما الغلام الحليم فإنه إسماعيل أبو العرب، وأما الغلام العليم فإنه إسحاق أبو بني إسرائيل، ولذلك تجد قصتهما مختلفة، ولقد أبعد عن الصواب، من قال: إن الغلام الحليم هو الغلام العليم، بل ونص صريح في سورة الصافات أنهما غلامان مختلفان، فإن الله تعالى لما ذكر قصة الذبيح في سورة الصافات قال بعدها: ﴿ وَبَشِّرْنِكُهُ بِإِسْحَنَّ بَلِيًّا مِّنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴿ فَكُيفُ يَبْشُرُ بَمْنَ أَمْرُ بَذَبِحُهُ ، وَكَانَ عَنْدُهُ وَبِلْغُ مَعْهُ

السعي، كل هذا مما يدل على أن الغلام الحليم غير الغلام العليم، بشروه بغلام عليم، وهذه بشارة بثلاثة أشياء: أولاً بأنه سيأتيه مولود يصل إلى أن يكون غلاماً، ثانياً: أن هذا المولود ذكر لا أنثى لقوله (غلام)، ثالثاً: أنه عليم أي ذو علم، وكل هذه البشارات عظيمة، كل واحدة تكفي أن تكون بشارة ﴿ فَأَقْبَلَتِ آمَرَأَتُهُۥ فِي صَرَّةٍ ﴾ امرأته هذه: سارة أم إسحاق، أقبلت لما سمعت البشرى ﴿ فِي صَرَّةٍ ﴾ في صيحة سرور، لأنها جاءتها هذه البشرى بعد أن تقدمت بها السن، تصبح وكأنها والله أعلم تقول: غلام غلام، ﴿ فَصَكَّتَ وَجْهَهَا ﴾ أي ضربته بيدها كالمتعجبة، كما يصنع الناس إلى اليوم إذا أتاهم خبر نادى: الله أكبر. وضرب على وجهه ﴿ وَقَالَتَ عَجُوزٌ عَقِيمٌ ﴿ إِنَّ عَجِوزَ خَبْرُ مَبْتَدَأً مَحَذُوفَ، والتقدير: أنا عجين عقيم، فكأنها تعجبت أن تحصل لها البشرى بهذا الغلام العليم، بعد أن تقدمت بها السن وعقمت من الولد، ولكنهم بينوا لها السبب الوحيد الذي به وجد هذا الولد، فقالوا: ﴿ كَنَالِي قَالَ رَبُّكِيُّ ﴾ أي مثلما قلنا وبشرنا به، قال الله \_ عز وجل \_ وانظر إلى قوله: ﴿ قَالَ رَبُّكِ ﴾ حيث أضاف الربوبية هنا إلى هذه المرأة العجوز العقيم الكبيرة، إشارة إلى أن هذا من عناية الله بها، لأن إضافة الربوبية إلى الشخص المعين تكون ربوبية خاصة، والربوبية العامة لكل أحد، والله رب كل شيء، والخاصة ليست لأحد إلا لمن كان خاصًا بالله، قال الله عز وجل: ﴿ قَالُوٓاْ ءَامَنَّا بِرَتِ ٱلْعَكَمِينَ ﴿ فَالْوَاْ ءَامَنَّا بِرَتِ ٱلْعَكَمِينَ ﴿ فَالْمَا عَالَمُ عَالَمُ عَالَى اللهِ عَزِ وَجِلَّ اللهِ عَالَمُ عَالَمُهُ عَالَمُهُ عَالَمُهُ عَالَمُهُ عَالَمُهُ عَالَمُهُ عَالَمُهُ عَالَمُهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عِلَيْهِ عَلَيْهِ عِلْهِ عَلَيْهِ عَلَهِ عَلَيْهِ عَلَهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ ع رَبِّ مُوسَىٰ وَهَدَرُونَ ﴿ إِلَى الربوبية العامة ﴿ بِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ إِنَّ ﴾، والربوبية الخاصة ﴿ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَنرُونَ ١٠٠٠ ، هنا قالوا لها: ﴿ قَالَ

رَيُّلكِ ﴾ من باب الربوبية الخاصة التي تقتضي عناية خاصة ﴿ قَالُواُ كَذَلِكِ قَالَ رَبُّكِ إِنَّهُ هُوَ ٱلْحَرِكِيمُ ٱلْعَلِيمُ ۞ ﴾ إن شئت فقل: (الحكيم) خبر إن و(هو) ضمير فصل لا محل له من الإعراب، وإن شئت فقل: (هو) مبتدأ و(الحكيم) خبر هو، والجملة خبر إن، وهنا قدَّم الحكيم على العليم؛ لأن المدَّام يقتضي هنا تقديم الحكمة على العلم، والحكمة هنا في شيئين: أولاً: تأخير الولادة بالنسبة لهذه المرأة، إن الله لم يؤخر ولادتها إلى أن تبلغ العجز إلا لحكمة، ثانياً: كونها ولدت بعد أن أيست واعتقدت أنها عقيم، فهاهنا حكمتان: حكمة سابقة، وحكمة لاحقة، ومن ثم قدَّم اسم الحكيم على اسم العليم، والقرآن إذا جمع الله فيه بين هذين الاسمين الكروسن: المليم والمحكيم يقدم غالباً العليم، لكن هنا قَــدُّم الحكيــم؛ لأن المقــام يقتضــي ذلــك ﴿ إِنَّهُم هُوَ ٱلْحَكِيـمُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ إِنَّ النَّاسِ يَظْنُونَ أَنْ مَعْنَى (الحكيم) أَنَّه المتصف بالحكمة، والحكمة هي وضع الشيء في مواضعه، ولكن الواقع أن الحكيم له معنيان: حكيم من الحكمة، وحكيم من الحكم، فالله \_ عز وجل \_ حكيم من الحكمة، لأن الله تعالى هو الحكم بين العباد، والحاكم في العباد هو حاكم فيهم، وهو الحكم بينهم، وقد قال الله تعالى في القرآن الكريم ﴿ وَمَنَّ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ حُكُّمًا لِقَوْمِ يُوقِنُونَ ۞ ﴾. ﴿ أَلِيْسَ اللَّهُ بِأَمَّكُمِ ٱلْحَكِمِينَ ۞ ﴾. وهذا استفهام للتقرير، يعني أن الله تعالى أحكم الحاكمين، وكلاهما في محله المِناسب، ففي سورة المائدة ذكر الله ﴿ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أُنزَلَ ٱللَّهُ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْكَفِرُونَ ١٠٠٠ ﴿ الظالمون ﴾ . ﴿ الفاسقون ﴾ ،

وتتابعت الآيات حتى قال: ﴿ أَفَحُكُمْ ٱلْجَهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ عُكُمًا لِقَوْمِ يُوقِنُونَ ١٩٠٠ فكأن المقام مقام مفاضلة بين الأحكام فبين أن حكم الله أحسن الأحكام، لكن في سورة التين المقام مقام سلطة وقوة، والله أحكم الحاكمين يعني أن حكمه نافذ وسلطته تامة، ولا أحد يعارض حكمه أبدأ مهما قويت شوكته، وانظر إلى قول الله تعالى عن عاد ﴿ مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً ﴾. يعني لا أحد أشد منا قُوهَ، فَقَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ أَوَلَمْ يَرَوَّا أَنَ ٱللَّهِ ٱلَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ ﴾. وعذبهم بألطف الأشياء عذبهم بالريح، الهواء اللطيف الذي لا تحس بملمسه، وإن كان قوياً بأن يدفع كل شيء، وهو أقوى من الماء كما هو معروف، وهذا الهواء اللطيف أهلك به هؤلاء القوم الذين يقولون: من أشد منا قوة، أهلكهم به، فالحاصل أن الله أحكم الحاكمين حكمه نافذ صادر عن قوة وسلطان، ثم إن أحكم الحاكمين تضمن أيضاً حسن الحكم، فصار حكم الله \_ عز وجل \_ يتضمن أنه الحاكم في العباد، وأنه الحاكم بين العباد، وأن حكمه أحسن الأحكام، وأنه تعالى أحكم الحاكمين، والحكمة البالغة لله ولا شيء من الأفعال القائمة بالوجود أحكم من حكمة الله، وإذا آمنت بهذا أيها المؤمن سهل عليك أمور كثيرة تشكل على كثير من الناس، منها بعض الأحكام الشرعية لا يدرك الناس، أو أكثرهم، أو بعضهم حكمته، فهل نقول: إذا لم يدرك الحكمة إنه لا حكمة لها، أو نقول: إن لها حكمة، لكن عقولنا قاصرة، نقول: لها حكمة ولكن عقولنا قاصرة، وإذا آمنا هذا الإيمان اطمأننا إلى كثير من الأمور الشرعية التي تخفى علينا حكمتها، فنحن لا ندرك

الحكمة في كون الصلوات الخمس خمساً، أو أنها سبع عشرة ركعة، وأشياء كثيرة من الأمور الشرعية لا يدرك الإنسان حكمتها، لكن إذا آمنت أن الله حكيم آمنت بأنه لابد لهذا الشيء من حكمة تقتضيه، كذلك في الأمور القدرية قد يرسل الله سبحانه وتعالى عذاباً يشمل الصالح والطالح، وقد يرسل الله عذاباً على قوم لا تتوقع أن يصيبهم العداب، فهل تقول: ما الحكمة؟ أو تقول: إن الله عز وجل لابد أن يكون تقديره لهذا عن حكمة؟ ولذلك أقول: إن الواجب علينا فيما أمر الله به من الشرائع، وفيما قضاه من الأقدار أن نستسلم غاية التسليم، وأن لا نعترض قال الله تعالى: ﴿ فَلا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَكَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ١١٠٠ أَقْسَم الله \_ عز وجل \_ أنه لا يمكن لأحد أن يؤمن إلا بهذه الشروط الثلاثة، هي: أن يحكموك فيما شجر بينهم، والثاني: ألا يجدوا في أنفسهم حرجاً، يعني لا تضيق صدورهم بحكم الله، الثالث: أن يسلموا تسليماً، وأكد هذا المصدر تسليماً يعني تسليماً تامًّا، فلا يتهاون الإنسان ويتباطأ في تنفيذ حكم الله، فإذا وجدت من نفسك عيباً يتعلق بهذه الأمور الثلاثة فصحح إيمانك، فإذا رأيت أنك تود أن يكون التحاكم إلى غير الله ورسوله فصحح الإيمان، وإذا رأيت من قبلك أنك لا تريد إلا حكم الله ورسوله لكن يضيق صدرك بحكم الله ورسوله تحدث نفسك أنك لا يمكن تتحاكم إلى غير الله ورسوله لكن يضيق صدرك فأنت ناقص الإيمان، وإذا كنت لا يضيق صدرك ولا تريد التحاكم لغير الله ورسوله وأنت منشرح الصدر لحكم الله ورسوله، لكن تتباطأ وتتهاون فأنت ناقص الإيمان، اقرأ قول الله تعالى: ﴿ وَنُقَلِّبُ أَفَِّكُ ثَهُمْ وَأَبْصَكُرهُمْ كَمَا لَمْ يُوْمِنُواْ بِهِ اَوْلَ مَنَّ وَ وَنَقَلِبُ أَفِي طُغَيْنِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿ فَا لَمَ لَمُ اللهِ عَلَيْهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿ فَا لَمَ لَمُ اللهِ عَلَيْهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿ فَاللهِ الله لَمُ الله عَلَيْهِمْ مَتَقَلَّبَة ، وتركهم الله في طغيانهم يعمهون، ولهذا يجب عليك أيها المؤمن أن تبادر بانقياد التام لحكم الله تعالى القدري.

وأتكلم على آداب السلام، حيث إن الملائكة قالوا: (سلاماً)، فقال إبراهيم: (سلاماً)، فقال إبراهيم: (سلام)، ذكرنا فيما سبق أن رد إبراهيم عليه الصلاة والسلام أحسن من ابتداء الملائكة؛ لأن رد إبراهيم عليه السلام جملة اسمية تفيد الثبوت والاستمرار، بخلاف سلام الملائكة عليهم السلام، واعلم أن رد التحية واجب، لقول الله تبارك وتعالى: ﴿ وَإِذَا حُيِّيتُم بِنَحِيّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوها ﴾. فقال: ﴿ إِذَا حييتم ﴾ ولم يذكر من يحيينا، فيشمل أي إنسان يحيينا، فإننا نحيه ونرد عليه أحسن من تحييه، أو مثلها كما قال: ﴿ وَإِذَا حُيِينُم بِنَحِيّةٍ فَهَ مَنْ أَوْ رُدُّوها ﴾. فبدأ بالأحسن، لأنه هو الأفضل، أو ردوها، أي: ردوا مثلها، ويشمل هذا ما إذا لأنه هو الأفضل، أو ردوها، أي: ردوا مثلها، ويشمل هذا ما إذا فنرد عليهم، لكننا لا نبدأ اليهود والنصارى، أو البوذيين، أو غيرهم، فنرد عليهم، لكننا لا نبدأ اليهود والنصارى بالسلام، لنهي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ذلك (١٠٠٠)، ثم إن السلام صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ذلك (١٠٠٠)، ثم إن السلام

<sup>(</sup>۱) حيث قال: «لا تبدؤوا اليهود ولا النصارى بالسلام. فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه». أخرجه مسلم، كتاب السلام، باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام وكيف يرد عليهم (رقم ٢١٦٧).

المشروع هو: السلام عليكم، وأما أهلاً وسهلًا، ومر بأ، وكيف حالك وما أشبهها، فهذا ليس بمشروع، المشروع أن تبدأ أولاً بالسلام، ولهذا في حديث المعراج حين كان النبي علي يا بَالأنبياء فيسلم عليهم، قال: فرد عليه السلام، وقال: مرحباً بالنبى الصالح (١) ، فابدأ أولاً بقولك السلام عليكم، والجواب يكون مثل ذلك أو أحسن، يكون: عليكم السلام، أو وعليكم السلام، أو عليكم السلام ورحمة الله، أو عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كل هذا من المشروع، ونرى كثيراً من الناس إذا سُلِّم عليه يقول: أهلًا وسهلًا، أو يقول: مرحباً بأبي فلان، وهذا لا يجزىء، فلو قال: أهلاً وسهلاً، مدي الدهر فإنه لا يجزىء؛ لأن الله يقول: ﴿ فَكَيُّواْ بِأَحْسَنَ مِنْهَآ أَوْرُدُوهَآ ﴾، ومعلوم أن الذي يقول: السلام عليك، يدعو لك بالسلام من كل نقص ومن كل آفة، ومن كل مرض في القلب والبدن، ولا يكفي أن تقول مرحباً وأهلًا، بل لابد أن تقول: عليك السلام، أو وعليكم السلام، وإن زدت ورحمة الله وبركاته كان أحسن.

ثانياً: من السنة أن يسلم الصغير على الكبير؛ لأن حق الكبير على الكبير، فيبدأ الكبير على الكبير، فيبدأ الصغير بالسلام على الكبير، ولكن إذا قدر أن الصغير لم يسلم فهل يدع الكبير السلام، لأن الحق له، أو يسلم لئلا تفوت السنة؟

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري، كتاب الصلاة، باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء (٣٤٩) ومسلم، كتاب الإيمان، باب الإسراء برسول الله ﷺ إلى السموات وفرض الصلوات (١٦٣).

والجواب: يسلم لئلا تفوت السنة، فكون الإنسان يقول: أنا صاحب الحق، لماذا لم يسلم عليّ، هذا خطأ، صحيح أنك صاحب الحق وأن المشروع أن يسلم هو عليك، لكن إذا لم يفعل فسلم أنت.

ثالثاً: يسلم الماشي على القاعد"، ولو كان القاعد أصغر، فإذا مر شخص بإنسان قاعد فليسلم عليه، ولو كان أصغر منه سنّا، أو قدراً، وقد كان من هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه علم على الصبيان إذا مر بهم"، وفي ذلك فوائد عظيمة منها: التواضع، أن الإنسان يضع نفسه إذا سلم على من هو دونه، ومنها الرحمة؛ لأن سلامك على الصغار نوع من الرحمة، وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الراحمين يرحمهم الله" وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الراحمين يرحمهم الله" معز وجل من ومنها تعويد هؤلاء الصبيان على السلام، يعني أن الصبي يعرف شعار المسلمين أن يسلم بعضهم على بعض، فيأخذ من هذا أدباً وخلقاً ينتفع به في شبابه وبعد هرمه.

رابعاً: يسلم القليل على الكثير كالصغير مع الكبير، فإذا تقابل جماعة خمسة وستة فيسلم الخمسة على الستة، لأن الستة فيهم زيادة، فهذه الزيادة لها حق الزائد، فيسلم القليل على

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري، كتاب الاستنذان، باب يسلم الراكب على الماشي (٦٢٣٢) ومسلم، كتاب السلام، باب يسلم الراكب على الماشي والقليل على الكثير (٢١٦٠).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري، كتاب الاستئذان، باب التسليم على الصبيان (رقم ۲۲٤۷) ومسلم،
كتاب السلام، باب استحباب السلام على الصبيان (رقم ۲۱٦۸).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي، كتاب البر والصلة، باب ما جاء في رحمة الناس (١٩٢٤)، وقال:
هذا حديث حسن صحيح.

الكثير، وإذا لم يفعلوا فليسلم الكثير على القليل، لئلا تفوت السنة بينهم.

خامساً: يسلم الراكب على الماشي، فإذا تقابل رجلان أحدهما يمشي، والثاني راكب في سيارته أو على بعيره فيسلم الراكب على الماشي، لأن الراكب له علو فيسلم على الماشي، لأن السنة جاءت بهذا(١٠٠٠ ، كذلك الصاعد على النازل، فلو أن اثنين التقيا في درجة سلم فإن الصاعد هو الذي يسلم على النازل، وإذا لم تأت السنة ممن عليه أن يبدأ بها فليبدأ بها الثاني، قال النبي عَلَيْهِ: «لا يحل للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام»( عن قال: خيرهما، فدل ذلك على أن من بدأ غيره بالسلام فهو خير، وهو كذلك لأنك إذا سلمت حصلت عشر حسنات، ثم إذا رد صاحبك حصل عشر حسنات، والسبب الذي جعله يحصل عشر حسنات هو البادي، لولا أنه سلم ما رد، فتكون أنت متسبباً لهذا الذي عمل عملًا صالحاً فلك أجره، ولهذا قال العلماء: ابتداء السلام سنة، ورده واجب، ثم أوردوا على هذا إشكالاً فقالوا: ابتداء السلام أفضل من رده، فكيف تكون السنة أفضل من الواجب؟ والقاعدة الشرعية أن الواجب أفضل، كما قال الله تعالى في الحديث القدسي: «ما تقرّب إلى بشيء أحبّ إلى مما افترضت

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري، كتاب الاستئذان، باب يسلم الراكب على الماشي (رقم ٦٢٣٢). ومسلم، كتاب السلام، باب يسلم الراكب على الماشي والقليل على الكثير (رقم ٢١٦٠). (٢) أخرجه البخاري، كتاب الأدب، باب الهجرة (٦٠٧٧) ومسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم الهجر فوق ثلاث بلا عذر شرعى (٢٥٦٠).

عليه» أجابوا عن ذلك قالوا هذا الإشكال جوابه: أن هذا الواجب كان مبنيًا على السنة، فصارت السنة التي بني عليها الواجب، لمن أتى بها ثواب أجره الخاص وثواب أجر الراد.

سادساً: ينبغي أن يكون بصوت مسموع، فبعض الناس يلاقيك ويسلم لكن تشك: هل سلم أو لا؟ لأنه لم يرفع صوته، وهذا غلط، ارفع الصوت على وجه يدل على أنك فرح بهذا الأخ الذي قابلك أو الذي سلمت عليه لا بصوت مزعج ولا بخافت لا يسمع، وعلى العكس من ذلك، بعض الناس يسلم بصوت مزعج، والدين وسط بين الغالي والجافي، فنقول: سلم سلاماً مسموعاً يسمعه أخوك ويكون بأدب واحترام.

سابعاً: من آداب السلام أيضاً: أن يكون المسلم منبسط الوجه منشرح الصدر، فإن من المعروف أن تلقى أحد بوجه طلق "، فإن طلاقة الوجه وانشراح الصدر والابتسامة في وجه أخيك لا شك أنها من الأمور المطلوبة لما فيها من إدخال السرور على إخوانك من الأمور المستحبة على إخوانك، وإدخال السرور على إخوانك من الأمور المستحبة التي تُؤجر عليها، لقول النبي علي " (كل معروف صدقة ") .

ثامناً: رد السلام المحمول إن كان الحامل له شخصاً وقال: فلان يسلم عليك. فقل: عليك وعليه السلام، وإن شئت فقل: عليه السلام، أي على الذي حمله، أما إذا كان محمولاً بكتابة

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري، كتاب الرقاق، باب التواضع (٢٥٠٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد (٣/ ٣٤٤، ٣٦٠).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري، كتاب الأدب، باب كل معروف صدقة (٦٠٢١).

يعني إنسان كتب لك كتاباً، وقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فإن كنت تريد أن تجيبه بكتاب فرد عليه بجوابك، مثلاً: كتب إليك إنسان كتاباً وقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تكتب إليه: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، قرأت كتابك وفهمت ما فيه، والجواب كذا وكذا، وأكثر الناس الآن لا يهتمون بهذا، تجده يكتب الجواب ويقول في ابتدائه: السلام عليكم ورحمة الله. هذا طيب، لكن الذي سلم عليك يريد جواباً فقل: جواب يعني ـ: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وصلني كتابك أو قرأت كتابك، وفهمت ما فيه، وهذا الجواب، وتجيبه بما سألك، وإذا كان لا يحتاج إلى جواب مثل أن يكون الشخص بما سألك كتاباً يخبرك بخبر لا يحتاج إلى جواب، فهنا إذا قرأت كتب إليك كتاباً يخبرك بخبر لا يحتاج إلى جواب، فهنا إذا قرأت الكتاب فقل: عليك السلام ورحمة الله وبركاته، لا أقول وجوباً، لأن صاحبك لن يسمع، لكن على سبيل الاستحاب، رجل دعا لك بظهر الغيب فادع له أنت بظهر الغيب.

و المالا المالا الله عليه الصلاة والسلام، أي ما شأنكم أيها المرسلون وهم الملائكة الصلاة والسلام، أي ما شأنكم أيها المرسلون وهم الملائكة الوالوا إنا أرسلنا إلى قوم بحرمين الملائكة المنابطة عني أرسلنا الله عن وجل من المعلوم أنه لا يرسل أحداً من الملائكة إلا خالقهم سبحانه وتعالى الله عني برسل أحداً من الملائكة إلا خالقهم سبحانه وتعالى المالائكة الله عظيم ألا وهو الراط والعياذ بالله من فإنهم كانوا يأتون الرجال شهوة من دون النساء، فيأتون ما لم يخلق لهم، ويدعون ما خلق لهم، كما قال لهم نبيهم لوط عليه يخلق لهم، ويدعون ما خلق لهم، كما قال لهم نبيهم لوط عليه

الصلاة والسلام: ﴿ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُرْ رَبُّكُم مِّنْ أَزْوَكِمِكُم ﴾، وهذه الفاحشة فاحشة نكراء، لا يقرها عقل، ولا فطرة، ولا دين، ولهذا كانت عقوبتها القتل للفاعل والمفعول به، إذا كانا بالغين عاقلين، سواء كان محصنين أم غير محصنين، بخلاف الزني، فالزني أهون عقوبة، لأن الزني من لم يكن محصناً فعقوبته أن يجلد مائة جلدة ويغرب عن البلد سنة كاملة، وإن كان محصناً وهو الذي قد تزوج وجامع: فعقوبته أن يرجم بالحجارة حتى يموت، أما هذا فعقوبته القتل بكل حال، كما جاء في الحديث: "من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به»(١) ووقعت هذه الفاحشة في عهد أبي بكر ـ رضى الله عنه ـ فأمر أن يحرق كل من الفاعل والمفعول به، لأن الإحراق أعظم عقوبة يعاقب بها بنو آدم، وكذلك جاء عن بعض الخلفاء أنهم أمروا بإحراق اللوطي، قال شيخ الإسلام ابن تيمية \_ رحمه الله \_: أجمع الصحابة \_ رضي الله عنهم ـ على قتل اللوطي فاعلاً كان أو مفعولاً به، لكنهم اختلفوا: كيف يقتل؟ منهم من قال: يحرق، ومنهم من قال: يرمي بالحجارة حتى يموت كالزاني المحصن، ومنهم من قال: يلقى من أعلى شاهق في البلد، يعني في مكان مرتفع، أعلى ما يكون في البلد، ثم يتبع بالحجارة حتى يموت، فالمهم أنهم متفقون على قتله، ولا شك أن قتله هو الحكمة، لأن هذه الفاحشة متى دبت في الرجال صار الرجال كالنساء، وبدأ الذل والعار والخزي على وجه المفعول به، لا ينساه حتى يموت، ثم استغنى الرجال

<sup>(</sup>١) تقدم ص ٨٦، وهو عند الترمذي (١٤٥٦).

بالرجال وبقيت النساء، لأن هذه الفاحشة ـ والعياذ بالله ـ إذا ابتلي بها الإنسان لا يلتفت إلى غيرها، لأنها مرض، فتاك سارى، فإذا أعدم هؤلاء وهم في الحقيقة جرثومة فاسدة مفسدة للإنسان، كان ذلك عين المصلحة، ثم اللواط \_ والعياذ بالله \_ لا يمكن التحرز منه، لأنه بين ذكرين لا يمكن لأي إنسان يجد ذكرين يمشيان في السوق أن ينكر عليهما اجتماعهما، ولكن الزنبي إذا رأيت رجلًا مع امرأة تستنكره أو تتهمه وتتكلم معه، لذلك كانت عقوبة الإعدام في حق اللوطي أوفق ما يكون للحكمة وللرحمة، فهي رحمة بالفاعلين، يعنى باللائط والملوط به، حتى لا يبقيا في حياتهما يكتسبان الإثم وتزداد العقوبة عليهما، ورحمة بالمجتمع فتكون عقوبتهما نكالاً حتى لا يفسد المجتمع، لهذا قالت الملائكة لإبراهيم: ﴿ إِنَّآ أَرْسِلْنَآ إِلَىٰ قَوْمِ تُجْرِمِينَ ۞﴾ وجرمهم ــ والعياذ بالله ــ ما سبقوا عليه، كما قال لهم نبيهم ﴿ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدِ مِنَ ٱلْعَلَمِينَ ۞ ﴾. ﴿ لِلْرَسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةُ مِن طِينٍ ۞ أُسَوَّمَهُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ ﷺ حجارة من طين، لكنه ليس الطين الذي يتفتت بل . الصلب العظيم الذي إذا أصابت هذه الحجارة أحداً من الناس وضربته على رأسه خرجت من دبره، لا يردها عظم ولا لحم، لقوتها وشدتها وصلابتها \_ والعياذ بالله \_ ﴿ مُسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ ﴾ أي: معلمة عند الله، يعني عليها علامة، لأن كل شيء عند الله بمقدار، لا تظن أن الأمور التي يقدرها الله ـ عز وجل ـ تأتي هكذا صدفة، بل هي بهقدار، حتى تباعد ما بين النجوم، وتفاوت ما بينها من الكبر والإضاءة بمقدار، لم يجيء هكذا فلتة أو جاء صدفة، كل

شيء عند الله بمقدار ولابد، فهذه الحجارة معلمة عند الله، وهل هي معلمة بمعنى أن هذه مكتوب عليها مثلاً حجارة عقوبة؟ أو مسومة بالنسبة لمن تقع عليه؟ الجواب: الثاني، لأن هذا أدق، هذه الحجارة لفلان، هذه الحجارة لفلان، مسومة عند ربك مجاوزة للحد والإسراف \_ والعياذ بألله \_ قال الله تعالى: ﴿ فَأَخْرَجْنَا مَن كَانَ فِيهَا مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّ ﴾ أخرجناهم أي: أمرناهم أمراً قدرياً فخرجوا، قال الله تعالى للوط: ﴿ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ ٱلَّيْلِ وَلَا يَلْنَفِتَ مِنكُمْ أَحَدٌ إِلَّا أَمْرَأَنَكُ ﴾. فأخرج الله من كان فيها من المؤمنين، وهم لوط وأهله إلا امرأته، ولهذا ﴿ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتِ مِّنَ ٱلمُسْلِمِينَ شَيْ الله بيت واحد، قرية كاملة يدعوهم نبيهم إلى توحيد الله وإلى ترك هذه الفاحشة ما اتبعه أحد حتى أهل بيته لم يخلصوا، فيهم من لم يؤمن بلوط، فانتبه يا أخى الداعية، لا تجزع إذا دعوت فلم يستجب لك من المائة إلا عشرة، فالرسل عليهم الصلاة والسلام يبقون في أممهم دهوراً كثيرة ولا يتبعهم إلا القليل، ولوط عليه الصلاة والسلام لم يتبعه من القرية أحد، وتخلف عن دعوته من تخلف، ولهذا قال: ﴿ فَمَا وَحَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بِيَتِ مِّنَ ٱلمُسْلِمِينَ شَيْ ﴾ وهنا يتساءل الإنسان في نفسه: كيف قال: ﴿ فَأَخْرَجْنَا مَن كَانَ فِيهَا مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ المُسْلِمِينَ إِنَّ هُل المسلمون هنا بمعنى المؤمنين في الآية التي قبلها؟ ذهب بعض العلماء إلى ذلك، وقالوا: إن في هذا دليلًا على أن الإيمان والإسلام شيء واحد، وذهب الآخرون إلى

الفرق، وقالوا: أما المؤمنون فقد نجوا، وأما البيت فهو بيت إسلام، لأن المظهر في هذا البيت بيت لوط أنه بيت إسلامي، حتى امرأته لم تتظاهر بالكفر، تظاهرت بأنها مسلمة، ولهذا قال الله تعالى في سورة التحريم: ﴿ ضَرَبَ الله مَثَلًا لِلّذِينَ كَفَرُوا مَمْرَاتَ نُوجٍ وَالْمَرَاتَ لُوطٍ كَانتًا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَلِحَيْنِ فَخَانَتَاهُما ﴾ ليس المعنى خانتاهما بالفاحشة، بل خانتاهما بالكفر، لكنه كفر مستور، وهو خيانة من جنس النفاق، ولهذا يقال للمجتمع الذي فيه المنافقون: إنه من عمسلم، وإن كان فيه المنافقون، لأن المظهر مظهر إسلام، إذن نقول: ﴿ فَاوَحَدّنَا فِيهَا فيها المنافقون، لأن المظهر مظهر إسلام، إذن نقول: ﴿ فَاوَحَدّنَا فِيهَا فَيهَا لَيْسَامِينَ ﴿ إِنْ كَانَ امرأَتُهُ فَيهَا مسلمة، ولكنها مسلمة.

﴿ وَتُركّنا فِيها ءَايَةً لِلّذِينَ يَخَافُونَ ٱلْعَذَابَ ٱلْآلِيمَ ﴿ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهُ

قست قلوبهم فإنهم لن ينتفعوا بالآيات، قال الله تعالى: ﴿ وَمَاتُغُنِّي اللَّهِ يَعَالَى: ﴿ وَمَاتُغُنِّي اللَّايَاتُ وَاللَّهُ أَنْ يَجعلنا مَنَ اللَّهُ أَنْ يَجعلنا مَنَ المَنتفعين بالآيات.

﴿ وَفِي مُوسَىٰ إِذْ أَرْسَلْنَكُ إِلَى فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانِ مُّبِينٍ ﴿ ﴾ يعني في موسى آيات من آيات الله عز وجل، حين أرسله الله تعالى إلى فرعون، وفرعون علم جنس على كل من حكم مصر وهو كافر، وموسى بن عمران عليه السلام أفضل أنبياء بني إسرائيل، وهو في المرتبة الثالثة من الفضل بالنسبة الأولى العزم الخمسة، فإن أفضلهم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم إبراهيم، ثم موسى، ثم نوح، وعيسى عليهم الصلاة والسلام، أرسله الله تعالى ﴿ بِسُلَطُنِ مُينِ شَا ﴾ ، أي: بحجة بينة في نفسها مبينة لغيرها، فالآيات التي جاء بها الأنبياء بينات واضحة لكل ذي عدل وإنصاف، وهي أيضاً مبينة لصدق ما جاءت به الرسل، ولهذا اعلم أنه كلما جاء في القرآن كلمة: (مبين) فهي بمعنى مبين في ذاته، مبين لغيره، إلا ما دل السياق أن المراد البين في ذاته، فمن الآيات العظيمة التي جاء بها موسى، عصا موسى، التي كان يستعملها ويتوكأ عليها عند الحاجة، ويهش بها على غنمه أوراق الشجر عند رعيها، وله فيها حاجات أخرى، كما قال هو عليه الصلاة والسلام لما سأله الله ﴿ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَكُوسَىٰ ١٠ قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّؤُا عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَجِي وَلِيَ فِيهَا مَتَارِبُ أُخْرَىٰ ﴿ إِنَّ اللَّهِ عَلَىٰ مَا كُونُهُ إذا وضعها على الأرض صارت ثعباناً مبيناً، أي: حية عظيمة تخيف من رآها، ولهذا رهب منها موسى عليه الصلاة والسلام

حين ألقاها وولى هارباً، فناداه الله \_ عز وجل \_ (لا تخف) ومنها أنه يدخل يده في جيبه فتخرج بيضاء في الحال، بيضاء لكن بدون سوء. أي بدون عيب يعني ليست بيضاء برص، ولكنها بيضاء مخالفة للون جلده في الحال، حقيقة لا تخيلًا، وقال الله تعالى في سورة الإسراء: ﴿ وَلَقَدْ ءَانَيْنَا مُوسَىٰ يَشْعَ ءَايَنَتِ بَيِّنَاتِ ۗ المهم أنه أتى إلى فرعون بسلطان مبين وحجة دامغة بالغة، لكنه ـ والعياذ بالله ـ ﴿ فَتُوَلِّى بِرُكْنِهِ ﴾ أي: بقوته وسلطانه وجنده، أعرض عن موسى استكباراً وجحوداً وظلماً وعدواناً، قال الله تعالى: ﴿ وَجَمَدُواْ بِهَا وَٱسۡتَيۡقَنَتُهَا أَنفُتُهُمۡ ظُلُمًا وَعُلُوًّا ﴾. ﴿ وَقَالَ سَنحِرُ أَوْ مَحَنُونٌ ﴿ إِنَّ عَني أَنهُ اتهم عليه الصلاة والسلام بأنه ساحر، لأنه أتى بآيات تشبه ما يصنعه السحرة، عصا من خشب توضع في الأرض وتكون ثعباناً مبيناً، ويد تدخل في الجيب وتخرج بيضاء في الحال، هذا يشبه السحر، أو ﴿ مُعَنُونًا ﴿ إِنَّ ﴾، وذلك بكونه يدعي أن الله وحده خالق السموات والأرض وهو الرب وهو الإله، لأنهم كانوا لا يعرفون الإله إلا فرعون، فإذا جاء شخص يقول: إن الله هو رب العالمين، وأن فرعون ليس إلهاً ولا ربًّا. فإنهم يرمونه بالجنون، هذا مجنون خرج عما نعهد، قال الله تعالى: ﴿ فَأَخَذَنَّهُ وَجُنُودُهُ فَنَكَذْنَهُمْ فِي ٱلَّيْمَ وَهُوَ كُلِّيُّ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَّهُ اللَّهِ عَل اللَّهِ عَل اللَّهِ عَلْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلْ اللَّهُ عَلْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْ اللَّهُ عَلْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلْ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عَلَّ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلْكُ عَلْكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّا عَلَيْكُ عَلَّا عَلَيْكُ عَلَّ عَلَيْكُ عَلَّا عَلَيْكُ عَلَّا عَلَّا عَلَيْكُ عَلَّا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّا عَلَيْكُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَّا عَلَيْكُ عَلَّا عَلَيْكُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَ فيه فرعون هو البحر الأحمر، الذي بين آسيا وأفريقيا، وذلك أن فرعون جمع جنوده وحشدهم وأراد أن يقضي على موسى وقومه، فخرج موسى عليه السلام وقومه من مصر متجهين إلى الشرق، ولكن حال بينهم وبين مرادهم البحر، فلما وصلوا إلى البحر كان

البحر بين أيديهم، وفرعون وقومه خلفهم، فقال قوم موسى: ﴿ إِنَّا لَمُدَّرَّكُونَ شِنَّ ﴾ يعني هلكنا، لأن فرعون خلفنا والبحر أمامنا فكيف النجاة؟! فقال موسى: ﴿ كُلَّآ إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ ﴿ إِنَّ مَعِي رَبِّي سَيَهْدِينِ ﴿ معية خاصة، تقتضي النصر والتأييد، قال: ﴿ سَيَهْدِينِ اللَّهُ ۗ ولم يقل: سوف يهدين، بل قال: ﴿ سَيَهْدِينِ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ السَّارة إلى قرب هذا الحصر وأنه سيزول قريباً، وهذا هو الذي حصل، فأوحى الله تعالى إليه أن يضرب البَحر بعصاه، فضربه فانفلق اثنتي عشرة طريقاً في الحال ويبس في الحال، وصار صالحاً للمشي عليه في الحال، كما قال عز وجل: ﴿ فَأَضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي ٱلْمَحْرِ يَبَسَا لَا تَحَاثُ دَرُّكًا وَلَا تَحْشَىٰ ۞﴾. فعبر موسى وقومه من هذه الطرق العظيمة التي كان الماء بينها كالجبال ولما انتهوا خارجين كان فرعون في أثرهم وانتهوا داخلين، فأمر الله ـ عز وجل ـ بقدرته وسلطانه البحر أن يعود إلى ما كان عليه، فانطبق على فرعون وقومه فهلكوا عن آخرهم والحمد لله، ولهذا قال: ﴿ وَهُوَ مُلِيمٌ ﴿ أَي: فرعون فاعل ما يلام عليه ولا شك أن رده للرسالة الإلهية، وادعائه أنه الرب وقوله: ﴿ مَا عَلِمْتُ لَكُمُ مِّنْ إِلَنْهِ غَيْرِي ﴾ وما أشبه ذلك من. الكلمات لا شك أنها كلمات يلام عليها، لأنه قد تبين له الحق، ولكنه عاند وأبي أن ينقاد للحق، كما قال له موسى: ﴿ لَقَدَّ عَلِمْتَ ﴾ يعنى يا فرعون ﴿ مَآ أَنزَلَ هَـُ أَكْلَاءَ إِلَّا رَبُّ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ بَصَاَبِرَ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَكَفِرْعَوَبُ مَثْبُورًا ١١٥٠ .

ثم قال تعالى: ﴿ وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلرِّيحَ ٱلْعَقِيمَ ﴿ إِنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلرِّيحَ ٱلْعَقِيمَ ﴿ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلرِّيحَ ٱلْعَقِيمَ ﴿ إِنْ عَادٍ فَي جنوبِ

الجزيرة العربية، وكانوا قوماً أشداء حتى إنهم قالوا: ﴿ مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً ﴾ فقال الله تعالى: ﴿ أَوَلَمْ يَرَوَّا أَنَّ ٱللَّهَ ٱلَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمُ قُوَّةً ﴾. فأصابهم القحط والجدب، فجعلوا يترقبون المطر، فأرسل الله عليهم الريح العظيمة الشديدة ﴿ فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضَا مُسْتَقِّبِلَ أَوْدِيَنِهِمْ قَالُواْ هَٰذَاعَارِضٌ مُعْطِرُنّا ﴾ قال الله تعالى: ﴿ بَلْ هُوَ مَا ٱسْتَغْجَلْتُمْ بِهِ ۗ رِيحٌ فِيهًا عَذَابُ أَلِيمٌ ﴿ إِنَّهُ . فأرسل الله عليهم هذه الريح العقيم التي ليس لهم فيها ثمرة ولم تحمل ماء: كالمرأة العقيم التي لا تلد، هذه أيضاً ريح عظيمة لا تحمل سحاباً ولا مطراً، هذه الريح العقيم هي الريح الغربية، كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام: «نصرت بالصبا، وأهلكت عاد بالدبور» (١٠٠٠ أي: بالريح الغربية، أرسل الله عليهم هذه الريح العقيم ﴿ مَا نَذَرُ مِن شَيْءٍ أَنَتْ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتْهُ كَالرَّمِيمِ (١٠) كل شيء تأتي إليه تجعله كالرميم هامداً، حتى إنها تأخذ الرجل \_ والعياذ بالله \_ إلى فوق ثم ترده إلى الأرض ﴿ كَأُنَّهُمْ أَعَجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةِ (إَنِّ) ﴿ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ مُّنقَعِرِ ﴿ إِنَّ ﴾ . هلكوا عن ٰ آخرهم، تأمل الآية، قوم عاد قوم أقوياء أشداء هلكوا بهذه الريح اللطيفة، التي لا ترى لها جسماً، وإنما تحس بها بدون أن ترى شيئاً، ومع ذلك قضت عليهم بأمر الله \_ عز وجل \_، ولهذا قال تعالى: ﴿ مَا لَذَرُ مِن شَيْءٍ أَنَتَ عَلَيْهِ إِلَّا جَسَلَتْهُ كَالرَّمِيمِ ﴿ وَ ﴾ فهذا فيه آيات من آيات الله ـ عز وجل ـ، أرسل الله عليهم هذه الريح، فأهلكتهم عن آخرهم.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري، كتاب المغازي، باب غزوة الخندق وهي الأحزاب (٤١٠٥) ومسلم، كتاب صلاة الاستسقاء، باب في ريح الصبا والدبور (٩٠٠).

﴿ وَفِي ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمَّ تَمَنَّعُواْ حَتَّى حِينٍ ١٩٠٠ ثمود هم الذين أرسل الله إليهم نبيه صالحاً ـ عليه الصلاة والسلام ..، فوعظهم وذكرهم، وجعل لهم آية وهي الناقة التي شرفها الله تعالى بإضافتها إلى نفسه الكريمة، حيث قال تبارك وتعالى: ﴿ فَقَالَ لَهُمُّ رَسُولُ ٱللَّهِ نَاقَةَ ٱللَّهِ وَسُفِّيكُهَا ﴿ أَي احذروا ناقة الله أن تعبثوا فيها، أو أن تنكروها، وهذه الآية (لها شرب) تشرب من البئر التي تسمى بئر الناقة، ولهم شرب يوم معلوم يشربونه، فالناقة تشرب يوماً وهم يشربون يوماً، وهذه الناقة ذكروا أنهم: ما جاء أحد يستقي من هذا البئر في يومها التي تشرب منه إلا أخذ بدل شربها شيئاً من لبنها بقدر ما شربت، فالله أعلم: هل هذا هو الواقع أو يختلف؟ لكن على كل حال هذه الناقة لا شك أنها ناقة ليست كسائر النوق، إذ إنها آية من آيات الله \_ عز وجل \_، لكنهم كذبوا وأبوا وتوعدهم عليه الصلاة والسلام أن يتمتعوا في دارهم ثلاثة أيام، ولكنهم مازالوا على كفرهم وإنكارهم، ولهذا قال: ﴿ وَفِي ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَمُمْ تَمَنَّعُوا حَتَّى حِينٍ ﴿ اللَّهُ ﴾ وديارهم معروفة الآن، موجودة في مكان يسمى الحجر، ويسمى الآن ديار ثمود، وقد مر بها النبي ﷺ في ذهابه إلى تبوك، لكنه عليه الصلاة والسلام أسرع حين مر بهذه الديار وقنع رأسه، ونهى أمته أن يدخلوا إلى هذه الأماكن، أماكن المعذبين إلا أن يكونوا باكين، قال: «فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوها أن يصيبكم ما أصابهم»(١) وقوله: «أن يصيبكم ما

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري، كتاب الصلاة، باب الصلاة في مواضع الخسف والعذاب (٤٣٣)، ومسلم، كتاب الزهد والرقائق، باب لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم (٢٩٨٠)=

أصابهم». لا يلزم منه أن يراد به ما أصابهم من العذاب الجسمي قد يكون المراد ما أصابهم من العذاب الحسي، وما أصابهم من الإعراض والكفر.

فلو قال قائل: إنه يوجد أناس يذهبون إلى هذه الأماكن وهم غير باكين ولم يصابوا بشيء.

فنقول: الجواب عن هذا من وجهين:

أولاً: أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يؤكد أن يصابوا بهذا، ولكن قال: «حذار أن يصيبكم مثل ما أصابهم»(١)

الوجه الثاني: أن نقول: لا يتعين أن يكون المراد بذلك أن يأخذوا بما أخذ به هؤلاء من العقوبة الحسية الظاهرة، وهي الرجفة والصيحة التي أماتتهم عن آخرهم، فقد يكون المراد مرض القلب، الذي هو الاستكبار والإعراض ورد الحق

﴿ إِذْ قِيلَ لَمُمْ تَمَنَّعُوا حَتَى حِينِ ﴿ هَذَا الحين هو ثلاثة أيام ﴿ فَعَتَوَا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ ﴾ أي: فأبوا ولم إنه بعوا عن غيهم ﴿ فَأَخَذَتُهُمُ الصَّنِعِقَةُ ﴾ التي صعقتهم، وهي رجفة وصيحة، ﴿ وَهُمْ يَنظُرُونَ ﴿ اللهِ عَضِهِم إلى بعض يتهاوون ويتساقطون أمواتا ﴿ فَمَا الله تَطَلَّعُوا مِن قِيَامِ ﴾ أي: ما استطاعوا أن يقوموا ﴿ وَمَا كَانُوا مُنتَصِرِينَ ﴿ هُمَا كَانُوا مِن قِيَامٍ ﴾ أي: لم يتمكن بعضهم أن ينصر بعضاً، بل كلهم هلكوا عن آخرهم، وهكذا يفعل الله تعالى بمن كذب أولياءه، وهكذا يفعل الله تعالى بمن كذب أولياءه،

<sup>. (</sup>۲۸) =

<sup>(</sup>١) أَ رَجِه مسلم في الموضع السابق (٢٩٨٠) (٣٩).

إلا أن العذاب المستأصل رفع عن هذه الأمة، فإن النبي الله ديه الله وتعالى ألا يأخذهم بسنة بعامة، أي بعقوبة عامة، لكن ابتلوا بشيء آخر وهو أن يقتل بعضهم بعضاً، ويسبي بعضهم بعضاً، ويسبي بعضهم بعضاً والأمر كذلك وقع، فإن هذه الأمة لم تصب بعذاب عام كما أصيبت به الأمم التي قبلها، لكن أصيبت بأن جعل الله بأسهم بينهم منذ زمن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم لما اختلفوا على عثمان وعلي ـ رضي الله عنهما ـ وحصلت الفتن تتوالى إلى يومنا هذا، ثم هذه الأمة التي جُعل بأسها بينها ليست هي أمة الإجابة فقط، بل أمة الإجابة وأمة الدعوة، ولهذا نقول: ما حصل من الفتن والبلاء في الأرض مشارقها ومغاربها من الكفار وغير الكفار فإنما هو نتيجة للمعاصي، وهي عقوبة هذه الأمة أن الله يذيقهم بأس بعض.

﴿ وَقَوْمَ نُوحِ مِن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُواْ فَوْمًا فَسِقِينَ ﴿ يَعْنِي الْ رَوْمِ نُوحِ مِن قَبْلَ وَهُم أول أمة أرسل إليهم الرسول، ولكنهم كذبوا، ونوح عليه الصلاة والسلام بقي فيهم ألف سنة إلا خمسين عاماً يدعوهم إلى الله ويذكرهم ويعظهم، ولكنهم - والعياذ بالله له يؤمنوا، ما آمن معهم إلا قليل حتى أنه عليه الصلاة والسلام يقول: ﴿ كُلّما دَعُوتُهُمْ لِتَغْفِرُ لَهُمْ جَعَلُواْ أَصَابِعُمْ فِي ءَاذَانِهِم وَاستَعْمُ فِي ءَاذَانِهِم لئلا يسمعوا ما يقول، واستغشوا ثيابهم أي تغطوا بها لئلا يبصرون، نسأل الله العافية، واستغشوا ثيابهم أي تغطوا بها لئلا يبصرون، نسأل الله العافية، وهذا غاية ما يكون من البغضاء لما يقول ولما يفعل، ﴿ وأصروا ﴾

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم، كتاب الفتن، باب هلاك هذه الأمة بعضهم يبعض (٢٨٨٩).

على باطلهم ﴿ وَأَسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا ﴾ فكان آخر ما قال عليه الصلاة والسلام: ﴿ رَبِّ لاَنْذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَفِرِينَ دَيَّارًا ﴿ إِنَّ السَّمَاءِ عِمَاءٍ مَنْهُمِ ﴿ وَالسلام: ﴿ فَفَنَحْنَا أَبُوبَ السَّمَاءِ عِمَاءٍ مُنْهُمِ ﴿ وَفَخَرَّنَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى الْمَرْ قَدُ قُدُر ﴿ وَ اللهُ اللهُ

ثم قال عز وجل: ﴿ وَالسَّمَاءَ بَلَيْنَهَا بِأَيّنِهِ وَإِنّا لَمُوسِعُونَ ﴿ ﴾ السماء مفعول لفعل محذوف والتقدير، وبنينا السماء، وقوله: ﴿ بِأَيّنِكِ ﴾ أي: بقوة، كما قال الله تعالى: ﴿ وَبَلَيْتَنَا فَوْقَكُمُ سَبّعًا شِدَادًا ﴿ فَبَلَيْتِنَا فَوْقَكُمُ سَبعًا النّاس، ويظنون أن الله تعالى بنى السماء بيديه عز وجل؛ لأن الأيد هنا مصدر آديئد بمعنى القوة، كما يقال باع يبيع بيعاً، ولهذا لم يضف الله هذه الكلمة إلى نفسه الكريمة كما أضافها إلى نفسه الكريمة في قوله تعالى: ﴿ أَوَلَمْ بَرَوْا أَنَا خَلَقَنَا لَهُم مِّمًا عَمِلَتَ أَيْدِينَا الكريمة فمن فسر الأيد بالقوة هنا فإنه لا يقال: إنه من أهل التأويل الضحيح، الذين يحرفون الكلم عن مواضعه، بل هو من التأويل الصحيح، والإنسان إذا تأمل وتفكر في السماوات عرف أنها قوية شديدة

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم، كتاب العلم، باب من سن سنة حسنة أو سيئة ومن دعا إلى هدى أو ضلالة (۱۰۱۷).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء، باب خلق آدم وذريته (٣٣٣٥)، ومسلم، كتاب القسامة، باب بيان إثم من سن القتل (١٦٧٧).

عظيمة، وأن قوتها تدل على قوة بانيها ـعز وجل ـ ﴿ وَإِنّا لَمُوسِعُونَ ﴿ أَي: لموسعون لأرجائها، لأنها واسعة عظيمة، ولهذا كانت السماوات أكبر بكثير من الأرض، وهي محيطة بالأرض من كل جانب، وعلى هذا فتكون أوسع من الأرض، وليست الأرض بالنسبة للسماء إلا شيئاً يسيراً، ﴿ وَالْأَرْضَ فَرَشَّنَها ﴾ أي: فرشنا لأهلها، جعلناها لهم كالفراش يأوون إليها ويتمتعون بها، لم يجعلها الله تعالى صعبة ولا سهلة، بل هي متوسطة لو كانت لينة رخوة ما تمكن أحد من البقاء عليها، ولو كانت صعبة ما تمكن أحد من الانتفاع بها، ولكنها كانت كما وصفها الله ـعز وجل ـ: ﴿ هُو الّذِي جَعَلَ لُكُمُ اللّرَضَ ذَلُولًا فَامَشُوا فِي مَنَاكِما وَكُلُوا مِن وَجل ـ: ﴿ هُو اللّذِي جَعَلَ لُكُمُ الْلَرْضَ ذَلُولًا فَامَشُوا فِي مَنَاكِما وَكُلُوا مِن

﴿ فَنِعْمَ ٱلْمَاهِدُونَ ﴿ أَثنى على نفسه تارك وتعالى بذلك، لأنه أهل للثناء، وقد جعل الله تبارك وتعالى الأرض على مستوى نافع للعباد، ليست بالقاسية التي يعجز الناس عن الانتفاع بها، وليست باللينة التي لا يستقرون عليها، بل هي مناسبة تماماً لهم، على أن فيها اختلافاً في الليونة وفي الصلابة، لكن هذا لا يمنع الانتفاع بها.

﴿ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَفْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَكُمْ لَذَكَّرُونَ ﴿ فَكِ خَلَقَ اللهُ تباركُ وَتعالَى من كُلُ شَيء زوجين متقابلين، حتى تتم الحال وتصلح باجتماع بعضهما إلى بعض، فالحيوان كله من إنسان وغيره يكون من زوجين بين ذكر وأنثى، كما قال الله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقَنَكُمُ مِن ذَكْرٍ وَأَنْثَى وَجَعَلْنَكُمُ شُعُوبًا وَقَبَآبِلَ لِتَعَارَفُواً ﴾ إلا أن آدم عليه خَلَقَنكُمُ مِن ذَكْرٍ وَأَنْثَى وَجَعَلْنَكُمُ شُعُوبًا وَقَبَآبِلَ لِتَعَارَفُواً ﴾ إلا أن آدم عليه

الصلاة والسلام خلقه الله بيده من غير أم ولا أب، وحواء خلقت من أب بلا أم، وعيسى ابن مريم خلق من أم بلا أب، ولهذا ينقسم الناس إلى أربعة أقسام: الأول: من خلق بلا أم ولا أب وهو: آدم، والثاني: من خلق من أب بلا أم وهي: حواء، والثالث: من خلق من أم بلا أب وهو: عيسى، والرابع: بقية البشر خلقوا من ذكر وأنثى، فمن كل شيء خلق الله زوجين، اليابس والرطب، والحرارة والبرودة، واللين والقسوة، وغيره مما إذا تأمله الإنسان عرف بذلك حكمة الله سبحانه وتعالى ﴿ لَعَلَّكُمْ نَذَكَّرُونَ ١٠٠٠ ، أي: بينا ذلك لكم، لأجل أن تذكروا وتتعظوا بآيات الله تبارك وتعالى، فإن الإنسان كلما كان أعلم بآيات الله الكونية أو الشرعية كان أكثر اتعاظاً واعتباراً، ولهذا حث الله على النظر في الآيات الكونية فقال تعالى: ﴿ قُلِ ٱنظُرُواْ مَاذَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَّا تُغَنِّي ٱلْآيِئَ وَٱلنَّذُرُ عَن قَوْمِ لَا يُؤْمِنُونَ ۞ ﴿ وَقَالَ تَعَالَى : ﴿ أَوَلَمْ يَنَفَكَّرُواْ فِي أَنْفُسِمِ مَّ مَّا خَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَاۤ إِلَّا بِٱلْحَقِّ ﴾ ومدح الله تعالى الذين يتفكرون في خلق السموات والأرض بقوله: ﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَافِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ لَآيِكِ لِأُولِي ٱلْأَلْبَابِ (أَنَ ٱلَّذِينَ يَذُكُرُونَ ٱللَّهُ قِيدَمًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُزُبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَلْذَا بَكِطِلًا سُبْحَنَكَ فَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّادِ ((وَ)) . لهذا ينبغى الإنسان أن يتعظ ويتذكر ويتدبر آيات الله سبحانه وتعالى الكونية والشرعية.

﴿ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴿ هَا كَأَنه على لسان النبي عَلَيْهُ أَي قَـل لهـم ﴿ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِي لَكُمْ مِنْهُ ﴾ أي: من

الله، والفرار إلى الله يكون بالقيام بطاعته واجتناب نواهيه، لأنه لا ينقذك من عذاب الله، إلا أن تقوم بطاعة الله، فكأن الإنسان إذا قام بطاعة الله عز وجل كأنه فر من عدو، أرأيت لو أن وادياً عرماً يهدر، أقبل عليك فإنك لن تقف أمامه، بل تهرب منه وتفر منه، كذلك لو أن حريقاً ملتهباً أقبل إليك فإنك لن تقف بل تفر، كذلك نار جهنم أشد وأعظم وأولى بالفرار منها، ولهذا قال: ﴿ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ ﴾، أي: من عـذاب الله ﴿ إِنِّ لَكُمْ مِّنَّهُ نَذِيرٌ ﴾ أي: منـذر ﴿ مُبِينٌ ١ أَي : مِظْهِر لَمَا أَنْذُر بِهُ وَمَبِينَ لَهُ، فَهُو عَلَيْهُ الصَّلَّاةُ والسلام نذير من الله تعالى لعباده، ينذر من خالف أمره بالعذاب، ومع هذا هو ﷺ بشير لمن آمن وأطاع بالجنة والسعادة في الدنيا والآخرة، كما قال الله تعالى: ﴿ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكِرٍ أَوْ أَنْتَىٰ وَهُوْ مُوْمِنٌ فَلَنْحِينَا مُ كَيُوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِينَاهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ لَكُ الله تبارك وتعالى يذكر الإنذار فقط في مقام التهديد والوعيد، وهذه السورة كلها ذكر للأمم السابقين وما حل بهم من العقوبة لمخالفتهم أمر الله تبارك وتعالى، ﴿ وَلَا يَحْمَلُواْ مَعَ اللَّهِ إِلَاهًا مَاخَرٌ ﴾، أي: لا تجعلوا معه معبوداً تعبدونه، والمعبود أنواع وأصناف، فمن الناس من يعبد الشمس، ومنهم من يعبد القمر، ومنهم من يعبد النجوم، ومنهم من يعبد الحيوان، ومنهم من يعبد الشجر، ومنهم من يعبد الحجر، ومنهم من يعبد المال، كما قال النبي ﷺ: «تعس عبدالدينار، تعس عبدالدرهم، تعس عبدالخميصة، تعس عبدالخميلة، إن أعطي رضي، وإن لم يعط سخط» النه عابد له في الحقيقة، وإن كان لا يركع له ولا يسجد، الا المال فإنه عابد له في الحقيقة، وإن كان لا يركع له ولا يسجد، لكن تعلق قلبه به واهتمامه به، وكونه يرضى لحصوله، ويسخط لمنعه، لا شك أنه قد استولى على قلبه استيلاء تامًا، لكن المعبود تختلف عبادته في الحكم، فإن كان يصرف له شيء من العبادة، ولكنه فهذا شرك أكبر، وإن كان لا يصرف له شيء من العبادة، ولكنه يتعلق به القلب تعلقاً كاملًا حتى إنه ليدع الواجبات ويقع في المحرمات من أجل الحصول عليه، فهذه عبادة لا تخرج من الدين المعرمات من أجل الحصول عليه، فهذه عبادة لا تخرج من الدين الموضوع، فنسأل الله تعالى أن يرزقنا الاتعاظ والانتفاع بآيات الله تعالى، إنه على كل شيء قدير.

﴿ كَذَلِكَ مَا أَقَى النِّينَ مِن قَبْلِهِم مِن رَّسُولٍ إِلّا قَالُواْ سَاحِرُ أَوْ بَحَنُونُ رَفَ ﴾ يعني أن الأمر الذي حصل لك يا محمد حصل لمن قبلك، فقوله (كذلك) خبر مبتدأ محذوف، والتقدير: الأمر كذلك، يعني أن أمر الأمم السابقة كأمر هؤلاء الذين كذبوك يا محمد، وفسر كذيلك ﴿ كَذَلِك ﴾ بقوله: ﴿ مَا أَقَى الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِن رَّسُولٍ إِلّا قَالُواْ سَاحِرُ أَوَ مَن مَسُولٍ إِلّا قَالُواْ سَاحِرُ أَوَ مَن مَسُولٍ إِلّا قَالُوا كذا، و(من) في قوله (من مسول) زائدة من حيث الإعراب حقوله تعالى: ﴿ أَن تَقُولُواْ مَا جَاءَنا مِن وَنذير، لكن تزاد مِن بَعض الجمل للتأكيد، فما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا وصفوه بهذين الوصفين إلا قالوا: رسول يعني ما أتاهم رسول إلا وصفوه بهذين الوصفين إلا قالوا:

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه ص (١٠١).

ساحر أو مجنون، ساحر باعتبار تأثيره وبيانه وبلاغته، لأن النبي إن من البيان لسحراً (الله ومجنون يعني أو قالوا مجنون باعتبار تصرفاته، لأن هذا التصرف في نظر هؤلاء المكذبين جنون، نسأل الله العافية، وفي هذا تسلية للرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الإنسان إذا علم أن غيره أصابه ما أصابه تسلى بذلك، وهان عليه الأمر، ولهذا قالت الخنساء تماضر وهي ترثي أخاها صخراً:

ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي وما يبكون مثل أخي ولكن أسلي النفس عنه بالتأسي

وقد دل لذلك قول الله تبارك وتعالى: ﴿ وَلَن يَنفَعَكُمُ ٱلْيُومَ إِذْ ظَلَمْتُمْ ٱلْكُورُ فِي ٱلْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ فِي ﴾. لأن الإنسان إذا شاركه غيره في العذاب هان عليه، لكن يوم القيامة لا ينفع الإنسان أن يشاركه غيره في عقوبته، والمهم أن في هذه الجملة بالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام تسلية حتى لا يحزن، فإن ما أصابه قد أصاب غيره، وفيها أيضاً دليل على أن المكذبين للرسل طريقهم واحدة، ولو تباعدت أزمانهم، ولو تباعدت أقطارهم، لأن المجرم أخو المجرم، فالطريقة واحدة، قال الله تعالى: ﴿ أَتَوَاصُوا بِدِي اللهِ على اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

<sup>(</sup>١) تقدم ص ١١٨ وهو عند البخاري (٥١٤٦).

إنكم سحرة ومجانين؟ الجواب: لا، ولهذا قال: ﴿ بَلْ هُمْ قَوْمٌ وَلَكُن طَاعُونَ ﴿ بَلْ هُمْ قَوْمٌ الطَعُونَ ﴾ وهذا إضراب إبطال يعني لم يحصل تواص، ولكن تواردت الخواطر، لأن الهدف واحد وهو تكذيب الرسل، فاتفقت الكلمة، وفي قوله (طاغون) وصف بأن هؤلاء طغاة معتدون، وهذا من أعظم الطغيان \_ والعياذ بالله \_ أن يوصف دعاة الحق بأنهم سحرة ومجانين، قال الله تعالى: ﴿ فَنُولٌ عَنَهُمٌ ﴾ أي: أعرض عن هؤلاء ولا تهتم بهم ﴿ فَمَا أَنتَ بِمَلُومٍ ﴿ فَهَا أَنتَ بِمَلُومٍ ﴾ يعني لا أحد يلومك لأنك بلّغت الرسالة، وأدّيت الأمانة، وصبرت وصابرت، فلقد صبر النبي على وصابرت، فلقد على أذى قريش وامتهانهم إياه، ولكنه كانت له العاقبة ولله الحمد، ولهذا قال: ﴿ فَنُولٌ عَنَهُمْ ﴾ ، بمعنى الحال لا تلام على ذلك، لأنه على أمران:

الأمر الأول: عذر النبي عليه الصلاة والسلام وإقامة العذر له.

والثاني: تهديد هؤلاء المكذبين: فالله تعالى يهددهم بتولي الرسول عنهم، لأنهم لا خير فيهم.

ثم قال: ﴿ وَذَكِرَ فَإِنَّ ٱلذِّكْرَىٰ نَنفَعُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَذَكِرَ فَإِنَّ ٱلذِّكْرَىٰ نَنفَعُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ أي: ذكر الناس بآيات الله وبأيامه، وشرائعه وما أوجب الله على العباد. وبأيامه: عقابه تبارك وتعالى للمكذبين وإثابته للطائعين، لكن أطلق الله الذكرى وقال: ﴿ وَذَكِرُ ﴾ ولم قل: وذكر المؤمنين، لكن بين أن الذي ينتفع بالذكرى هم المؤمنون فقال: ﴿ فَإِنَّ ٱلذِّكْرَىٰ لَكُنْ نَنفَعُ ٱلمُؤْمِنِينَ ﴾ لأن المؤمن إذا ذكر فهو كما وصفه الله عز ننفَعُ ٱلمُؤْمِنِينَ ﴿ وَهُو كَما وصفه الله عز

﴿ وَمَا خَلَقْتُ اَلِحَنَ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿ اللهِ مَا أُوجدتهم بعد العدم إلا لهذه الحكمة العظيمة، وهي عبادة الله تبارك وتعالى، وحده لا شريك له، واللام في قوله ﴿ لِيَعَبُدُونِ ﴾ للتعليل، لكن هذا التعليل تعليل شرعي، أي لأجل أن يعبدون، حيث آمرهم فيمت وأو أمري، وليست اللام هنا تعليلاً قدرياً، لأنه لو كان تعليلاً قدرياً للزم أن يعبده جميع الجن والإنس، لكن اللام هنا لبيان الحكمة الشرعية في خلق الجن والإنس، والجن عالم غيبي خلقوا من نار، لأن أباهم هو إبليس كما قال الله تعالى: ﴿ أَفَنَتَ خِذُونَةُ وَذُرِ يَتَكُهُ أَوْلِيكَا مَن دُونِ وَهُمْ لَكُمْ عَدُونًا ﴾ فسموا جنًا

لأنهم مستترون عن الأعين، حيث إنهم يروننا ولا نراهم، هذا هو الأصل أنهم عالم غيبي، لكن قد يظهرون أحياناً، والأصل فينهم أنهم كالإنس منهم المسلمون، ومنهم غير المسلمين، ومنهم الصالحون ومنهم دون ذلك، لكن الإنس يفضلونهم بأنهم أحسن منهم من حيث الابتداء، حيث إنهم خلقوا من الطين، من التراب، من صلصال كالفخار، وأما أولئك الجن فخلقوا من النار، كذلك يمتاز الإنس عنهم بأن منهم الرسل والأنبياء، وأما الجن فليس منهم رسل، ولكن منهم نُذر، يبلغونهم الرسالات من الإنس، كما في قول الله تعالى: ﴿ وَإِذْ صَرَفْنَا ۚ إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ ٱلْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقُرْءَانَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُواْ أَنصِتُواْ فَلَمَّا قُضِي وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِم مُنذِرِينَ ﴿ ﴾ فانظر إلى أدبهم في قولهم: أنصتوا ثم بقائهم حتى انتهى المجلس، ثم ذهبوا دعاة لما سمعوا، قالوا: ﴿ أَنصِتُوا ۚ فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِم مُّنذِرِينَ ﴿ إِنَّا ﴿ قَالُواْ يَنْقُوْمَنَاۤ إِنَّا سَمِمْنَا كِتَبَّا أُنزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ ﴾ إلى آخر الآية، وأما الإنس فهم بنو آدم البشر، هؤلاء خلقوا لشيء واحد، لبادة الله، لا لأجل أن ينفعوا الله بطاعة من ولا أن يضروه بمعاصيهم، ولا أن يطعموه، ولهذا قال: ﴿ مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِزْقِ وَمَا أُرِيدُ أَن يُتَلِعِمُونِ ١٠٠٠ عني ما أطلب منهم رزقاً أي عطاءً أنتفع به، ولا أن يطعمون فأنتفع بإطعامهم، قال الله تبارك وتعالى: ﴿ قُلُ أَغَيْرَ ٱللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ ٱلْسَكَذَرَتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَدُ ﴾، فهو سبحانه وتعالى له الجود والغنى والكرم وهو غنى عما سواه، فالحكمة من خلق الجن والإنس العبادة، فلم يخلقوا لأجل أن يعمروا الأرض ، ولا لأجل أن يأكلوا، ولا لأجل أن

يشربوا، ولا أن يتمتعوا كما تتمتع الأنعام، وإنما خلقوا لعبادة الله، وخلق لهم ما في الأرض، فنحن مخلوقون للعبادة، وكل ما في الأرض مخلوق لنا، ﴿ مُهُمَ اللَّهِ عَلَيْكُم مّا فِي الأَرْضِ مَخلوق لنا، ﴿ مُهُمَ اللَّهِ عَلَيْكُم مّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ﴾ والعجب أن قومنا الآن اشتغلوا فيما خلق لهم عما خلقوا له، وهذامن السفه أن يشتغلوا بشيء خلق لهم، عن شيء خلقوا من أجله. والعبادة تطلق على معنيين:

المعنى الأول: التعبد، يعني فعل العبد، فيقال: تعبد لله عبادة.

والثاني: المتعبد به، وهذا المعنى قال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ: إنه (اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة)، فهي اسم جامع لكل شيء، فالصلاة عبادة، والصدقة عبادة، والصوم عبادة، والحج عبادة، والأمر بالمعروف عبادة، والنهي عن المنكر عبادة، وكل ما يقرب إلى الله من قول، أو فعل فإنه عبادة. ﴿ إِنَّ اللهَ هُو الرَّقُ دُو الْمُونِ الْمَاتِينُ اللهُ مَن قول، أو فعل فإنه عبادة. ﴿ إِنَّ اللهَ هُو الرَّقُ دُو اللهُ وَعَلَى اللهُ مَن قول، أو فعل فإنه عبادة . ﴿ وَإِذَا مَن القَصْمَةَ أَوُلُوا اللهُ وَقَلَى اللهُ مَن كلمة (الرزاق يعني هو صاحب العطاء الذي يعطي، فالرزق بمعنى العطاء، ومنه قوله تعالى : ﴿ وَإِذَا مَن القِسْمَةَ أَوُلُوا اللهُ وَقَلَى اللهُ مَن كلمة (الرزاق)؛ لأن (الرزاق) صيغة مبالغة تدل الرزاق) أبلغ من كلمة (الرازق)؛ لأن (الرزاق) صيغة مبالغة تدل على كثرة المرزوقين، فكل دابة في الأرض على الله رزقها، من باعتبار كثرة المرزوقين، فكل دابة في الأرض على الله رزقها، من إنسان وحيوان، ومن طائر وزاحف، ومن صغير وكبير، ولا يمكن أن نحصي أنواع المخلوقات على الأرض، ولو قلت لك أحص

اَلْمُؤْمِنِينَ ۚ ۚ ﴿ الله عَذَهُ الله عَزَ وَجِلَ الرَّحَمُ الرَاحَمِينَ ، وَمِعَ ذَلَكَ يَنْهَانَا أَنْ تَأْخُذُنَا الرَّأَفَة ، في الزانية والزاني ﴿ وَلَا تَأْخُذُكُمُ وَمِعَ ذَلَكَ يَنْهَاناً أَن تَأْخُذُكُمُ القوة ، ومن قوته عز وجل أنه خلق السموات والأرض في ستة أيام ولم يع بخلقهن ، ومن قوته وقدرته أنه جل وعلا يبعث الناس كنفس واحدة ﴿ فَإِنَّا هِمَ زَجْرَةٌ الله وَعِلا يبعث الناس كنفس واحدة ﴿ فَإِنَّا هِمَ وَالسَّاهِرَةِ الله والأمثلة على هذا كثيرة ، فهو جل وعلا له القوة البالغة التي لا يمكن أن تضاهيها أي قوة .

ثم قال الله تعالى: ﴿ فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظُلَمُواْ ذَنُوبًا مِثْلُ ذَنُوبِ اَصَحَابِمِمْ فَلَا فَسَنَعْجِلُونِ ﴿ فَاللّٰ اللّٰذِينِ ظَلْمُوا بِالْكُفُر لَهُم ﴿ ذَنُوبًا مِثْلُ ذَنُوبِ اللّٰعِيمَ ﴾ والذنوب في الأصل هو الدلو، أو ما يستقى به، وشاهد ذلك قوله ﷺ: ﴿أريقوا على بوله ذنوباً من ماء ﴾() والمعنى: هؤلاء الظالمون لهم نصيب مثل نصيب من سبقهم ﴿ فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا مِثْلُ ذَنُوبٍ أَحْكَبِمْ ﴾ أي نصيباً من العذاب مثل نصيب أصحابهم، وانظر كيف سمى الله تعالى السابقين بأزمان بعيدة أصحاباً لهؤلاء، وذلك لاتفاقهم في التكذيب، ورمي الرسل بما أصحاباً لهؤلاء، وذلك لاتفاقهم في الواقع وإن تباعدت الأزمان والأماكن ﴿ فَلَا يَسْتَحْقُونِ ﴾، النون هنا مكسورة على أنها نون الوقاية وحذف الضمير: الياء، وأصله فلا يستعجلوني، فحذفت الوقاية وحذف الضمير: الياء، وأصله فلا يستعجلوني، فحذفت الياء تخفيفاً، ولهذا لا يشكل على الإنسان فيقول: كيف كانت

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري، كتاب الوضوء، باب صب الماء على البول في المسجد (۲۲۰) ومسلم، كتاب الطهارة، باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات... (۲۸٤) (۹۹).

﴿ فَوَيْلُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن يَوْمِهِمُ ٱلّذِى يُوعَدُونَ ﴿ وَيلَ وَيلَ المعنى الوعيد والعذاب، يعني أنه يتوعدهم ـ عز وجل ـ من هذا اليوم الذي يوعدون وهو يوم القيامة ؛ لأنهم سيجدون ما أرسل إليهم حقًا، وسيجدون الذل والعار ﴿ يَوْمَ تَبْيَضُ وُجُوهُ ﴿ آَيْتُ وَجُوهُ ﴾ . ﴿ وَنَعَشُرُ ٱلْمُجْرِمِينَ يَوْمَ لِذِرْقًا ﴿ فَي كُونُونَ مِن بين هذا العالم ـ نسأل الله العافية ـ على هذا الوجه، ولهذا قال: ﴿ فَوَيّلُ الله العافية ـ على هذا الوجه، ولهذا قال: ﴿ فَوَيّلُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن يَوْمِهِمُ ٱلّذِي يُوعَدُونَ ﴿ وَسيكونَ هذا اليوم يوماً عليهم، لأنهم كفرة والعياذ بالله .

تم تفسير سورة الذاريات.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري، كتاب التفسير، باب قوله: ﴿وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى﴾ (٤٦٨٦) ومسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم الظلم (٢٥٨٣).

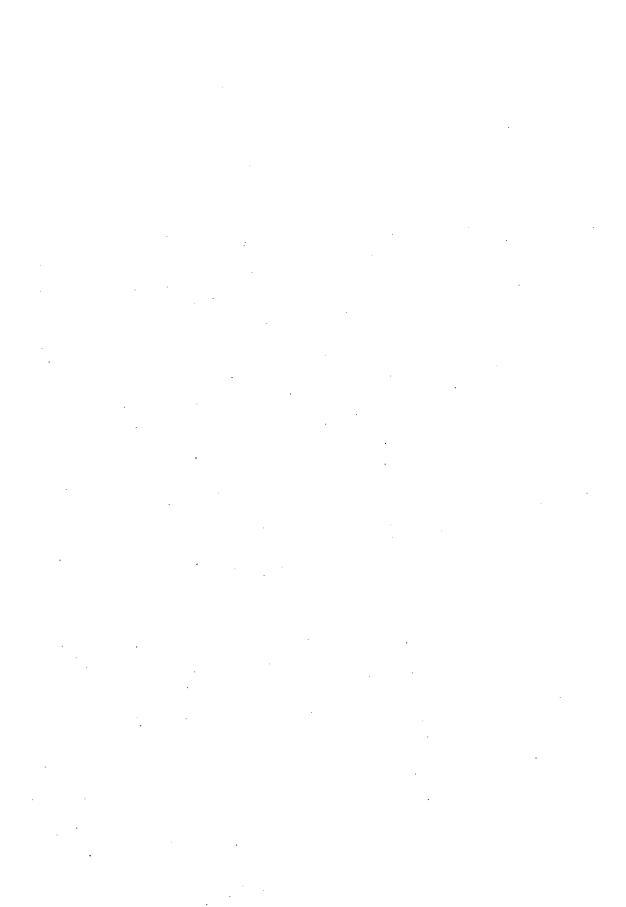

## تفسير سورة الطور المحددة

﴿بسم الله الرحمن الرحيم البسملة تقدم الكلام عليها، ﴿ وَٱلثُّمُورِ ۞ وَكِنْبِ مَّسُطُورِ ۞ فِي رَقِّ مَّنشُورِ ۞ وَٱلْمِيْتِ ٱلْمُعَمُّورِ ۞ وَالسَّقَفِ ٱلْمَرَّفُوعِ ﴿ وَٱلْبَحْرِ ٱلْمَسْجُورِ ﴿ هَا ﴾ هذه أشياء أقسم الله بها، الأول: الطور وهوالجبل الذي كلم الله عليه موسى بن عمران عليه الصلاة والسلام، فإن الله تعالى كلمه أول ما كلمه على جبل الطور، فكان لهذا الجبل من الشرف والفضل ما سبق به غيره من الجبال، ولهذا أطلق كثير من العلماء أن جبل الطور أفضل الجبال وأشرفها، وعلى هذا يكون أشرف وأفضل من جبل حراء الذي ابتدأ فيه الوحي لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذا ظاهر إطلاق كثير من العلماء، ولكن في هذا الظاهر نظراً، لأن جبل حراء كُلِّم منه الرسول عليه الصلاة والسلام لكن كلمه جبريل عليه السلام مرسلاً من عند الله، فمنه ابتدأت أفضل الرسالات على أفضل الرسل، وأيضاً حراء داخل الحرم المكي، لأنه من الحرم الذي لا يحل صيده ولا قطع شجره، وبقعة الحرم أفضل البقاع، ويمكن أن يحمل إطلاق كثير من العلماء على هذا، فيقال: إلا جبل حراء ﴿ وَكِنَبِ مَسْطُودِ ۞ فِي رَقِّ مَّنشُورِ ۞ ﴾ الكتاب المسطور في الرق، اختلف فيه العلماء، وهذا الخلاف ينبني على كلمة (رق) هل الرق كل ما يكتب فيه من جلد وورق وعظم وحجر وغير ذلك؟ أو هو خاص بما يكتب فيه من جلود ونحوها؟ إن قلنا بالأول صار المراد بالكتاب عدة أشياء،

منها اللوح المحفوظ، ومنها الكتب التي بأيدي الملائكة، ومنها القرآن الكريم، ومنها التوراة، فيشمل عدة كتب، وإذا قلنا إن الرق هوالورق وشبهه مما يكتب فيه عادة، فاللوح المحذوظ لا يدخل في هذا، وإنما المراد به إما التوراة، وإما القرآن، فالذين قالوا: إنه التوراة رجحوا قولهم بأنه قرن بالطور، والطور هو الذي كلُّم منه موسى عليه الصلاة والسلام، فكان الكتاب المسطور هو التوراة التي جاء بها موسى، ومن قال: إن المراد به القرآن الكريم رجح ذلك بأن الله ذكر الطور الذي أوحى منه إلى موسى، وذكر الكتاب الذي هو القرآن أوحي إلى محمد ﷺ، فيكون الله تبارك وتعالى ذكر أشرف الرسالات في بني إسرائيل إيماء بذكر الطور، وذكر أشرف الرسالات التي بعث بها من بني إسماعيل محمد عَلَيْ ، وعلى هذا فيتعين أن يكون المراد بالكتاب المسطور القرآن الكريم ﴿مُّنشُورِ ﴾ صفة لكتاب، ويحتمل أن تكون صفة لرق، والمعنى واحد، والمراد بالمنشور يعني المفرق الذي يكون بأيدي كل قارىء، وهذا يصدق تماماً على القرآن الكريم، فإنه - ولله الحمد - بين يدي كل قارىء حتى الصغار من المسلمين يقرؤونه، ﴿ وَٱلْبَيْتِ ٱلْمَعَنُورِ ١ ﴿ هُ هَذَا هُو الثالثُ مَمَا أَقْسُمُ اللهُ بِهُ فِي هَذَهُ الآيات، وهو بيت م السماء السابعة يقال له: الضراح، هذا البيت يدخله كل يوم سبعون ألف ملك يتعبدون فيه ثم لا يعودون إليه (١) ، فبناءً على هذا كم عدد الملائكة؟ لا يحصيهم إلا الله، من

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري، كتاب بدء الخلق، باب ذكر الملائكة (رقم ۳۲۰۷) ومسلم، كتاب الإيمان، باب الإسراء برسول الله ﷺ إلى السموات وفرض الصلوات (رقم ۱٦٤).

يحصي الأيام؟ ثم من يحصي سبعين ألفاً كل يوم يدخلون هذا البيت المعمور ولا يعودون إليه.

وقيل: إن المراد بالبيت المعمور بيت الله في الأرض وهو الكعبة؛ لأنه معمور بالطائفين والعاكفين، والقائمين، والركع السجود، فهل يمكن أن تحمل الآية على المعنيين جميعاً؟ القاعدة فى التفسير: أن الآية إذا احتملت معنيين على السواء، وليس بينهما منافاة وجب أن تحمل على كل منهما، لأن المتكلم بها وهو الله \_ جل وعلا \_ عالم بما تحتمله من المعاني، وإذا لم يبين أن المراد أحد المعاني فإنه يجب أن تحمل على كل ما تحتمله من المعانى الصحيحة لا المعاني الباطلة، وليس هناك منافاة بين أن يكون المقسم به الكعبة، أو البيت المعمور في السماء، لأن كلا البيتين معظم، ذاك معظم في أهل السماء، وهذا معظم في أهل الأرض، ولا مانع، فالصواب أن الآية شاملة لهذا وهذاً، إلا إذا وُجد قرينة ترجح أن المراد به البيت المعمور في السماء ﴿ وَٱلسَّقْفِ ٱلْمَرَّفُوعِ ١٩٠٠ أقدم الله تعالى بالسقف المرفوع وهو السماء، قال الله تعالى: ﴿ اللَّهُ ٱلَّذِي رَفَعَ ٱلسَّمَاوَتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تُرَوِّنَهَا ﴾ وقال تعالى: ﴿ وَيَحْعَلْنَا ٱلسَّمَآءَ سَقَفًا تَحَفُّوظُآ وَهُمْ عَنْ ءَايَكِهَا مُعْرِضُونَ ﴿ ﴾. فالسماء سقف، والسماء مرفوعة، إذن فالسقف المرفوع هو السماء، وسماه الله سقفاً لأنه قد غمر جميع الأرض من جميع الجوانب، كما يغمر السقف الحجرة من جميع الجوانب، وإنما أقسم الله تعالى بالسماء لما فيها من الآيات العظيمة من نجوم وشمس وقمر، وإحكام وإتقان، قال الله عز وجل: ﴿ ٱلَّذِي خَلَقَ سَبَّعُ

سَمَوَاتٍ طِبَاقاً مَّا تَرَىٰ فِ خَلْقِ ٱلرَّحْمَنِ مِن تَفَوْتٍ فَأَرْجِعِ ٱلْبَصَرَ هَلَ تَرَىٰ مِن فُطُورٍ ﴿ ثُمُّ أَرْجِعِ ٱلْمُصَرَ كُرُّنَّيْنِ ﴾. يعني مرة بعد مرة ﴿ يَنْقَلِبُ إِلَيْكَ ٱلْبَصَرُ خَاسِتًا وَهُوَ حَسِيرٌ ﴿ إِنَّ الْحَبِرِ أَنَّهُ لَيْسَتُ لَلْسَمَاءَ فَرُوحٍ، وَلَيْسَ فَيْهَا تشقق وليس فيها عيب، وليس فيها تصدُّع، ولا تبلى على طول المدة، فهي جديرة بأن يقسم الله بها ﴿ وَٱلَّبَحْرِ ٱلْمُسْجُورِ الَّ كَالمة البحر قيل: إن المراد به البحر الذي عليه عرش الرحمن ـ عز وجل ـ كما قال تعالى، ﴿ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى ٱلْمَآءِ ﴾، وقيل: المراد به البحر الذي في الأرض لأنه المشاهد المعلوم الذي فيه من آيات الله ما يبهر العقول، والصحيح أن المراد به بحر الأرض، لأن (ال) في البحر للعهد الذهني، يعني البحر المعهود الذي تعرفونه، فأقسم الله به لما فيه من آيات الله العظيمة من أسماك وأمواج وغير هذا مما نعلمه وما لا نعلمه، ومن أعظم ما فيه من آيات الله ما أشار إليه تعالى في قوله: ﴿ ٱلْمَدْجُورِ إِنَّ ﴾ يعنى الممنوع، ومنه سجرت الكلب يعني ربطته حتى لا يهرب، فالبحر ممنوع بقدرة الله عز وجل، إننا نعلم جميعاً أن الأرض كروية، وهذا البحر لو نظرنا إليه بمقتضى الطبيعة لكان يفيض على الأرض، لأنه لا جدران تمنع، والأرض كروية مثل الكرة فلو نظرنا إلى هذا البحر بمقتضى الطبيعة، لقلنا: لابد أن يفيض على الأرض فيغرقها، ولكن الله تبارك وتعالى أمسكه بقارته سبحانه وتعالى، فهو مسجور، أي: ممنوع من أن يفيض على الأرض فيغرق أهلها، وهذه اية من ايات الله، فلو صب فوق الكرة ماء، لذهب يغمرها يميناً وشمالاً، لكن هذا البحر لا يمكن أن يفيض على الأرض بقدرة الله سبحانه وتعالى، وانظر إلى الحكمة تأتي أيام المد والجزر، نفس البحر يمتد امتداداً عظيماً لعدة أمتار وربما أميال، ثم ينحسر، مَن الذي مده؟ ولو شاء لبقي ممتداً حتى يغرق الأرض، ومن الذي رده؟ هو الله، ولهذا كان هذا البحر جديراً بأن البحر من حيوان وأشجار إلا وله نظير في البحر بل أزيد، لأن البحر بالنسبة لليابس يمثل أكثر من سبعين في المائة، وفيه أشياء لا نرى لها نظيراً في البر، وهذا من آيات الله عز وجل، وأعظم آية في البحر هو أنه مسجور، أي ممنوع من أن يفيض على الأرض فيغرق أهلها.

وقيل: المراد بالمسجور الذي سيسجر، أي: يوقد كما قال الله تعالى: ﴿ وَإِذَا ٱلْبِحَارُ شُجِرَتَ ﴿ فَ الله على على الله على الله الذي نشاهده الآن والذي لو سقطت فيه جمرة، أو مر على جمرة لأطفأها، يوم القيامة يكون ناراً يسجر، وهذا من آيات الله عز وجل والمراد به المعنيان جميعاً؛ لأنه لا منافاة بين هذا وهذا، فكلاهما من آيات الله عز وجل أي سواء قلنا المسجور الممنوع من أن يفيض على الأرض، أو المسجور الذي سيسجر أي يوقد، فكل ذلك من آيات الله، ﴿ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَلْهِ الله مؤكدات: القسم بخمسة أشياء، وإذا كان قسماً بخمسة أشياء صار كأنه أقسم عليها خمس مرات، والثاني: بأن، والثالث: باللام، كأنه أقسم عليها خمس مرات، والثاني: بأن، والثالث: باللام، وعذاب الله الذي وعد

به، هذه والله جملة عظيمة مؤثرة، لكنها لا تؤثر إلا على قلب لين كلين الزبد أو أشد، أما القلب القاسي فلا يهتم بها، تمر عليه وكأنه حجارة، وكان عمر \_ رضي الله عنه \_ إذا قرأ هذه الآية يمرض حتى يعُاد، يمرض من شدة ما يقع على قلبه من التأثر حتى يُعاد، فإذا كان واقعاً وليس له دافع أليس الجدير بنا أن نخاف؟ بلي والله، هذا هو الجدير، وقوله: ﴿ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَقِعٌ ﴿ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَقِعٌ ﴿ إِنَّ عَني لابد أن يقع، ولكن هل هذا التأكيد بالنسبة لعذاب المؤمنين أو لعذاب الكافرين؟ لننظر قال الله تعالى: ﴿ سَأَلُ سَآبِلُ بِعَذَابٍ وَاقِع ِ ١٠ لِلْكُلْفِرِينَ لَيْسَ لَمُ دَافِعٌ ﴿ مَا مِنَ اللَّهِ ذِي ٱلْمَعَانِ إِلَى اللَّهِ مَا الآية إلى الآية التي في الطور تجد أن قوله: ﴿ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَقِعٌ ۗ ﴿ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَقِعٌ ۖ ﴿ ﴾ مَّا لَهُ مِن دَافِعِ ١٠٠٠ على الكافرين، فعذاب الله على الكافرين ليس له دافع، لا أحد يدفعه، لا قبل وقوعه ولا بعد وقوعه، ولهذا لا تنفعهم الشفاعة فيرفع عنهم العذاب، أما عذاب الله للمؤمن المذنب فإن الأصل أنه واقع، كل ذنب توعد الله عليه بالعذاب فالأصل أنه واقع، لكنه مع ذلك قد يرفع بفضل من الله \_عز وجل - وقد يرفع بالشفاعة، وقد يرفع بأعمال صالحة تغمر الأعمال السيئة، أما ترى أن الله يقول: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِدِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاكُم ﴾. ألم تعلم أن النبي ﷺ قال: «ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلاً لا يشركون بالله شيئاً إلا شفِّعه الله فيه " فيرتفع عنه العذاب. وعلى هذا نقول: عذاب الله واقع على الكافرين لا محالة، ولا دافع له، أما على

<sup>(</sup>١) أحرجه مسلم، كتاب الجنائز، باب من صلى عليه مائة شفعوا فيه (٩٤٧).

عصاة المؤمنين فإن الأصل الوقوع، وقد أنذر الله العباد وخوفهم، وبين لهم، لكن مع ذلك قد يرتفع بأسباب متعددة، ﴿ إِنَّ عَذَابَ رَبِكَ لَوْقِعُ ۗ ﴾، (ما) نافية، و(دافع) مبتدأ مؤخر، لأوقع هم المن أحد ولو عظمت دخلت عليها (من) الزائدة للتوكيد، يعني ما من أحد ولو عظمت منزلته وقوته يدفع أو يرفع عذاب الله ـ عز وجل ـ لأن (دافع) هنا تشمل المنع قبل الوقوع، والرفع بعد الوقوع، لا أحد يدفع عذاب الله ولا يمنعه عن أن ينزل ولا يرفعه إذا نزل، وإنما ذلك إلى الله وحده، نسأل الله تعالى أن يعاملنا بعفوه، وأن يغفر لنا ما سلف من ذنوبنا وما حضر، إنه على كل شيء قدير.

﴿ يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْرًا ۞ وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا ۞ فَوَيْلُ يَوْمَ يِلْ اللَّمُكَذِبِينَ ۞ ﴾ هذه الآية: ﴿ يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْرًا ۞ ﴾ متعلقة بقوله: ﴿ إِنَّ عَذَابَ رَقِكَ لَوَقِعٌ ۞ يعني أن العذاب يقع في ذلك اليوم، قوله: ﴿ يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْرًا ۞ ﴾ قد يظن الظان أن المصدر هنا (موراً) لمجرد التوكيد، ولكنه ليس كذلك، بل هو لبيان تعظيم هذا المور، والمور بمعنى الاضطراب، يعني أن السماء تضطرب وتتشقق، وتتفتح وتختلف عما هي عليه اليوم، كما قال تعالى: ﴿ إِذَا السَّمَاءُ انفَطَرَتَ ۞ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انَنَ ۖ ۞ وَإِذَا الْمَورِ بَعْرَتَ ۞ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انَنَ ۖ ۞ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انَنَ ۖ ۞ وَإِذَا اللّهِ بَهِ اللّهِ بَهُ أَلْ السَّمَاءُ أَنفَطَرَتَ ۞ عَلِمَتْ نَفْسُ مَّا فَدَّمَتَ وَأَخْرَتَ ۞ ﴿ وَلا إنسان يتصور أو يعلم حقيقة ذلك اليوم، ولكننا نعلم المعنى بما أخبر الله به عنه، أما الحقيقة فهي شيء فوق ما نتصوره الآن، ﴿ وَتَسِيرُ اللّهِ بِهُ سَيْرًا ۞ ﴾ أي: تسير سيراً عظيماً، وذلك أن الجبال تكون هباءً منثوراً، وتتطاير كما تتطاير الغيوم، وتسير سيراً عظيماً هائلاً، منثوراً، وتتطاير كما تتطاير الغيوم، وتسير سيراً عظيماً هائلاً،

لشدة هول ذلك اليوم، وهذه الآية تدل على أن قول الله تبارك وتعالى في سورة النمل: ﴿ وَتَرَى ٱلْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ ٱلسَّحَابِّ صُنَّعَ ٱللَّهِ ٱلَّذِي آَنْقُنَ كُلُّ شَيْءً إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَكُونَ ١٩٠٠ فإن هذه الآية هي نفس هذه الآية التي في الطور من حيث المعنى، فيكون قوله تبارك وتعالى: ﴿ وَتَرَى ٱلْجِبَالَ تَعْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِي تَمْرُ مَرَّ ٱلسَّحَابِّ ﴾ يعني يوم القيامة ولا شك ومن فسرها بأن ذلك في الدنيا وأنه دليل على أن الأرض تدور فقد حرَّف الكلم عن مواضعه، وقال على الله ما لا يعلم، وتفسير القرآن ليس بالأمر الهين، لأن تفسير القرآن يعني أنك تشهد على أن الله أراد به كذا وكذا، فلابد أن يكون هناك دليل: إما من القرآن نفسه، وإما من السنة، وإما من تفسير الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ أما أن يحول الإنسان القرآن على المعنى الذي يراه بعقله أو يوليه، فقد قال النبي ﷺ: «من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار» (١٠٠٠ . والمهم أن تفسير قوله: ﴿ وَتَرَى ٱلْجِبَالَ تَعْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِي تَمُرُّ مَرَ الشَكَابِّ ﴾ يراد به ما في الدنيا، تفسير باطل لا يجوز الاعتماد عليه، ولا المعول عليه، أما كون الأرض تدور أو لا تدور، فهذا يعلم من دليل آخر، إمَّا بحسب الواقع، وإما بالقرآن، وإما بالسنة، ولا يجوز أبداً أن نحمل القرآن معاني لا يدل عليها من أجل أن نؤيد نظرية أو أمراً واقعاً، لكنه لا يدل عليه اللفظ، لأن هذا أمر خطير جداً.

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي، كتاب تفسير القرآن، باب ما جاء في الذي يفسر القرآن برأيه (٢٩٥٠) وقال: هذا حديث حسن صحيح.

قَالَ الله تَعَالَى: ﴿ فَوَيْلُ يَوْمَهِذِ لِلْمُكَذِّبِينَ ۞ ۗ ويل كلمة وعيد وتهديد، وإن كان قد روي أنها واد في جهنم(١٠) ، لكن الصواب أنها كلمة تهديد ووعيد، ﴿ فَوَيْلُ يَوْمَبِذِ لِللَّمُكَدِّبِينَ شِ ﴾ أي: المكذبين لله ورسوله، الجاحدين لما قامت الأدلة على ثبوته فإنهم سيجدون في ذلك اليوم من العذاب والنكال ما لا يخطر لهم على بال ﴿ ٱلَّذِينَ هُمَّ فِي خَوْضِ يَلْعَبُونَ اللَّهِ ﴾ أي في الدنيا ﴿ فِي خَوْضِ ﴾ أي: في كلام باطل ﴿ يَلْمَبُونَ ﴾ أي: لا يقولون الجد ولا يعملون بالجد، وإنما أعمالهم كلها لعب ولهو، ولذلك تجد أعمارهم ليس فيها بركة، تمر بهم الليالي والأيام لا يستفيدون شيئاً ﴿ يَوْمَ يُكَعُّونَ إِلَىٰ نَارِ جَهَنَّمَ دَعًا ۞ ﴿ هذه متعلقة بما سبق أيضاً، ويُدَعُّون بمعنى يدفعون بعنف وشدة إلى نار جهنم دعًا؛ لأنهم - والعياذ بالله - تمثل لهم النار كأنها سراب، أي كأنها حوض نهر، وهم على أشد ما يكونوا من العطش، فيذهبون إليها سراعاً، يريدون أن يشربوا منها حتى يزول عنهم العطش، فإذا بلغوها وإذا هي النار - والعياذ بالله - فكأنهم - والله أعلم - يتوقفون لئلا يتساقطوا فيها، فيدعُّون إليها دعًّا، أي يُدفعون بعنف وشدة فيتساقطون فيها ـ أَجَارُنَا الله من ذلك ويقال لهم: ﴿ هَلَاهِ ٱلنَّـارُ ٱلَّتِي كُنْتُم بِهَاتُكَذِّبُونَ ١٩٠٠ كانوا في الدنيا يقولون: لا بعث ولا جزاء، ولا عقوبة ولا نار، وإنما هي أرحام تدفع وأرض تبلع ولا بعث، فيقال لهم توبيخاً على هذا الإنكار: ﴿ هَاذِهِ ٱلنَّارُ ٱلَّتِي كُنْتُم بِهَا

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي، كتاب تفسير القرآن، باب ومن سورة الأنبياء عليهم السلام (٣١٦٤) وقال: هذا حديث غريب.

تُكَلِّذِ بُونَ ﴿ ﴾ فما أشد حسرتهم إذا وُبِّخوا على أمر كان في إمكانهم أن يتخلوا عنه، ولكنهم الآن لا يستطيعون لذلك سبيلاً، يقولون إذا وقفوا على النار: ﴿ يُلْيَئْنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِنَايَنَ وَيْنَا وَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞﴾. قال الله تعالى: ﴿ بَلْ بَدَا لَهُمْ مَّا كَانُواْ يُخَفُّونَ مِنْٓفَبَٰلُ وَلَوْرُدُّواْ لَعَادُواْ لِمَا نُهُواْ عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَلْدِبُونَ شِيًّا ﴾. أي: حتى لوردوا إلى الدنيا عادوا وكذبوا، فلن يستقيموا على أمر الله، لكن يقولون هذا تمنياً. ﴿ أَفَسِحْرُ هَلَذَآ أَمَّ أَنتُمْ لَا نُبْصِرُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ عَني أَفْهَذَا الَّذِي ترون اليوم سحر كما كنتم تقولون ذلك في الدنيا، حيث يقولون: إن ما جاءت به الرسل سحر، ويصفون الرسول بأنه ساحر، فيقال: أسحر هذا أم أنتم لا تبصرون، يعني لا تبصرون بعين البصيرة، بل أنتم عمي عن الحق ـ والعياذ بالله ـ ﴿ أَصْلَوْهَا فَأَصْبِرُوٓا أَوْ لَا نَصَّبرُواْ سَوَآةً عَلَيْكُمْ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنُتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّا ﴾ أي: احترقوا بها، والأمر هنا للإهانة ، كقوله تعالى: ﴿ ذُقْ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيرُ ٱلْكَرِيمُ إِنَّا إِنَّا هَنَدًا مَا كُنتُم بِهِ، تَمَنَّرُونَ ١٩٥٠ فَأَنظر إلى هؤلاء كيف تتهكم بهم الملائكة وتذلهم وتخزيهم \_ والعياذ بالله \_ وتهينهم، ﴿ أَصَّلُوْهَا فَأُصِّبُرُوٓاْ أَوْ لَا تَصْبِرُواْ سَوَآءٌ عَلَيْكُمْ ﴾ يعني أن الصبر وعدمه سواء عليكم، ومعنى هذا أنه لن يفرج عنكم، سواء صبرتم أم لم تصبروا، مع أنه في الدنيا إذا أصيب الإنسان بشيء وصبر فإنه يفرج عنه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: «واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع السر يسراً " ( ﴿ إِنَّمَا يَجْزُونَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ١٩٥٥ يعني ما تجزون إلا ما عملتم فلم

<sup>(</sup>١) الإمام أحمد في المسند- ج١/ ٣٠٧، والحاكم في المستدرك - ج٣/ ٦٢٤.

تُظلموا شيئاً، ثم ذكر الله تعالى جزاء المؤمنين فقال: ﴿ إِنَّ ٱلْمُنَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَعِيمِ ۞ ﴿ هذه الجملة خبرية مؤكدة بإن، والتوكيد أسلوب من أساليب اللغة العربية، مستعمل عند العرب، وهذا القرآن نزل بلغة العرب، وإلا ففي الواقع أن خبر الله \_ عز وجل \_ لا يحتاج إلى توكيد؛ لأنه أصدق القول، فالرب ـ عز وجل ـ إذا أخبر بخبر فإنه لا يحتاج إلى أن يؤكد، لأن خبر الله صدق، لكن لما كان القرآن العظيم نزل بلسان عربي صار جارياً على ما كان يعرفه العرب في لغتهم، فهنا أكد الله \_ عز وجل \_ هذه الجملة: ﴿ إِنَّ ٱلْمُنَّفِينَ فِي جَنَّتِ وَنَعِيمِ إِنَّ ﴾ والمتقون هم الذين قاموا بطاعة الله امتثالاً لأمره واجتناباً لنهيه، هذه هي التقوى، فالتقوى طاعة الله في امتثال أمره واجتناب نهيه، فالذي يصلى امتثالاً لأمر الله نقول: هو متق، والذي يدع الزنا نقول: هو متقي بترك الزنا، وإنما سمي ذلك تقوى لأنه وقاية من عذاب الله، فإن الإنسان إذا قام بطاعة الله فقد اتخذ وقاية من عذاب الله ـ عز وجل ـ هؤلاء المتقون يقول الله ـ عز وجل ـ: ﴿ فِي جَنَّتِ وَنَعِيمٍ ۞ ﴾ ، ﴿ جناتُ جمع جنة، وهي الدار التي أعدها الله تعالى للمتقين في الآخرة، بدليل قول الله تبارك وتعالى: ﴿ ﴿ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَعْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا ٱلسَّمَوَتُ وَٱلْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ﴿ وَإِذَا قَلْنَا: إِن الجنة هي الدار التي أعدها الله تعالى لعباده في الدار الآخرة، فهل يمكن أن تكون في الدنيا؟ نقول: أما بالنسبة لدخول الجنة التي هي الجنة فهذا لا يمكن في الدنيا، أما بالنسبة لكون الإنسان يأتيه من نعيم الجنة ما يأتيه، فهذا يمكن، وذلك في القبر إذا سُئل

الإنسان عن ربه، ودينه، ونبيه، فأجاب الصواب، فإنه يفرش له فراش من الجنة، ويُفتح له باب إلى الجنة، ويُفسح له في قبره مُدَّ البصر(١)، وجمعت الجنات في الآية لأنها أنواع، ذكر الله في سورة الرحمن أربعة أنواع ﴿ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّنَانِ ﴿ ﴾ . ثم قال : ﴿ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّنَانِ شَيْكُ . هذه الجنان الأربع تختلف بما جاء في وصفها في سورة الرحمن، ﴿ إِنَّ ٱلْمُنَّقِينَ فِي جَنَّنتِ وَنَعِيمٍ ﴿ إِنَّ ٱلْمُنَّقِينَ فِي جَنَّنتِ وَنَعِيمٍ نعيم البدن، ونعيم القلب، فهم في سرور دائم، وهم في صحة دائمة، وهم في حياة دائمة، فجميع أنواع النعيم كاملة لهم، نسأل الله أن يجعلنا منهم ﴿ فَنَكِهِينَ بِمَا ءَانَنْهُمْ رَبُّهُمْ ﴾، الفاكه هـو المسرور، كما في قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا ٱنْقَلَبُوٓا ۚ إِلَىٰٓ أَهْلِهِمُ ٱنْقَلَبُوۡا فَكِهِينَ ﴿ إِمَا أَعَالَنَهُمْ رَبُّهُمْ ﴾ أي: مسرورين ﴿ بِمَا ءَالنَّهُمْ رَبُّهُمْ ﴾ أي: بما أعطاهم ربهم من النعيم، ﴿ وَوَقَلْهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ ٱلْمُحِمِدِ ١ فَحصلوا على السلامة من الشرور بوقاية الجحيم، وعلى تمام السرور في جنات النعيم ﴿ كُلُواْ وَاشْرَبُواْ هَنِيَّنَا بِمَا كُنتُمَّ تَعْمَلُونَ اللَّهِ ﴿ كُلُوا واشربُوا) فعل أمر، وهذا الأمر ليس تكليفاً وإنما الأمر هنا للتكريم، أي يقال لهم: كلوا من كل ما في الجنة من النعيم ﴿ فِيهِمَا مِن كُلِّ فَكِهَةٍ نَوْجَانِ ١٠٠٠ ﴿ فِيهِمَا فَكِكُهَةٌ وَغَلُّ وَرُمَّانٌ ١٠٠٠ وفيها من كل النعيم، ﴿ وَأَشْرَبُوا ﴾ مما فيها من الأنهار، وأنهار الجنة ذكرها الله تعالى أربعة في سورة القتال ﴿ مَّثُلُ ٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُنَّقُونَ فِيهَا أَنْهَنُّ مِن مَّآلٍ غَيْرِ عَاسِنِ وَأَنْهَا لِمُن لَبَنِ لَمْ يَنَغَيَّرُ طَعْمُهُ وَأَنْهَا ثُو مِنْ خَمْرٍ لَّذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهَا أُمِّن عَسَلٍ

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود، كتاب السنة، باب المسألة في القبر وعذاب القبر (رقم ٤٧٥٣) وابن ماجه، كتاب الزهد، باب ذكر القبر والبلي (رقم ٤٢٦٩).

مُّصَفَّى وَلَمْمٌ فِهَا مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِهِمْ كَمَنَ هُو خَلِكُ فِي ٱلنَّارِ وَسُقُواْ مَآءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمَّعَاءَهُم إِنَّ ﴾. هذه أربعة أنهار: من ماء غير أسن، أي: غير متغير، والمياه في الدنيا إذا لم يأتها ما يمدها وبقيت راكدة لابد أن تتغير فتكون اسنة، وماء الجنة لا يتغير، غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، واللبن في الدنيا إذا أبتي يتغير ويفسد، لكن في الآخرة لا يتغير، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وخمر الدنيا فيه رائحة كريهة ثم أنه يقلب العاقل إلى مجنون، وفيه أيضاً الصداع، وفيه فساد المعدة، لكنه في الجنة أنهار من خمر لذة للشاربين، وقد قال الله تعالى في سورة الصافات: ﴿ لَا فِيهَا غَوْلُ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنزَفُونَ ۞﴾ . والرابع ﴿ وَأَنْهَازُ مِنْ عَسَلِ مُّصَفِّى ۗ ﴿ هَنِيَـَا بِمَا كُنتُمُّ تَعْمَلُونَ ١٩ الهنيء هو الذي لا يكون له عاقبة سيئة، ولا تبعة من تجاوز، أو إسراف ﴿ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ أي: بسبب ما كنتم تعملون، (فالباء) هنا للسببية، وليست الباء للعوض، لأن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال: «لن يدخل الجنة أحد

فإن قيل: إن الله تعالى قال: ﴿ كُلُواْ وَاَشْرَبُواْ هَنِيَتَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ شَكِهُ وَ فَالْمُ سُولُ عَلَيْهُ وَلَكُ بَسَبِ الْعَمْلُ، وَالْرُسُولُ عَلَيْهُ يَقُولُ: ﴿ لِمَا كُنتُمْ يَقُولُ: ﴿ لِمَا كُنتُمْ يَقُولُ: ﴿ لِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ شَهُ ﴾؟

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري، كتاب المرضى، باب نهي تمني المريض الموت (٥٦٧٣) ومسلم، كتاب صفات المنافقين وأحكامهم، باب لن يدخل أحد الجنة بعمله بل برحمة الله تعالى (٢٨١٦).

والجواب على هذا الإشكال أن يقال: الباء تأتى للسبية، وتأتي للبدلية، فإذا قيل: دخل الرجل الجنة بعمله، فالمعنى السببية، وإذا قال: لن يدخل الجنة أحد بعمله، فالمعنى البدلية، وأضرب مثلاً يبين هذا: بعتك الثوب بدرهم، فالباء للبدلية، لأن الدرهم صار عوضاً عن الثوب، وإذا قلت: أدبت الولد بعبثه، هذه للسببية، إذن كلنا لن يدخل الجنة بعمله؛ لأن الله سبحانه وتعالى لو حاسبنا على عملنا ما قابل عملنا نعمة من نعم الله، نعمة واحدة. فالنفس الآن الذي هو من ضرورة الحياة يخرج منك ويدخل بدون تعب، وبدون مشقة، وكم يتنفس الإنسان في الدقيقة؟! فلو أننا حوسبنا على أعمالنا بالمعاوضة والمبادلة لكانت نعمة واحدة تستوعب جميع العمل، ونحن الآن لا نحس بنعمة النفس لكن لو أصيب أحد منا بكتم النفس لوجد أن النفس من أكبر نعم الله، لذلك نقول: إن الباء في قوله: ﴿ بِمَا كُنْتُمِّ تَعْمَلُونَ ۞ ♦ للسببية وليست للبدلية، وفي قوله: ﴿ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ شمول لكل العمل: الجوارح، والقلب، واللسان. فالجوارح: كالأفعال، كالركوع، والسجود. والأقوال: كالأذكار. والقلوب: كالخوف، والرجاء، والتوكل وما أشبه ذلك، فكل هذه تسمى أعمالنا.

﴿ مُتَّكِينَ عَلَىٰ شُرُرِ ﴾ متكئين حال، أي: حال كونهم متكئين، والمتكىء تدل هيئته على أنه في سرور وانشراح وطمأنينة، لأن الاتكاء يدل على ذلك، والسرر جمع سرير، وهي الكراسي الفخمة المهيئة أحسن تهيئة للجالس عليها، ﴿ مَّضَفُوفَةٍ ﴾

أي مصفوف بعضها إلى بعض، يصفها الخدم والولدان، ﴿ وَزَوَّجْنَاهُم بِحُورٍ عِينِ ۞ ﴾، أي: قرناهم بحور عين، والحور جمع حوراء، والعين جمع عيناء، والأصل الحور هو البياض، وأما العيناء فهي التي كانت جميلة العين في سوادها وبياضها، فهن حسان الوجوه، حسان الأعين، ثم قال - عز وجل -: ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلْبَعَنَّهُمُ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَنِ كَفَّنَّا بِهِمْ ذُرِّيَّنَهُمْ ﴾ أي: الذين آمنوا وأتبعتهم الذرية بالإيمان، والذرية التي يكون إيمانها تبعاً هي الذرية الصغار، فيقول الله \_ عز وجل \_: ﴿ ٱلْحَقَّنَا بِهِمْ ذُرِّيَّنَّهُمْ ﴾ أي: جعلنا ذريتهم تلحقهم في درجاتهم، وأما الكبار الذين تزوجوا فهم مستقلون بأنفسهم في درجاتهم في الجنة، لا يلحقون بآبائهم، لأن لهم ذرية فهم في مقرهم، أما الذرية الصغار التابعون لآبائهم فإنهم يرقون إلى آبائهم، وهذه الترقية لا تستلزم النقص مِنْ ثُوابِ ودرجات الآباء، ولهذا قال: ﴿ وَمَا أَلَنَنَّهُم مِّنَّ عُمَلِهِم مِّن شَيْءٍ ﴾ أي: نقصناهم، يعني أن ذريتهم تلحق بهم، ولا يقال: أخصم من درجات الآباء بقدر ما رفعت من درجات الذرية، ﴿ كُلُّ أَمْرِي عِمَا كُسَبَ رَهِينٌ شَا ﴿ هَذَه قاعدة عامة في جميع العاملين أن كل واحد فإنه رهين بعمله لا ينقص منه شيء، أما الزيادة فهي فضل من الله تبارك وتعالى على من شاء من عباده ﴿ وَأَمَّدُذَّنَّاهُم بِفَكِكُهُ مِ وَلَحْمِ مِّمَّا يَشْنَهُونَ ١٩٨٠ أمدهم الله تعالى، أي: أعطاهم عطاء مستمراً إلى الأمد وإلى الأبد بفاكهة وهي ما يتفكه به من المأكولات، ﴿ وَلَحْمِ مِّمَّا يَشَّنَّهُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ أَي : مما يشتهونه ويستلذونه، وقد بين الله تبارك وتعالى نوع هذا اللحم بأنه لحم طير، وهو أشهى ما يكون

من اللحم وأبرأه وأمرأه ﴿ يَلْنَرْعُونَ فِيهَا كُأْسًا ﴾ أي: أن أهل الجنة ينازع بعضهم بعضاً على سبيل المداعبة، وعلى سبيل الأنس والآنشراح ﴿ كَأْسًا لَّا لَغُوُّ فِنهَا وَلَا تَأْثِيثُ ۞ ﴾ والمراد بها كأس الخمر، ومعنى ﴿ لَّا لَغُوُّ فِهَا وَلَا تَأْثِيدٌ ۞ ۚ أَنه لا يحصل بها ما يحصل من خمر الدنيا، فإن خمر الدنيا يحصل بها السكر والهذيان، ولكن خمر الآخرة ليس فيها لغو ولا تأثيم، أي: لا يلغو بعضهم على بعض، ولا يتكلمون بالهذيان، ولا يعتدي بعضهم على بعض ﴿ ﴿ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ ﴾ أي: يتردد على أهل الجنة وهم على سررهم متكئين ﴿ غِلْمَانٌ لَّهُمَّ ﴾ أي: غلمان مهيئون لهم في الخدمة التامة المريحة ﴿ كَأَنَّهُمْ ﴾ أي: الغلمان ﴿ لُوَّلُوُّ مُّكُّنُونٌ ﴿ أَي : محفوظ عن الرياح وعن الغبار وعن غير ذلك مما يفسده، ﴿ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَسَآءَلُونَ ١٠٠٠ أَي صار بعضهم يسائل بعضاً، لكنه على وحه الأدب يتكلم معه وهو مقابل له لوجهه فلا يصعر خده له ولا يستدبره، بل يتكلم معه بأدب ومقابلة تامة ﴿ قَالُوا ﴾ أي: قال بعضهم لبعض: ﴿ إِنَّا كُنَّا فَبَلُ ﴾ أي: في الدنيا ﴿ فِي آَهْلِنَا مُشْفِقِينَ شَيْكُ أَي خَاتَفِينَ مِن عَذَابِ الله ﴿ فَمَنَ ٱللَّهُ عَلَيْ نَا﴾ أي: أنعم علينا بنعمة عظيمة، ﴿ وَوَقَنْنَا عَذَابَ ٱلسَّمُومِ (١٠٠٠) ﴾ أي: عذاب النار ﴿ إِنَّا كُنَّامِنِ قَبْلُ ﴾ أي: قبل أن نصل إلى هذا المقر، وذلك في الدنيا ﴿ نَدَّعُوهُ ﴾ أي: نعبده ونسأله، لأن الدعاء يطلق على معنيين: على العبادة، وعلى السؤال، فمن إطلاقه على العبادة قول الله تبارك وتعالى: ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ ٱدْعُونِيٓ ٱسْتَجِبْ لَكُوْ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسَّتَكُمِرُونَ عَنْ عِبَادَقِ سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ﴿ ﴾ .

وأما الدعاء بمعنى السؤال ففي قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا سَأَلُكَ عِبَادِي عَنِي فَإِنِّي قَـرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانٌ فَلْيَسْـتَجِيـبُوا لِي وَلَيْوَمِنُواْ بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ﴿ إِنَّا كُنَّا مِن قَبَّلُ نَدَّعُوهُ ﴾ يشمل دعاء العبادة كالصلاة، والصدقة، والصيام، والحج، وبر الوالدين وصلة الأرحام، كل هذا دعاء، وإن كان هو عبادة، فلو سألت الداعي لماذا تعبد الله، ولو سألت العابد لماذا تعبد الله؟ لقال: أرجو رحمته وأخاف عذابه، فتكون هذه العبادة بمعنى الدعاء، كذلك ندعوه دعاء مسألة، لا يسألون غير الله ولا يلجئون إلا إلى الله، لأنهم يعلمون أنهم مفتقرون إليه، وأنه هو القادر على كل شيء ﴿ إِنَّهُ هُوَ ٱلْبَرُّ ٱلرَّحِيثُ ١ ﴿ إِنَّهُ بِمعنى الواسع الإحسان والرحمة، ومن ذلك البرية، للمحان الخالي من الأبنية، فالمعنى أنه جل وعلا واسع الإحسان والعطاء والجود (الرحيم) أي ذو الرحمة البالغة، يرحم بها من يشاء من عباده تبارك وتعالى، وفي هذه الآيات بيان نعيم أهل الجنة، وفيها أيضاً أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر عذاب أهل النار ذكر نعيم أهل الجنة، لأن هذا القرآن الكريم مثاني تثنى فيه المعاني، إذا ذكر فيه الخير ذكر فيه الشر، وإذا ذكر فيه نعيم المتقين ذكر فيه جحيم الكافرين، وهكذا حتى يكون قارىء القرآن بين الخوف والرجاء، إن قرأ آيات النعيم رجا، وإن قرأ آيات العذاب خاف، فيعبد الله تبارك وتعالى بهذا وهذا، نسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل الجنات الناجين من الدركات، إنه على كل شيء قدير.

﴿ فَذَكِّرْ فَمَّا أَنتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِكَاهِنِ وَلَا مَجَّنُونٍ ۞ ﴾،

الخطاب للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والمذكر محذوف، والتقدير: ذكر الناس، أو إن شئت فقل: ذكر من أرسلت إليهم من الجن والإنس، ﴿ فَمَا أَنتَ بِيعْمَتِ رَبِّكَ بِكَاهِنِ وَلَا بَعْنُونٍ ١٩ هذا نفى لما ادعاه المكذبون للرسول عليه بأنه كاهن أو مجنون، قال الله تعالى: ﴿ فَذَكَ رِّ فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ ﴾ أي بإنعام ربك عليك بما أنزل عليك، من الوحي لست ﴿ بِكَاهِنِ وَلَا جَنُّونِ ﷺ، والكاهن هو الذي يخبر عن الغيبيات في المستقبل، وكانت الكهانة في الجاهلية مشهورة، يكون للإنسان رئي من الجن يصحبه ويخدمه، ثم يصعد الجني إلى السماء يستمع ما يقال في السماء، وينزل به على هذا الكاهن، فيكون هذا علم غيب عن أهل الأرض، لكن الكاهن يزيد عليه أشياء كثيرة يتخرصها، فإذا وقع ما سمعه من السماء صار عظيماً في قومه، لأنه أخبر عن شيء مستقبل فوقع، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما جاء بالوحى رده المشركون وكذبوه، وقالوا: إنما جاء به محمد من الكهانة، لأن الكهان يخبرون عن الشيء فيقع، ولأن الكهان أيضاً يأتون بكلام مسجوع يشبه القرآن، والقرآن آيات مفصلة، أتى بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولهذا قال النبي علي في كلام حمل بن النابغة الذي قال: (يا رسول الله كيف أغرم من لا شرب ولا أكل، ولا نطق ولا استهل، فمثل ذلك يطل) فقال النبي ﷺ: «إنما هو من إخوان الكهان»(١) من أجل سجعه الذي سجع، فهم

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري، كتاب الطب، باب الكهانة (٥٧٥٨) ومسلم، كتاب القسامة، باب دية الجنين ووجوب الدية في قتل الخطأ (١٦٨١) (٣٦).

يقولون: إن محمداً رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كاهن، فنفى الله ذلك، ثم قالوا: إنه مجنون يأتي بما لا يعرف، فكذبهم الله فقال: ﴿ فَمَا أَنتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِكَاهِنِ وَلَا مَحْنُونٍ ﴿ آَ ﴾ هذه الجملة منفية مؤكدة بالباء، الباء الزائدة إعراباً، المفيدة معنى، وأصلها (فما أنت بنعمة ربك كاهناً ولا مجنوناً) لكن زيدت الباء توكيداً للنفي، ثم قال الله تعالى: ﴿ أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ ﴾ يعني بل أيقولون، و(أم) هذه تسمى عند المعربين منقطعة، يعنى لا عاطفة، لأن (أم) تأتي عاطفة وتأتي منقطعة، فهنا منقطعة، والتقدير (بل أيقولون شاعر؟) والاستفهام هنا للتوبيخ والإنكار عليهم، والشاعر هو الذي يأتي بكلام مقفى ويتضمن شعره أحياناً حكماً، ولهذا جاء في الحديث: «إن من البيان لسحراً» (١٠٠ «وإن من الشعر لحكمة ١٠٠١ فيقولون: محمد شاعر ﴿ نَارَبَصُ بِهِ ٤ أَي ننتظر به ﴿ رَبُّ ٱلْمَنُّونِ ١٠٠٠ أي: حوادث الدهر وقوارعه، فيهلك كما هلك الشعراء من قبله، ولا يكون له أثر، فانظر \_ والعياذ بالله \_ كيف يترقبون موت الرسول عليه الصلاة والسلام يقولون: هذا شاعر من جنس الشعراء يهلك وينتهي أمره، وقوله: ﴿ رَبُّ ٱلْمَنُونِ ﴿ ﴾ ، قيل: إن المنون هو الدهر ، وقيل: إن المنون هو الموت، وهما متلازمان، والمراد بذلك حوادث الدهر المهلكة المبيدة. ﴿ قُلُ ﴾ في جوابهم ﴿ تَرَبُّصُواْ ﴾ والأمر هنا للتهديد

<sup>(</sup>١) تقدم ص ١١٨ وهو عند البخاري (٥١٤٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري، كتاب الأدب، باب ما يجوز من الشعر والرجز والحداء وما يكره منه (٦١٤٥).

والتحدي أيضاً، تربصوا بهذا الشاعر ريب المنون، وانظروا هل يموت وتموت دعوته، أو أنكم أنتم تموتون وتموت معارضتكم، ﴿ فَإِنِّي مَعَكُمْ مِّرَكَ ٱلْمُتَرَبِّصِينَ ۞ ﴿ يَعْنِي فَأَنَا مَنْتَظُرُ أَيْضًا ۥ انْتَظْرُوا أنتم، وأنا أنتظر لمن تكون العاقبة، وصارت العاقبة والحمد لله للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ﴿ أَمْ تَأْمُرُهُمْ ﴾ أم هنا نقول: إنها منقطعة، وأم المنقطعة تقدر ببل، والتقدير: بِل أتأمرهم؟ و ﴿ أَمْ تَأْمُوكُمْ إِنَّا مِنِ الْأَرْلِ إِلَى الثاني ﴿ أَمْ تَأْمُرُكُمْ آَمُكُمُ مَا يَهَدَّآ﴾ فيقولون: إنه مجنون إنه كاهن، إنه شاعر، هل عقولهم تأمرهم بهذا؟ الجواب: ﴿ أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحْلَمُهُمْ بَهَذَا ﴾ أي بل لا تأمرهم عقولهم بهذا، وكثير منهم يعلم أن محمداً رسول الله ﷺ حق، لكن غلبتهم الكبرياء \_ والعياذ بالله \_ فأنكروا وكذبوا ولهذا قال: ﴿ أَمْ هُمْ فَوَّمُّ طَاغُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ مِنْ عَلَى اللَّهُ مِنْ مُعَدِّدُونَ طَالْمُونَ، وأُصلُ الطغيان مجاوزة الحد، كما في قوله تعالى: ﴿ إِنَّا لَمَّا طُغَا ٱلْمَأْءُ ﴾ أي: ازداد وارتفع عن عادته ﴿ حَمَلْنَكُمْ فِي ٱلْجَارِيَةِ ۞ ﴿ بل هم قوم طاغون.

﴿ أَمْ يَقُولُونَ نَقَولُهُ ﴾ أم هنا منقطعة بمعنى بل والهمزة، والمعنى بل أيقولون تقوله أي: اختلقه وكذب به، وهذاقسم منهم، قالوا: محمد عليه الصلاة والسلام تقوّل هذا القرآن واختلقه من عنده، وبعضهم يقولون: إنما يعلمه بشر ﴿ بَل لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ يَكُ يعني بل هم لا يؤمنون، ولو آمنوا لعلموا أن القرآن لا يمكن أن يتقوّله بشر، لأن كلام الله عز وجل لا يشبهه أي كلام، ثم يحداهم فقال: ﴿ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثِ مِثْلِهِ إِن كَانُوا صَلِيقِينَ ﴿ إِنَّ عَنِي إِذَا تَحداهم فقال: ﴿ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثِ مِثْلِهِ إِن كَانُوا صَلِيقِينَ ﴿ فَلَيَأْتُوا بِحَدِيثِ مِثْلِهِ إِن كَانُوا صَلِيقِينَ ﴿ وَاللَّهُ عَنِي إِذَا تَحداهم فقال: ﴿ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثِ مِثْلِهِ إِن كَانُوا صَلِيقِينَ ﴿ وَاللَّهُ عَنِي إِذَا لَا يَعْنِي إِذَا الْهُ عَنْ وَجُلُولُهُ وَاللَّهُ عَنْ وَجُلُولُهُ اللَّهُ عَنْ وَجُلُولُ اللَّهُ عَنْ وَجُلُولُ اللَّهُ عَنْ وَجُلُولُهُ اللَّهُ عَنْ وَجُلُولُ اللَّهُ عَنْ وَلَوْلُولُولُ اللَّهُ عَنْ وَجُلُولُ اللَّهُ عَنْ وَجُلُولُ اللَّهُ عَنْ وَجُلُولُ اللَّهُ عَنْ وَالْمُ اللَّهُ عَنْ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَنْ وَلَا لَا فَاللَّهُ عَلَيْكُولُهُ اللَّهُ عَنْ وَلَا لَا عَنْ فَالَّا اللَّهُ عَنْ وَجُلُولُهُ وَلَا لَا عَلَمُ اللَّهُ عَنْ وَالْمُ اللَّهُ عَنْ وَلَا لَا اللَّهُ عَلَا عَلَا اللَّهُ عَنْ وَلَا لَا عَلَالًا اللَّهُ عَنْ وَالْمُ لَا عَلَا اللَّهُ عَلَا عَلَا اللَّهُ عَنْ وَالْمُ اللَّهُ عَنْ وَلَا اللَّهُ عَنْ وَلَا عَلَا اللَّهُ عَنْ وَلَا اللَّهُ عَنْ وَلَا اللَّهُ عَنْ وَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا عَلَا عَالًا اللَّهُ عَلَا عَلَا عَالْمُ اللَّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَالَا عَلَا عَ

كنت أنت تقوَّلته فأنت مثلهم بشر تتكلم كما يتكلمون، وتخطب كما يخطبون، وتقول كما يقولون، فإذا كنت متقوِّلاً له وهو من عندك فليأتوا بحديث مثله، لأن البشر يمكن أن يأتي بكلام يشبه كلام البشر الآخر، فإذا كان محمد ﷺ تقوَّله فهاتوا مثله ﴿ فَلْيَأْتُوا ﴾ ، اللام هنا للأمر، والمقصود به التحدي والتعجيز، ﴿ إِن كَانُواْ صَادِقِينَ ﴿ ﴾ ، وهذا غاية التحدي، فعجزوا وما استطاعوا أن يأتوا بحديث مثله، مع أنهم أمراء البلاغة، وسلاطين الفصاحة، لكن عجزوا، فدل عجزهم على أن القرآن ليس من كلام البشر، بل هو من كلام الله \_ عز وجل \_ ولهذا قال: ﴿ فَلَيَأْتُواْ بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِۦ إِن كَانُواْ صَدِقِينَ ۞ ﴿ وَمَعَ قُوةَ الْمَعَارِضَةَ وَقُوةَ ﴿ البلاغة والفصاحة عجزوا أن يأتوا بحديث مثله فما استطاعوا، فدل ذلك على أن محمداً رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يتقوله، ولن يستطيع أن يأتي بمثله، وفي قوله: ﴿ فَلْيَأْنُواْ بِحَدِيثِ مِّثْلِهِ ﴾ كلمة (حديث) نكرة، والنكرة تدل على الإطلاق، لكن جاء في آية أخرى أن الله قال: ﴿ أَمْ يَقُولُونَ ٱفَّتَرَبَّكُمْ قُلُ فَٱثُواً بِسُورَةٍ مِّثْلِهِــَ وَأَدْعُواْ مَنِ ٱسْتَطَعْتُم مِن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنْتُمْ صَلِيقِينَ ١٠٠٠ ﴿ أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَىنهُ قُلْ فَأَتُوا بِعَشْرِسُورِ مِّشْلِهِ، مُفْتَرَيَتِ وَٱدْعُواْ مَنِ ٱسْتَطَعْتُ مِ مِن دُونِ ٱللّهِ إِن كُنُتُمْ صَلِدِقِينَ ﴿ ﴾. وجاء في آية أخرى الإخبار بأنه لن يستطيع أحد أن يعارض القرآن، فقال تعالى: ﴿ قُل لَّهِنِ ٱجْتَمَعَتِ ٱلْإِنْسُ وَٱلْجِنُّ عَلَىٰٓ أَن يَأْتُواْ بِمِثْلِ هَلَا ٱلْقُرْءَانِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ، وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ ظَهِيرًا ١١٥ فتبين بطلان قولهم: إنه تقوَّله؛ لأن الله تحداهم أن يأتوا بمثله، إن كانوا صادقين في دعواهم أنك تقوَّلته فليأتوا

بحديث مثله ولكنهم عجزوا. ثم قال الله تعالى مستدلاً بربوبيته على ألوهيته قال: ﴿ أَمْ خُلِقُواْ مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ ٱلْخَلِقُونَ ﴿ ﴾ بمعنى بل، والهمزة (بل أخلقوا من غير شيء) أي: من غير خالق، أم هم الخالقون، والجواب: لا خلقوا من غير خالق، ولا هم الخالقون، أما كونهم لم يخلقوا من غير خالق، فلأن القاعدة العقلية الحسية التي أجمع عليها العقلاء أن كل محدث لابد له من محدث، فإذا كان كل محدث لابد له من محدث، فإذا نظرنا في أنفسنا فنحن حادثون قال الله تعالى: ﴿ هَلَ أَنَّ عَلَى ٱلْإِنْسَانِ حِينٌ مِّنَ ٱلدَّهْرِ لَمْ يَكُن شَيَّنَا مَّذَكُورًا ۞﴾. فالواحد منا الذي له عشرون سنة، هو قبل اثنتين وعشرين سنة ليس شيئاً مذكوراً، ولا يعرف ولا يدرى عنه، إذن نحن حادثون، وكل حادث لابد له من مُحدث، فهل أنتم خلقتم بغير محدث؟ الجواب: لا، وهذا جواب عقلي لا ينكر، أم هم الخالقون لأنفسهم؟ الجواب: لا، لأنهم قبل أن يوجدوا عدم، وكيف يمكن للعدم أن يخلق؟ لا يمكن هذا، فإذا تبين أنهم لم يخلقوا من غير خالق، وأنهم لم يخلقوا أنفسهم تعين أن يكون لهم خالق قادر على إيجادهم وهو الله عز وجل، ولا يستطيع أحد منهم أن يقول: إن الذي خلقني أبي أو أمي، فإذا لم يكن كذلك تعين أن يكون لهم خالق وهو الله تبارك وتعالى، وإذا كان لهم خالق وهم مخلوقون مربوبون مدبرون، فالواجب أن يخضعوا لهذا الخالق، وأن يعبدوه وحده، كما أنه هو الخالق وحده، وهذه الآية سمعها جبير بن مطعم وكان قد قدم إلى المدينة وهو مشرك، على النبي ﷺ في طلب الفداء لأسرى بدر، وغزوة

بدر انتصر فيها النبي ﷺ وأصحابه - رضي الله عنهم والحمد لله ـ وقتلوا من قريش سبعين رجلًا، وأسروا سبعين رجلًا، وجاءوا بهم إلى المدينة، وانقسموا إلى أقسام، منهم من أطلقه النبي عليه الصلاة والسلام، ومنّ عليه، ومنهم من فداه بمال، ومنهم من فداه بأسير ومنهم من فداه بتعليم أهل المدينة الكتابة، وجبير بن مطعم أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام يطلب فداء أسرى بدر لأنه من صميم قريش، والأسرى أيضاً من قريش، ويظهر لي \_ والله أعلم \_ أن جبيراً سمع قول النبي على الله الله على المطعم بن عدي حيًّا فكلمني في هؤلاء النتنى لتركتهم له ١١٠٠٠ وذلك أن مطعم بن عدي لما رجع النبي عليه الصلاة والسلام من الطائف أجاره، وصار يمشي معه من حين دخل مكة إلى أن وصل إلى الكعبة، وأمر أبناءه وسم عقلتي السيوف أن يقف كل واحد على ركن من أركان الكعبة حتى لا يعتدي على الرسول أحك وقال لرسول الله ﷺ: طف. واحتبوا بحمائل سيوفهم في المطاف فأقبل أبو سفيان إلى مطعم، فقال: أمجير أم تابع؟ قال: لا بل مجير. قال: إذاً لا تُخْفَر. فجلس معه حتى قضى رسول الله ﷺ طوافه، فلما انصرف انصرفوا معه. فهو أحسن إلى النبي عليه الصلاة والسلام، الله النبي عليه الصلاة والسلام وهو أوفى الناس عليه الصلاة والسلام بكرمه قال: «لو كان المطعم بن عدي حيًّا فكلمني في هؤلاء النتني» أي: الأسرى، ووصفهم بأنهم نتني؛ لأن

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري، كتاب فرض الخمس، باب ما منّ النبي على الأسارى من غير أن يخمس (٣١٣٩).

المشركين نجس، والنتن هو الرائحة الكريهة «في هؤلاء النتني لتركتهم له» وجبير ابنه فلعله ـ والله أعلم ـ سمع بهذه المقالة فجاء إلى النبي ﷺ يطلب فداء الأسرى، وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يقرأ في المغرب بسورة الطور ولما بلغ هذه الآية: ﴿ أُمَّ خُلِقُواْ مِنْ عَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ ٱلْخَلِقُونَ ١٩٤٠ قال جبير: (كاد قلبي يطير) لأن هذه حجة ملزمة لا يمكن أن يتخلص منها أحد، قال: (ووقر الإيمان في قلبي) يعني معناه أنه دخل الإيمان في قلبه، معناه الله، فانظر تأثير القرآن الكريم مع أن الرسول ﷺ ما دعاه في تلك الساعة، لكن سمع هذه الآية العجيبة العظيمة، فكاد قلبه يطير، ﴿ أَمْ خُلِقُواْ مِنْ عَلِمِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ ٱلْخَلِقُونَ ۞ ﴿ وَالْجُوابِ بِكُلِّ سَهُولَةً: لا، في الأمرين، لا خلقوا من غير شيء، ولا هم الخالقون، بل لهم خالق وهو الله سبحانه وتعالى، ولا أحد يمكن أن ينكر هاتين المقدمتين كلها حجة قطعية تدمغ كل كافر، يعنى إذا قال: نعم لي خالق خلقني قلنا: إذِن لماذا لا تعبده، لأنك عبد له مملوك له ﴿ أُمَّ خَلَقُوا السَّمَّوَتِ وَٱلْأَرْضَ ﴾ انتقل من الأدنى إلى الأعلى خلق السموات والأرض أكبر من خلِق إلناس، فانتقل من الأدنى إلى الأعلى ﴿ أَمْ خَلَقُوا ٱلسَّمَارَتِ وَٱلْأَرْضَ ﴾ والجواب: لا، لأن أم هنا مثل سابقاتها، بل أخلقوا السموات والأرض، والجواب: لا، وهم يقرون بهذا ﴿ وَلَهِن سَأَلْنَهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ ٱلْعَزِيزُ ٱلْعَلِيمُ ١ ﴿ وَلَكُن مَعَ ذَلَكَ لَا يَعْتَرَفُونَ بِالرَّسَالَة، ولهذا قال : ﴿ بَلَ لَا يُوقِنُونَ ١٠٠٠ ، يعني ليس عندهم إيقان في خلق السموات والأرض أن الذي خلقهم هو الله، لأنه لو كان عندهم

يقين لحملهم هذا اليقين على تصديق النبي ﷺ والإقرار برسالته. وهذه الإلزامات العظيمة التي ألزم الله تعالى بها قريشاً كل هذا من أجل إقامة الحجة عليهم، ولو شاء سبحانه وتعالى لعاقبهم بدون أن تكون هذه المجادلة وهذه المناقشة.

﴿ أَمَّ عِندَهُمْ خَزَابِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ ٱلْمُصَيِّطِرُونَ ١٩٠٠ أَمْ هنا بمعنى بل، والهمزة، يعني بل أعندهم خزائن الله، يعني خزائن ررّق الله \_عز وجل \_ حتى يمنعوا من العاءوا، ويعطوا من شاءوا، والجواب: ليس عندهم ذلك، ولا يملكون شيئاً من هذا، بل الذي يملك الرزق عطاء ومنعاً هو الله تبارك وتعالى، ولما نفي أن يكون عندهم خزائن الله، قال: ﴿ أَمْ هُمُ ٱلْمُصَيِّطِرُونَ ۞ ﴾ يعني بل أهم الذين لهم السيطرة والغلبة والسلطان والكلمة؟ والجواب: لا، فإذا لم يكن لهم شيء من هذا صاروا مربوبين، وصاروا أذلاء آمام قوة الله \_ عز وجل \_، ثم قال تعالى: ﴿ أَمْ لَهُمُّ سُلَمُّ يَسْتَمِعُونَ فِيهِ ﴾ يعني بل ألهم سلم يستمعون فيه، والسلم هو المصعد والمرقى، والمعنى: هل لهم سلم يصعدون فيه على السماء يستمعون ما يقال في السماء؟ والجواب: لا، فإن ادعوا ذلك ﴿ فَلْيَأْتِ مُسَّتَمِعُهُم بِسُلَطَنِ شُبِينٍ ﴿ أَي: بحجة بينة ظاهرة على أنه استمع ما يقال في السماء، والجواب: لن يجدوا إلى ذلك سبيلًا، اللهم إلا الكهنة الذين لهم رئي من الجن يستمع إلى ما يقال في السماء، ثم يكذب مئة كذبة على ما سمع، فيصدق بتلك الكلمة التي سمعها من السماء، ثم قال تعالى: ﴿ أَمْ لَهُ ٱلْبَسَنَ وَلَكُمْ ٱلْبَنُونَ ﴿ إِنَّ ﴾ وهذا أيضاً بمعنى بل، والاستفهام للتوبيخ والإنكار، يعني أيكون لله

البنات ولهم البنون، لأنهم ادعوا أن جند الله تعالى بنات، وأن لهم البنين، ومعلوم أن من له البنين غالب على من له البنات، لأن جنده رجال ذكور، أقوى وأحزم وأقدم من النساء، وقد جعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثاً، كما قال الله تعالى عنهم ذلك قال: ﴿ وَجَعَلُوا ٱلْمَلَتَهِكَةَ ٱلَّذِينَ هُمْ عِبَندُ ٱلرَّحْمَينِ إِنَامًا أَشَهِدُواْ خَلَقَهُم اللهُ كَنْبُ شَهَدَتُهُم وَيُسْعَلُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ عَنِي لَم يشهدوا خلقهم حتى يقولوا: إنهم بنات ﴿ سَتُكُنُّكُ شَهَا لَهُمْ ۚ أَي شهادتهم هذه التي هي زور وكذب، ﴿ وَيُسْتَعُلُونَ ۞ ﴾، فهؤلاء المكذبون للرسول عليه الصلاة وألسلام من قريش قالوا: لهم البنون ولله البنات، قال الله تعالى: ﴿ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ ٱلْبَنَاتِ سُبْحَنَاتُمْ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ اللَّهِ أَنْ وَالذِّينَ يَشْتُهُونَ هُمُ الذِّكُورَ حَتَّى إِنْ أَحَدُهُمْ إِذَا بُشِّر بِالْأَنْثِي ﴿ ظُلَّ وَجَهُمُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ اللَّهِ ﴾. أي: مملوء غيظاً وغمًّا ﴿ يَنَوَرَىٰ مِنَ ٱلْقَوْمِ ﴾ يختبىء من القوم ﴿ مِن سُوِّهِ مَا بُشِّرَ بِهِ ۗ ﴾. ثم يتردد ﴿ أَيُمْسِكُمُ عَلَىٰ هُونٍ ﴾ أي: على ذل وهوان ﴿ أَمْرِيَدُسُهُ فِي ٱلنَّرَابِّ ﴾ يرمه فيه وهذه المؤودة ﴿ أَلَّا سَاءَ مَا يَعَكُّمُونَ ۞ ﴾ .

﴿ أَمْ نَسَعُلُهُمْ أَجَرًا فَهُمْ مِن مَعْرَمِ مُنْقَلُونَ ﴿ يعني بل أَتسالهم، والاستفهام للنف والتوبيخ، والاستفهام للنف والتوبيخ، يعني هل أنت يا محمد حين دعوتهم إلى الله ـ عز وجل ـ هل أنت تقول أعطوني أجراً مثقلاً كبيراً لا يستطيعونه حتى يردوك، والحواب: لا، قال الله تعالى: ﴿ قُلُ مَا أَسْكُلُو عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ اللهُ عَلَيْهُ لِمُ يَقِلُ لا يُؤلِفُ القلوب، كما أعطى دعوتي إياك، بل هو ﷺ يبذل المال ليؤلف القلوب، كما أعطى دعوتي إياك، بل هو ﷺ يبذل المال ليؤلف القلوب، كما أعطى

المؤلفة قلوبهم من الأموال شيئاً عظيماً، وليس يطلب من أحد أي عوض على ما جاء به من الرسالة، واستدل بعض أهل العلم على أنه لا يجوز للإنسان أن يأخذ أجراً على تعليم العلم بمعنى مؤاجرة، يقول الإنسان: لا أعلمك إلا بكذا وكذا، لكن هذا فيه نظر، لأن النبي عَلَيْهُ قال: «إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب، الله " ( ) ﴿ أَمْ عِندُهُمُ ٱلْفَيْبُ فَهُمْ يَكُنْبُونَ ﴿ أَي : مَاعَابِ عِن الْفَاضِ فهم يحفظونه، والجواب: لا، ليس عندهم علم الغيب، بل إن الرسول عليه الصلاة والسلام نفسه لا يعلم شيئاً من الغيب، يكون الشيء في داره لا يعلمه، حتى إنه دخل ذات يوم والبرمة على النابي تغلي باللحم، ولم يعلم ما هو، وحتى إن أبا هريرة كان معه فانخنس منه ولم يعلم لأي شيء ذهب، فالحاصل أن الرسول نفسه لا يعلم الغيب، فمن دونه من باب أولى، وقد أمر الله تعالى أن يعلن بأنه لا يعلم الغيب، فقال تعالى: ﴿ قُلُ لَّا أَقُولُ لَكُمَّ عِندِي خَرَايِنُ ٱللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمَّ إِنِّي مَلَكُ ﴾ . وهنا يَقُولُ تَعَالِي لهؤلاء المكذبين ﴿ أَمْ عِندُهُمُ ٱلْغَيْبُ فَهُمْ يَكُثُّبُونَ ١٠٠٠)، وأَلْجُواب: لا، ثم قال: ﴿ أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدًا ﴾ يعني أيريد هؤلاء أن يكيدوا لك يا محمد بإبطال دعوتك، وإهلاكك وإماتتك، الجواب: نعم، ولكن كيدهم ليس بشيء بالنسبة إلى كيد الله عز ﴿ إِلَّهُ اللهُ اللهُ عَزْ ﴿ إِلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ تعالى: ﴿ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَكِرِينَ ١٠٠٠ . وقد كادوا له أعظم كيد، فإنهم اجتمعوا ماذا يصنعون بمحمد لما رأوا دعوته تنتشر، وأنه لا قبل لهم بردها، اجتمعوا يتشاورون، وذكروا ثلاثة

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري، كتاب الطب، باب الشرط في الرقية وقطيع من الغنم (٧٩٠٠).

آراء: الحبس، والقتل والإخراج، ﴿ وَإِذْ يَيْمُكُو بِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِيُشِتُوكَ ﴾ أي: يحبسوك ﴿ أَوْيَقَتُلُوكَ أَوْيُضَرِجُوكَ ﴾ ، قال الله تعالى: ﴿ وَيَمَكُرُونَ وَيَمَكُرُ ٱللَّهَ ﴾ واستقر رأيهم على القتل، لكن من يستطيع أن يقتله، لأن بني هاشم سوف يطالبون؟ قالوا: يجتمع عشرة شبان من قبائل تفرقة من العرب، ويعطى كل واحد منهم سيفاً صارماً، ويضر ون محمداً ضربة رجل واحد، فيتفرق دمه في القبائل فتعجز بنو هاشم عن المطالبة، فعلوا ذلك، ولكنهم مكروا ومكر الله ﴿ وَاللَّهُ خَيْرُ ٱلْمَاكِرِينَ ۞ فَأَنجاهِ الله ﴿ عِهم ثُم أَذَنَ لَهُ أَن يهاجر، فهاحر إلى المدينة، ﴿ أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدًا فَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ هُمُ ٱلْمَكِيدُونَ ١ الجملة هنا جملة اسمية معرف طرفاها مفصولة بضمير الفصل، مما يدل على التوكيد والحصر يعني فالكيد للذين كَفُرُوا. وهنا قَالَ تَعَالَى: ﴿ أَمَّ يُرِيدُونَ كَيْدًا ۖ فَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ هُرُ ٱلْمَكِيدُونَ ﷺ لم يقل: أم يريدون كيداً فهم المكيدون، وهذا الأسلوب عند علماء البلاغة يسمى الإظهار في موضع الإضمار، ومعناه بدل أن يقال: (فهم المكيدون) قال الله تعالى: ﴿ فَٱلَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ ولهذا فائدة بل أكثر، إذا قال (فالذين كفروا) معناه أن هؤلاء كفار، ومعناه أن من كان كافراً فهو المكيد، وإن كان من غير هؤلاء، هاتان فائدتان معنويتان، الفائدة الثالثة: تنبيه المخاطب، لأن الكلام إذا كان على نسق واحد ربما يغفل الإنسان، لكن إذا جاء شيء يخرج الكلام عن النسق انتبه، ثم قال تعالى: ﴿ أَمْ لَهُمَّ إِلَهُ غَيْرُ ٱللَّهِ ﴾ يعني بل ألهم إله غير الله؟ والجواب حقيقة: لا. وادعاءً: نعم لهم آلهة غير الله يعبدونها: اللات والعزى ومناة، وهبل وغيرها من الأصنام المعروفة عند العرب، ولهذا قال: ﴿ سُبْحَنَ ٱللّهِ عَمّا يُثْرِكُونَ ﴿ فَنَ الله سبحانه وتعالى نفسه عما يش ك به هؤلاء، ليبين أن هذه الأصنام باطلة، وأن الله منزه عن كل شريك.

﴿ وَإِن يَرَوِّا كِسَّفًا مِّنَ ٱلسَّمَاءِ سَاقِطاً يَقُولُواْ سَحَابٌ مَّرَّكُومٌ ﴿ إِنَّ ﴾ الكسف معناه قطع العذاب، ﴿ يَقُولُواْ سَحَابٌ مَّرَّكُومٌ ١٠٠٠ ﴿ وَهَذَا يَدُلُ عَلَى أَنْهُم يرون أنهم على حق، وأنهم غير مستحقين للعذاب، وأن هذا الكسف النازل قطع العذاب ما هي إلا سحب متراكمة، وهذا كقول عاد حين رأوا الرياح مقبلة عليهم قالوا: ﴿ هَٰذَا عَارِضٌ مُّطِرُنّاً ﴾. لأن هؤلاء المكذبين ـ والعياذ بالله ـ معاندون يرون أنهم على حق، وأنهم غير مستحقين للعذاب، فإذا رأوا العذاب قالوا: هذا شيء عادي، ولن نهابه ولن نخافه، قال الله تعالى: ﴿ أَنَّ هُمَّ ﴾ أتركهم ﴿ فِي خَوْضِهِمْ ﴾ بأقوالهم ﴿ يَلْعَبُونَ ﴾ بأفعالهم ويلهو في الدنيا ويروا أنهم على حق ﴿ حَتَّىٰ يُلَاقُواْ يَوْمَهُمُ ٱلَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ ﴿ ﴾ ﴾ وهو يوم موتهم، يعني اترك هؤلاء فإن مآلهم إلى الدوت وإن فروا، وهم إذا لاقوا يومهم الذي يوعدون عرفوا أنهم على باطل، وأن محمداً ﷺ على الحق ﴿ يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنَّهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْعًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ إِنِّ فَإِذَا جَاءِهم الموت ما أغنى عنهم كيدهم شيئاً ؟ لأنهم في قبضة الله، وقد انتهى استعتابهم، وليس أمامهم إلا العداب ﴿ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ﴾ والمراد بهم الكفار، قال الله تعالى: ﴿ وَٱلْكَنْفِرُونَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ ﴾ ، يعني دون عذاب الموت، وهو ما أصيبوا به من الجدب والقحط والخوف

والحروب وغير ذلك مما كان قبل الموت ﴿ وَلَكِكِنَّ أَكُثُرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَلَكِكِنَّ أَكُثُرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَلَا يَظْنُونَ أَن ذَلِكُ مِن العذاب في شيء.

﴿ وَأَصْبِرُ لِنُمُكِمِ رَبِّكَ ﴾ اصبر يا محمد عليه الصلاة والسلام، والصبر حبس النفس عما لا ينبغى فعله، وقوله ﴿ لِمُكِّمِ رَبِّكِ ﴾ يشمل الحكم الكوني، والحكم الشرعي، يعني اصبر لما حكم به ربك من وجوب إبلاغ الرسالة وإن أصابك ما يصيبك، واصبر لحكم ربك القدري الكوني، وهو ما يقدره الله تعالى عليك من هؤلاء السفهاء من السخرية والعدوان والظلم، ولقد أوذي النبي عَلَيْهُ كَمَا أُوذِي إِخْوَانُهُ مِن المُرْسِلِينِ، أُوذِي إِيذَاءً عظيماً، وضع الكفار سلا الجزور على ظهره وهو ساجد تحت الكعبة، في أأمن مكان(١) ، وضرب، ورمي بالحجارة حين خرج إلى أهل الطائف حتى أدموا عقبه صلوات الله وسلامه عليه، ولم يَفَق إلا وهو في قرن الثعالب" ، ويلقون القاذورات والأنتان على عتبة بابه عليه الصلاة والسلام، ويقول: «أي جوار هذا» وهذا من امتثال أمر الله، حيث قال الله له: ﴿ وَأَصْبِرْ لِلْحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا ﴾ أي: فإننا نراك بأعيننا ونراقبك ونلاحظك، ونعتني بك، وهذا كما يقول القائل لمن أشفق عليه وأحبه: أنت في عيني، ومن المعلوم أن

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري، كتاب الوضوء، بنب إذا ألقي على ظهر المصلي قذر أو جيفة لم تفسد عليه صلاته (رقم ٢٤٠) ومسلم، كتاب الجهاد والسير، باب ما لقي النبي ﷺ من أذى المشركين والمنافقين (رقم ١٧٩٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري، كتاب بدء الخلق، باب إذا قال أحدكم آمين (رقم ٣٢٣١)، ومسلم كتاب الجهاد والسير، باب ما لقي النبي ﷺ من أذى المشركين والمنافقين (رقم ١٧٩٥).

وَسَيِّح يِحَدِريِك عِينَ نَقُومُ ﴿ أَي: قل: سبحان الله وبحمده عين نَقُومُ الله من أي شيء عين تقوم من مجلسك، أو حين تقوم من منامك، فهي عامة، ولهذا كان كفارة المجلس أن يقول الإنسان: «سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك» ( فينبغي للإنسان كلما قام من مجلس أن يختم مجلسه بهذا: «سبحانك اللهم ربنا وبحمد الله أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك»، ﴿ وَمِنَ البَّلِ فَسَيِّحَهُ ﴾ يعني الله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك»، ﴿ وَمِنَ البَّلِ فَسَيِّحَهُ ﴾ يعني لما سمع النبي على بأقوام من أصحابه قال أحدهم: (أنا أقوم ولا أنام) قال النبي على الله يكود للإنسان أن يقوم الليل كله حتى لو كان فليس مني " ولذلك يكره للإنسان أن يقوم الليل كله حتى لو كان فيه قوة ونشاط، فلا يقوم الليل كله إلا في العشر الأواخر من رمضان، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يحيي ليلها كله "، ﴿ وَإِدْبَرَ ٱلنَّبُومِ إِنَ الله عليه وعلى آله وسلم كان يحيي ليلها كله "، ﴿ وَإِدْبَرَ ٱلنَّبُومِ إِنَ الله عني وقت أدبارها، وهل المراد

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي، كتاب الدعوات، باب ما يقول إذا قام من المجلس (٣٤٣٣) وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه.

<sup>(</sup>۲) تقدم ص ۲۹.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري، كتاب فضل ليلة القدر، باب العمل في العشر الأواخر من رمضان=

أدبار ضوئها بانتشار نور الشمس، أو أدبار ذواتها عند الغروب؟ فالجواب هذا وهذا، والمراد بذلك صلاة الفجر، لأن صلاة الفجر بها تدبر النجوم، وصلاة الفجر وصلاة العصر هما أفضل الصلوات الخمس، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، فإن استطعت ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس، وصلاة قبل غروبها فافعلوا» والمراد بالصلاة قبل طلوع الشمس أي صلاة الفجر، وقبل غروبها صلاة العصر، وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «من صلى البردين دخل الجنة» والبردان هما صلاة الفجر، وصلاة العصر، نشأل الله عليه وعلى آلكوم براد النهار، ومن أليّل فَسَيّعه وَإِذْبَرُ ٱلنّبُورِ ﴿ وَمِنَ ٱليّلِ فَسَيّعهُ وَإِذْبَرُ ٱلنّبُورِ ﴿ وَمِنَ الله على الله على سورة الطور، نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يهدينا صراطه المستقيم، وألا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، ويهب لنا منه رحمة إنه هو الوهاب.

<sup>= (</sup>رقم ٢٠٢٤) ومسلم، كتاب الاعتكاف، باب الاجتهاد في العشر الأواخر من شهر رسيان (رقم ٢١٧٤).

تقدم ص ۱۱۱.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري، كتاب مواقيت الصلاة، باب فضل صلاة الفجر (رقم ٧٤٥) ومسلم،
كتاب المساحد ومواضع الصلاة، باب فضل صلاتي الصبح والعصر، والمحافظة عليهما
(رقم ٢٣٥).



## تفسير سورة النجم

﴿بسم الله الرحمن الرحيم ﴾، تقدم الكلام عليها، ﴿ وَالنَّجْهِ اِذَا هُوَىٰ ﴿ وَالنَّجْهِ النَّانِي النَّجِم السم جنس يُراد به جميع النَّجُوم ، وقوله ﴿ إِذَا اللَّهُ عَنِي ﴾ : لها معنيان ، المعنى الأول : إذا غاب ، والمعنى الثاني : إذا سقط منه شهاب على الشياطين التي تسترق السمع وهو مقسم به ﴿ مَا ضَلَ صَاحِبُكُم وَ مَا غَوَىٰ ﴿ ﴾ هذا جواب القسم ، أي المقسم عليه ﴿ مَا صَلَ صَاحِبُكُم وَ مَا غَوىٰ ﴿ وَمَا غَوىٰ ﴾ أي : ما جهل ، ﴿ وَمَا غَوىٰ ﴿ وَمَا غَوىٰ ﴿ وَمَا غَوىٰ ﴾ أي : ما عاند ، لأن مخالفة الحق إما أن تكون عن جهل ، وأما أن تكون عن غي ، قال الله تعالى : ﴿ لاَ إِكْرَاهُ فِي ٱلدِّينِ قَدَ تَبِينَ ٱلرُّشَدُ مِنَ ٱلْغَيْ ﴾ فإذا انتفى عن النبي ﷺ الجهل ، وانتفى عنه الغي تبين أن منهجه فإذا انتفى عن النبي ﷺ الجهل وهو الضلال ، ﴿ مَا صَلَّ صَاحِبُكُم ﴾ والسلام كلامه حق وشريعته حق ، لأنها عن علم ورشد ، وقوله : والسلام كلامه حق وشريعته حق ، لأنها عن علم ورشد ، وقوله : والسلام كلامه حق وشريعته حق ، لأنها عن علم ورشد ، وقوله :

الأولى: الإشارة إلى أنهم يعرفونه، ويعرفون نسبه، ويعرفون نسبه، ويعرفون صدقه، ويعرفون أمانته، فهو ليس شخصاً غريباً عنهم حتى يقولوا لا نؤمن به، لأننا لا نعرفه، بل هو صاحبهم الذي نشأ فيهم، فكيف بالأمس يصفونه بالأمين، والآن يصفونه بالكاذب الخائن.

الثانية: أنه إذا كان صاحبهم فإن مقتضى الصحبة أن يصدقوه وينصروه لا أن يكونوا أعداء له. فهو لم يقل «ما ضل

رسول الله» أو «ما ضل محمد»، بل قال: ﴿ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُو ﴾، فالفائدة من هذا هو أن مقتضى الصحبة أن يكونوا عارفين به، ومقتضى الصحبة أن يكونوا مناصرين له ﴿ وَمَا يَنطِقُ عَنِ ٱلْمُوكَلِّ ﴿ وَمَا يَنطِقُ عَنِ ٱلْمُوكَلِّ ﴿ ﴾ أي: لا يتكلم بشيء صادر عن الهوى بأي حال من الأحوال، فما حكم بشيء من أجل الهوى، ولكنه ينطق بما أوحى إليه من القرآن، وما أوحى إليه من السنة، وما اجتهد به صلى الله عليه وعلى آله وسلم اجتهاداً يريد به المصلحة، فنطقه عليه الصلاة والسلام ثلاثة أقسام: الأول: أن ينطق بالقرآن. الثاني: أن ينطق بالسنة الموحاة إليه التي أقرها الله تعالى على لسانه. الثالث: أن ينطق باجتهاد لا يريد به إلا المصلحة، أما نحن فننطق عما نريد به المصلحة، وننطق عن الهوى، وليس كل إنسان منا سالم من الهوى، يميل مع صاحبه، ويميل مع قريبه، ويميل مع الغني، ويميل مع الفقير، لكن النبي ﷺ لا يمكن أن يتكلم عن هوي، وإذا كَانَ لايمكن أن ينطق عن الهوى صار لا ينطق إلا بحق ﴿ إِنَّ هُوَ إِلَّا وَحَى يُوحَىٰ ﷺ، أي: وحي من القرآن ﴿ **إِلَّا وَحَىٰ يُوحَىٰ ۚ إِلَّهُ وَحَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّ** الله \_ عز وجل \_ والواسطة بين الله وبين الرسول ﴿ عَلَّمَهُمْ شَدِيدُ ٱلْقُوَىٰ ﴿ لَهُ يَعْنِي عَلَمُ النَّبِي ﷺ هذا الوحي شديد القوى، أي: ذو القوة الشديدة، فهو من إضافة الصفة إلى موصوفها، وهو جبريل عليه السلام، كما قال الله تعالى: ﴿ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ اللَّهُ إِنَّ وَى قُوَّةٍ عِندَ ذِي ٱلْعَرْشِ مَكِينِ إِنَّ ﴾ فجبريل عليه السلام قوي شديد أمين كريم، لا يمكن أبداً أن يفرط بهذا الوحى الذي نقله إلى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما قال تعالى: ﴿ نَزَلَ بِهِ ٱلزُّوحُ ٱلْأُمِينُ ﴿ عَلَىٰ

قَلِّيكَ لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُنذِرِينَ ﴿ ﴿ وَهُ مِرَّةِ فَٱسْتَوَىٰ ﴾ المرة: الهيئة الحسنة، فهو ذو قوة، وذو جمال وحسن، وقد راه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم على صورته التي خلق عليها له ستمائة جناح قد سد الأفق(' ، فهو الذي نزل بهذا القرآن، حتى ألقاه على رسول الله ﷺ كما قال تعالى: ﴿ نَزَلَ بِهِ ٱلرُّوحُ ٱلْأَمِينُ ﴿ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُنذِرِينَ ﴿ فَهُ ﴿ وَقُولُهُ: ﴿ فَٱسْتَوَىٰ ۞ ﴾ أي فعلى ، أو فكمل؛ لأن الاستواء في اللغة العربية تارة يذكر مطلقاً دون أن يقيد، فيكون معناه الكمال، ومنه قوله تعالى: ﴿ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُۥ ءَاتَّيْنَهُ كُمُّنَا وَعِلْمًا ﴾ أي: كمل، وتارة يقيد بعلى فيكون معناه العلو، كما في قوله تعالى: ﴿ وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنَ ٱلْفُلِّكِ وَٱلْأَنْعَامِ مَا تَرَكَبُونَ ١ إِنَّا لِتَسْتَوُواْ عَلَى ظُهُورِهِ عُمَّ تَذُكُرُواْ نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا ٱسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ فقال: ﴿ لِتَسْتَوْرُا عَلَىٰ ظُهُورِهِ ۚ ﴾، وقال: ﴿ إِذَا ٱسْتَوَنَّتُمُّ عَلَيْهِ ﴾ أي: علوتم عليه، ومنه قوله تعالى فيما وصف به نفسه: ﴿ ٱلرَّحْمَنُّ عَلَى ٱلْمَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ﴿ أَي: علا عليه \_ عز وجل \_ العلو الخاص بالعرش، وهذا غير العلو المطلق على جميع المخلوقات، وتارة يتعدى بإلى، ويقال: استوى إلى كذا، فيفسر بأنه القصد وَالانتهاء، ومنه قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ أَسْتَوَى إِلَى ٱلسَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانُ﴾ وتارة يقيد بالراو فيكون معناه التساوي مثل قولهم: استوى الماء والخشبة، أي ساواه، فقوله هنا: ﴿ فَٱسْتَوَىٰ ﴿ ﴾ يحتمل أن

المعنى استوى على؛ لأن جبريل ينزل من السماء، فيلقي الوحي على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم يصعد إلى السماء، ويحتمل معناه كمل، ويكون كامل القوة، والهيئة، وكامل من كل وجه مما يليق بالمخلوقات، ﴿ وَهُو ﴾، أي جبريل عليه الصلاة والسلام ﴿ بِٱلْأَفْقِ ٱلْأَعْلَىٰ ١ إِنَّ إِنَّ إِنَّ إِنَّ إِنَّ إِنَّ إِنَّا إِنَّ أَنَّ اللَّهِ عَلَى الأرفع، وهو أفق السماء، ﴿ ثُمَّ دَنًا ﴾ أي من النبي عَظِيم، ﴿ فَلَدَلَّكَ ١٠ أَي: قرب من فوق، ﴿ فَكَانَ ﴾ أي: جبريل من النبي عَلَيْهِ ﴿ قَابَ فَوْسَكِينَ أَوْ أَدَنَّكُ ﴾، وهذا مثل يضرب للقرب، ﴿ قَابَ فَوْسَيِّنِ ﴾ يعني قريباً جداً، بل أدنى، فقوله ﴿ أَق أَدْنَى ﴾ بمعنى بل، أي بل هو أدنى من ذلك، أي: جبريل ﴿ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى ﴾ أي: إلى عبدالله، فالضمير في ﴿ أَوْحَى ﴾ يعود على جبريل والضمير في ﴿ عَبْدِهِ ﴾ يعود إلى الله عز وجل، أي: أوحى جبريل إلى عبدالله ما أوحى، ولم يبين ما أوحى به تعظيماً له، لأن الإبهام يأتي مراداً به التفخيم والتعظيم، ومنه قوله تعالى: ﴿ فَغَشِيَهُم مِّنَ ٱلْمُعْ مَاغَشِيهُمْ ﴾ أي: غشيهم شيء عظيم، وهنا أوحى إلى عبده ما أوحى أي من الشيء العظيم، ولا كلام أعظم من القرآن الكريم؛ لأنه كلام الله \_ عز وجل \_.

ثم قال الله تبارك وتعالى في قصة المعراج: ﴿مَا كُذَبَ ٱلْفُؤَادُ مَا كُذَبَ ٱلْفُؤَادُ مَا كُذَبَ ٱلْفُؤَادُ مَا كُذَبَ الله عَلَى الله عَلَمَ الله عَلَمَ الله في سورة الإسراء. والمعراج ذكره الله في سورة الإسراء. والمعراج ذكره الله في سورة النجم وكلاهما في ليلة واحدة قبل الهجرة بنحو ثلاث سنين، أو سنة ونصف، اختلف المؤرخون في هذا، ثم إن الإسراء والمعراج كان ببدن الرسول ألله وروحه، وليس بروحه

فقط، وأما قوله تعالى: ﴿ وَمَاجَعَلْنَا ٱلرُّءَيَا ٱلَّتِيَّ أَرَّيْنَكَ إِلَّا فِتْنَةً لِّلنَّاسِ ﴾ فالمراد بها رؤية العين، لا رؤية المنام، يقول الله تعالى في سياق الآيات في المعراج: ﴿ مَا كُذَبَ ٱلْفُؤَادُ مَا رَأَيْ إِنَّ ﴾ الفؤاد القلب، والمعنى أن ما رآه النبي ﷺ بعينه فإنه رآه بقلبه وتيقنه وعلمه، وذلك أن العين قد ترى شيئاً فيكذبها القلب، وقد يرى القلب شيئاً فتكذبه العين، فمثلاً قد يرى الإنسان شبحاً بعينه فيظنه فلاناً ابن فلان، ولكن القلب يأبي هذا، لأنه يعلم أن فلاناً ابن فلان لم يكن في هذا المكان، فهنا العين رأت، والقلب كذَّب، أو بالعكس، قد يتخيل الإنسان الشيء بقلبه ولكن العين تكذبه، أما ما رآه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليلة المعراج فإنه رآه حقًا ببصره وبصيرته، ولهذا قال: ﴿ مَا كَذَبَ ٱلْفُؤَادُ مَارَأَيْ اللَّهِ بِل تطابق القلب مع رؤية العين، فلم يكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كاذباً فما رآه من الآيات العظيمة في تلك الليلة بل هو صادق، ولكن المشركين كذبوه، وقالوا: كيف يمكن أن يصل إلى بيت المقدس ويعرج إلى السماء في ليلة واحدة، ولهذا قال: ﴿ أَنْتُمُرُونَهُمْ عَلَىٰ مَا يركن الله والاستفهام هنا للإنكار والتعجب، ومعنى تمارونه أي: تجادلونه بقصد الغلبة، لهذا عداها بعلى دون (في)، فلم يقل: (أفتمارونه في ما يرى) بل قال ﴿ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ ﴿ إِنَّ ﴾، إشارة إلى أن الفعل ضمن معنى المغالبة، أي أفتجادلونه تريدون أن تغلبوه على ما يرى، أي: على شيء رآه، ولكنه عبر عن الماضى بالمضارع إشارة إلى استحضار هذا الشيء، وأنه عليه الصلاة والسلام حين أخبر به كأنما يراه الآن، لأن الإنسان إذا حدث عن ماضي فربما يقول قائل: لعله نسي فأخطأ، ولكن إذا عبر بالمضارع صار كأنه يتحدث عن شيء هو يشاهده، فالمعنى على ما رأى من قبل، ولكن عبر عمّا رأى مِن قبل بالمضارع لحكمة بالغة، والحكمة البالغة، حيث تكون تعبيرات القرآن الكريم إذا عبر بخلاف ما يتوقع فلابد أن يكون هناك حكمة تظهر للمتأمل ﴿ وَلَقَدَّ رَءَاهُ نَزَّلَةً أُخْرَىٰ ﷺ رآه الفاعل محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والمفعول به جبريل، أي رأى محمدٌ جبريلَ ﴿ نَرَّلَهُ أُخْرَىٰ ﴿ ﴾، أي: مرة أخرى حين نزل، والمرة الأولى رأى الرسولُ عليه الصلاة والسلام جبريلَ وهو في غار حراء، رآه على خلقته التي كان عليها، رآه وله ستمائة جناح قد سد الأفق، كل الأفق الذي حول الرسول عليه الصلاة والسلام في حراء انسد من أجنحة هذا الملك الكريم، وهذا يدل على عظمته، ولهذا وصفه الله أنه ذو قوة عند ذي العرش مكين، وبأنه ذو مرة أي هيئة حسنة كما سبق في هذه السورة، والمرة الثانية: في السماء فوق السماء، فتارة رآه من تحت السماء من فوق الأرض، وتارة من فوق السماء، ولهذا قال: ﴿ وَلَقَدُ رَءَاهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ ١٠٠٠ أي مرة أخرى ﴿ عِندُ سِدْرَةِ ٱلْمُنكِفِي ١٠ أي رآه عند السدرة، والسدرة شجرة معروفة في الأرض، لكن السدرة التي في السماء السابعة ليست كصفة السدرة التي في الدنيا، بل نبقها كالقلال، وأوراقها كآذان الفيلة (١) ، فهي شجرة عظيمة ، وسميت سدرة المنتهى لأنه ينتهى إليها كل صاعد من الأرض، وينتهي إليها كل نازل من عند الله عز

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم، كتاب الإيمان، باب الإسراء برسول الله ﷺ (١٦٢) ٢٥٩.

وجل "، فهي منتهى من الطرفين: الطرف الأول: ما يصعد من الأرض إلى السماء، ينتهي عند هذه السدرة، وما ينزل من الرب عز وجل ينتهي عند هذه السدرة، ﴿عِندَهَاجَنّهُ ٱلْمَافِئ ﴿ عَند هذه السدرة جنة المأوى، إذا الجنة فوق السماء السابعة، لأنه إذا كانت السدرة فوق السماء السابعة وكانت الجنة عندها لزم أن تكون الجنة فوق السماء السابعة، وهو كذلك، وأعلاها وأوسطها تكون الجنة فوق السماء السابعة، وهو كذلك، وأعلاها وأوسطها الفردوس، \_ جعلنا الله من أهلها \_فوقها عرش الرحمن جل وعلا، ولهذا قال تعالى: ﴿ كُلّا إِنّ كِنْبَ ٱلأَبْرَارِ لَفِي عِلْتِينَ ﴿ كُلّا إِنّ كِنْبَ ٱلأَبْرَارِ لَفِي عِلْتِينَ ﴿ كُلّا يَعني المصير، مأوى من جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح، يعني المصير، مأوى من جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح، يأوون إليها ويخلدون فيها، وأما النار فهي مأوى الكافرين والعياذ يأوون إليها ويخلدون فيها، وأما النار فهي مأوى الكافرين والعياذ الى الجنة وإما إلى النار، ولا ثالث لهما، فالجن والإنس إما في النار وإما في الجنة، قال السفاريني ـ رحمه الله \_ في عقيدته:

وكل إنسان وكل جنة في دار نار أو نعيم جنة ويستفاد من قوله ﴿ ٱلْمَأْوَكَا آلِ ﴾ أن القبور ليست هي المأوى والمثوى، لأن القبور ممر ومعبر، إذ إن وراء القبور بعث، ويذكر أن بعض الأعراب في البادية سمع قارئاً يقرأ قول الله تعالى: ﴿ ٱلْهَاكُمُ ٱلتَّكَاثُرُ ۚ (اللهُ حَتَى زُرْتُمُ ٱلْمَقَابِرَ (اللهُ فقال الأعرابي بفطرته وعربيته: «والله ما الزائر بمقيم، وإن وراء ذلك شيئاً»، لأن الزائر يزور ويمشي، والقبور يمكث الناس فيها ما شاءالله أن يمكثوا، ثم

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم، كتاب الإيمان، باب في ذكر سدرة المنتهي (١٧٣) ٢٧٩.

يخرجون منها، قال الله تعالى: ﴿ وَمِن وَرَآبِهِم بَرْزَخُ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ ۞ ﴿ فَالنَّاسُ لَابِدُ أَنْ يَبِ اَ، وَالْعَبَارَةُ الَّتِي نَسْمُعُهَا أَو نقرأها أحياناً أن الرجل حملوه إلى مثواه الأخير، يعنى إلى المقبرة عبارة غير صحيحة، لأن القبور ليست المثوى الأخير، ولو كان قائلها يعتقد معناها لكان لازم ذلك أنه ينكر البعث ﴿ إِذْ يَعْشَى ٱلسِّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ إِنَّ السدرة هي سدرة المنتهي، لأنه تعالى قال: ﴿ وَلَقَدّ رَءَاهُ نَزْلَةً أَخْرَىٰ ﴿ عِنْدُ سِدْرَةِ ٱلْمُنْكَانِ ﴿ إِذْ يَغْشَى ٱلسِّدْرَةَ ﴾ وأل في مثل هذه العبارة تسمى عند النحويين (ال) للعهد الذكري كقوله تَعَالَى : ﴿ كُمَّ أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا إِنَّ فَعَصَىٰ فِرْعَوْثُ ٱلرَّسُولَ فَأَخَذُناهُ أَخَذًا وَبِيلًا ١٩ ﴿ مَا يَغْشَىٰ ١٩ ﴾، أبهم الله ذلك للتفخيم والتعظيم، يعني غشيها شيء عظيم بأمر الله عزوجل بلحظة، كن فيكون، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنه غشيها من الحسن والبهاء ما لايستطيع أحد أن يصفها ١٠٠٠ ﴿ مَا زَاعَ ٱلْمَكُرُ وَمَا طَنَيْ ١٠٠٠ ﴾ البصر بصر النبي على الله على العلماء: ﴿ زَاعَ ﴾ أي انحرف يميناً وشمالاً، ﴿ وَمَاكَنَىٰ ۞ أَي: تجاوز أمامه، فالرسول ﷺ كان على كمال الأدب في هذا المقام العظيم، لم يلتفت يميناً وشمالاً، ولم يتقدم بصره أكثر مما أذن له فيه، وهذا من كمال أدبه عليه الصلاة والسلام، وجرت العادة أن الإنسان إذا دخل منزلاً غريباً تجده ينظر يميناً وشمالاً في هذا المنزل، وخصوصاً إذا تغير تغيراً عظيماً في هذه اللحظة، لابد أن ينظر ما الذي حدث، لكن لكمال أدب النبي ﷺ ورباطة جأشه صلوات الله وسلامه عليه وتحمله ما لا

انظر تفسير الدر المنثور (٧/ ٦٤٣ - ٦٥٢).

يتحمله بشر سواه صار في هذا الأدب العظيم، ولهذا قال تعالى عنه: ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمِ ۞﴾.

ثِم قال \_ عز وجل \_: ﴿ لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ ءَايَنتِ رَبِّهِ ٱلْكُثْرَىٰ ﴿ إِنَّ ﴾ وأنت أخي المسلم القارىء للقرآن يمر بك مثل هذا التعبير دائماً ﴿ وَلَقَدْ رَمَاهُ ﴾ ، ﴿ لَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَنَ فِي كَبَدٍ ۞ ﴾ ، ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنْسَانَ مِن سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ شَهِ والأمثلة كثيرة، هذه الجملة يقول العلماء: إنها مؤكدة بأنواع ثلاثة من المؤكدات: الأول: قسم مقدر، والثاني: اللام. والثالث: قد، لأن المعنى: (والله لقد) فتكون جملة مؤكدة بالقسم واللام، وقد، والقسم مقدر لكن دل عليه السياق، ورأى يعني النبي ﷺ ﴿ مِنْ ءَايَكِ رَبِّهِ ٱلْكُثِّرُكَ ۞ ، الآمة هي العلامة المخصصة لمدلولها التي لا يشركه فيها أحد، وإلا لم تكن آية، فالآية لابد أن تكون خاصة بمدلوها، فليس كل علامة آية، بل هي التي تختص بمدلولها، فهذا الذي رآه النبي عليه الصلاة والسلام من آيات الله كبير عظيم، وقوله ﴿ أَلَكُمْ كُنَّ اللَّهُ ﴾ قيل: إنها مفعول ثان لرأى، أي: لقد رأى من آيات ربه الكبرى، وقيل: إن الكبرى صفة لآياته، والمعنى أنه رأى من آيات الله الكبيرة، والثاني أصح وأقرب، يعنى أنه رأى من الآيات الكبرى ما رأى، وليس ما رآه أكبر شيء، بل قد يكون هناك شيء أكبر لا نعلمه، والحاصل أن الرسول على رأى في هذا المعراج من آيات الله الكبير ما لم يكن يره من قبل، وما لا يستطيع الصبر عليه أحد من البشر، ونحن لو رأينا سرادقاً عظيماً لملك من الملوك لانبهرنا وتعجبنا، وجعلنا نلتفت يميناً وشمالاً، لكن الرسول عليه

الصلاة والسلام لم يتغير عقله ولا اتزانه، بل كان على أكمل ما يكون الاتزان، وإلا فقد أسري به من المسجد الحرام من الحجر عند الكعبة \_ والحجر من الكعبة \_ أسري به من ذلك المكان إلى بيت المقدس مسيرة شهرين، في لحظة لأنه ركب البراق، والبراق دابة عظيمة قوية سريعة، خطوته مد بصره، وسريع جداً وصل إلى هناك وصلى بالأنبياء، ثم عُرج به إلى السماء، والسماء بعيدة جداً، ثم من سماء إلى سماء وتتلقاه الملائكة تسأل جبريل: من معك؟ فيقول: محمد، فيسألونه هل أرسله إلى الناس؟ فيقول: نعم، ثم يسلم على بعض من في المحوات من أنبياء، ثم تفرض عليه الصلاة ويتردد بين الله عز وجل وموسى كل هذا وهو ثابت الجأش عليه الصلاة والسلام، وهذا شيء حقيقي هو بنفسه عليه الصلاة والسلام صعد، ولهذا لما جاء وحدث الناس من الغد أنكرته قريش، لأنها تنكر ما لا يمكن في عقلها، وإنكار ما لا يمكن في العقل ليس خاصًا بكفار قريش حتى فيمن ينتسب إلى هذه الأمة أنكروا من صفات الله ما أثبته الله لنفسه، لأنه على زعمهم لا يمكن في العقل، فقريش أنكرت هذا المعراج: ولو كان مناماً لم تنكره قريش، لأنَّ المنامات يكون فيها مثل هذا، لكنه أمر حسى حقيقي أسري بالرسول عليه الصلاة والسلام بجسده وعُرج به في ليلة واحدة، وحصلت كل هذه الأمور ثم عاد إلى الأرض وصلى الفجر في مكة عليه الصلاة والسلام. ﴿ لَقَدَّ رَأَىٰ مِنْ ءَايَنتِ رَبِّهِ ٱلْكُبْرَىٰ ﷺ، وفي هذا إشارة إلى أن آيات الله \_ عز وجل \_ منها الكبير ومنها ما دون ذلك، ولا نقول: منها الصغير. لأن الكبرى

اسم تفضيل. وغلط من قال من المفسرين المتأخرين: إن الكبرى اسم فاعل، بل هي اسم تفضيل، لأن آيات الله ـ عز وجل ـ إما كبيرة، وإما كبرى عظمى، فالمعراج الذي حصل لا شك أنه من الآيات الكبرى العظيمة.

ولما بين الله سبحانه وتعالى ما رآه النبي ﷺ من آيات ربه العظيمة في الآفال، قال: ﴿ أَفَرَهُ يَتُمُ ٱلَّاتِ وَٱلْعُزِّي ﴿ وَهَذَا الاستفهام للتحقير وانحطاط رتبة هذه الأصنام التي ذكرها الله \_ عز وجل ـ يعني أخبروني بعد أن سمعتم من آيات الله الكبرى ما سمعتم، أخبروني عن شأن هذه الأصنام وما قيمتها، وما مرتبتها، وما عزتها ﴿ أَفَرَءَيْتُمُ ٱلَّاتَ وَٱلْمُزَّىٰ ۞ وَمَنَوْةَ ٱلنَّالِئَةَ ٱلْأَخْرَىٰ ۞ ﴿ هذه ثلاثة أصنام مشهورة عند العرب يعبدونها من دون الله، ويخضعون لها كما يخضعون لله، ويتقربون إليها كما يتقربون لله ـعز وجل \_، ومع ذلك هم يعتقدون أنها لا تنفعهم عند الشدة، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، وعلموا أنه لا منجي من هذه الشدة إلا رب العالمين، لكن الشيطان سوَّل لهم وأملى . لهم في عبادة هذه الأصنام التي يدعون أنها تقربهم من الله تعالى، كَمَا قَالَ الله عنهم ﴿ مَا نَعَبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَاۤ إِلَى ٱللَّهِ زُلْفَيٓ ﴾ ولكن في الحقيقة لا تقربهم إلى الله بل تبعدهم منه، ﴿ أَفْرَهُ يَتُمُ ٱلَّذِتَ وَٱلْمُزَّىٰ (أَ) وَمَنْوْةَ ٱلثَّالِيْهَ ٱلْأُخْرَىٰ ﴿ ﴾ الشالشة بالنسبة لاثنتين قبلها ﴿ ٱلْأَخْرَىٰ ﴿ إِنَّ ﴾ يعنى المتأخرة وكأنها\_ والله أعلم \_ دون اللات والعزى في المرتبة عند العرب، ثم قال تعالى منكراً على هؤلاء المشركين ﴿ أَلَكُمُ الذِّكُرُ وَلَهُ ٱلْأَنْيَ شَي ﴾ يعني أتجعلون لكم الذكور،

ولله الإناث، وذلك بقولهم إن الملائكة بنات الله، وهم لم يشهدوا خلق الملائكة، ولم يطلعوا على ذلك، كما قال الله تعالى: ﴿ وَجَعَلُوا ٱلْمَلَتَهِكَةَ ٱلَّذِينَ هُمْ عِبَدُ ٱلرَّحْمَانِ إِنَانًا أَشَهِدُوا خَلَقَهُمْ ﴾ والجواب: لا، لم يشهدوا خلقهم، ولكن مع ذلك ستكتب هذه الشهادة عليهم ويسألون، نسأل الله العافية، وهم ﴿ وَإِذَا بُشِّرَأُكُهُم بِٱلْأَنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُمُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ۚ شِي يَنَوَرَىٰ مِنَ ٱلْقَوَّمِ مِن سُوَّءِ مَا بُثِيّرَ بِدِّيهُ ، ومع ذلك يجعلون لرب العالمين الذي خلق الذكر والأنثى البنات، ويجعلون لأنفسهم البنين، وهذه القسمة قسمة جور، ﴿ تِلُّكَ إِذَا قِسَّمَةٌ ضِيزَىٰ ۞﴾، يعني تلك القسمة، وهي أن يجعل لله البنات ولهم البنين ﴿ فِسْمَةٌ ضِيزَى ١٠ أَي: جائرة ماثلة عن الحق، لأننا لو قلنا بأنه جائز أن يكون لله ولد لكان الأولى أن يكون له البنون، لأن البنين أعلى من البنات بلا شك، وهو سبحانه وتعالى أعلى من المخلوقين، فيجب أن يكون الأعلى للأعلى، والأدنى للأدني، هذه القسمة العادلة، ثم هناك قسمة أخرى دونها في العدل، ولكن فيها عدل أن يجعلوا لله البنات ولهم بنات، ولله البنين، ولهم بنين لكن ما فعلوا هذا، جعلوا الأدنى للخالق، والأعلى لهم، ولهذا قال عز وجل: ﴿ تِلْكَ إِذَا فِسَمَةٌ ضِيزَى ۖ شَهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عاد الله \_ عز وجل \_ إلى بيان حقيقة هذه الأصنام المعبودة، فقال: ﴿ إِنَّ هِيَ إِلَّا أَسَّمَا مُ سَمَّيتُهُوهَا ﴾ ﴿ إِنَّ هِ هنا نافية بمعنى ما، وهذا ضابط ينتفع به طالب العلم أنه إذا أتت (إلا) مثبته بعد (أن) فإن (إن) هنا تكون نافية مثل: إن هذا إلا بشر، إن هذا إلا مجتهد، وما أشبه ذلك ف(إن) هنا نافية بمعنى، ما هي إلا أسماء سميتموها، يعني ما

هذه الأصنام إلا مجردأسماء لا حقيقة لها، سموها إلها منبوداً، ولكنه لا حقيقة لذلك، ما هي إلا مجرد أسماء، والاسم لا يدل على مسماه، فلو أنك سميت الحديد خشباً، ما صار خشباً، ولو سميت الخشب حديداً، ما صار حديداً، ولو سميت البغل حماراً، لم يكن حماراً، وهكذا هذه الأصنام يسمونها آلهة، ولا تكون إلهاً، بل مجرد اسم، والاسم بلا مسمى لا فائدة منه، ولهذا قال ﴿ إِنْ هِيَ ﴾ ، أي: ما هذه الأصنام والمسميات ﴿ إِلَّا أَسْمَاءُ سُمِّيتُمُوهَا أَنتُمْ وَءَابَآؤُكُم مَّآ أَنزَلَ ٱللَّهُ بِهَا مِن سُلطَنِّ ﴾ ، المخاطبون هم الذين أدركوا البعثة. وآباؤكم يعني الأجداد السابقين مجرد أسماء ﴿ مَّا أَيْلَ ٱللَّهُ بِهَا مِن سُلُطَنِّ ﴾ (ما) نافية ، والمعنى أن الله \_ عز وجل \_ لم ينزل بها دليلًا، وسمي الدليل سلطاناً لأن صاحب الدليل معه سلطة يعلو بها على خصمه، ومن ليس له دليل ليس له سلطان، فالسلطان يأتي دائماً بمعنى الحجة أي الدليل، لأن من معه الدليل ذو سلطة على خصمه ﴿ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ ﴾. (إن) نافية بمعنى (ما) ﴿ يَتَّبِعُونَ ﴾ أي: هؤلاء وآباؤهم ﴿ إِلَّا ٱلظَّنَّ ﴾ ، أي: الوهم الذي لا حقيقة له، لأنهم يقولون هذه آلهة، واعتمدوا في ذلك على الوهم، فالظن هنا بمعنى الوهم، يعني ما يتبع هؤلاء بقولهم إنها آلهة إلا الظن، أي الوهم الخيال الذي لا حقيقة له، ﴿ وَمَا تَهْوَى ٱلْأَنفُسُ ﴾ ، يعني وما تميل إليه نفوسهم من الباطل، ثم قال - عز وجل -: ﴿ وَلَقَدْ جَآءً ﴾ مِن تَرَبِمُ ٱلْمُدَى ﴿ الجملة هنا مؤكدة بثلاثة مؤكدات: القسم المحذوف، واللام، وقد، وتقديره: والله لقد جاءهم من ربهم الهدى، فيؤكد الله هنا أنه قد جاءهم من ربهم

الهدى، وفي قوله: ﴿ مِّن رَّبِّهُ ﴾ ولم يقل: من الله. إشارة إلى أنه لا يجوز تلقي الشريعة إلا من عند الله، لأن الله سبحانه وتعالى هو الرب، والرب هو الخالق المالك المدبر ﴿ ٱلْمُدَىٰ اللهِ ﴾، فاعل والمراد به العلم المقابل بقوله ﴿ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ ﴾ فهم يتبعون الظن، والعلم جاء من عند الله، ﴿ وَلَقَدُ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ ٱلْهُدَىٰ ﴿ وَلَقَدُ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ ٱلْهُدَىٰ ﴿ وَلَقَدُ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ ٱلْهُدَىٰ ﴿ أي: العلم على لسان الرسل عليهم الصلاة والسلام، الذين خُتموا بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ﴿ أَمَّ لِلْإِنسَيْنِ مَا تَمَنَّى ﴿ أَمَّ لِلْإِنسَيْنِ مَا تَمَنَّى (أم) هنا منقطعة؛ لأنها تأتي منقطعة وتأتي متصلة، فإذا كان هناك مقابل فهي متصلة، وإذا لم يكن مقابل فهي منقطعة، فإذا قلت: أعندك زيد أم عمرو؟ فهي متصلة، وإذا قلت في مثل هذه الآية ﴿ أُمَّ لِلْإِنْسَانِ مَا تَمَنَّى ﴿ إِنَّ فَهِي بِمَعْنَى بِلْ ، وَهَمَزَةَ اللَّهُ أَمَّ لِلْإِنْسَانِ مَا تَمَنَّى إِلَّهُ عَلَى عَلَى بِلَّ أللإنسان ما تمنى، والاستفهام هنا للإنكار والنفى، أي ليس للإنسان ما تمنى، كم يتمنى الإنسان من شيء ولكن لا يحصل، لأن هناك مدبراً، وهو الله ـ عز وجل ـ فليس للإنسان ما تمني، وفي هذا إشارة إلى رد صنيع هؤلاء المشركين الذين يعبدون الأصنام، ويقولون: إنها تقربهم إلى الله، وليس لهم ذلك، وأيضاً رد لقولهم: إن لله البنات ولهم البنين، وليس لهم ذلك، وهم وإن تمنوا ذلك وصار في مخيلتهم فإنه لا يحصل، وليس للإنسان ما تمنى، كثيراً ما يتمنى الإنسان شيئاً ولكن لا يحصل، كثيراً ما يتمنى الشيء ويسعى في أسبابه ولكن لا يحصل، لأن الأمر بيد الله ـ جل وعلا ـ ولهذا قال: ﴿ فَلِلَّهِ ٱلْآخِرَةُ وَٱلْأُولَىٰ اللَّهِ وَبِدَأَ بِالآخرة ، لأن ملك الله ـ عز وجل ـ في الآخرة يظهر أكثر مما في الدنيا،

فالدنيا فيها ملوك، وفيها رؤساء، وفيها زعماء، يرى العامة أن لهم تدبيراً، لِكن في الآخرة لا يوجد هذا ﴿ يَوْمَ هُم بَدْرِزُونَ لَا يَخْنَى عَلَى ٱللَّهِ مِنْهُمْ شَيَّةً لِدَنِ ٱلْمُلَّكُ ٱلْيَوْمُ لِلَّهِ ٱلْوَلِحِدِ ٱلْقَهَارِ ١٩ ﴿ قَالَ الله \_ عز وجل \_ ﴿ ﴿ وَكُمْ مِّن مَّلَكِ فِي ٱلسَّمَوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَعَنُهُمْ شَيَّنًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَن يَأْذَنَ ٱللَّهُ لِمَن يَشَآهُ وَيَرْضَىٰ ۞ كم تكثيرية لأنها تأتي تكثيرية ، وتأتي استفهامية، فإذا قلت: كم مالك؟ فهي استفهامية، وهنا ﴿ هُوَكُمْ مِّن مَّلَكِ فِي ٱلسَّمَوَاتِ ﴾ يعني كثير من الملائكة في السماوات لا تغني شفاعتهم وهنا نقول: كم من ملك وما أكرم الملائكة، كما قالُ الله تعالى: ﴿ بَلْ عِبَادٌ مُكُرِّمُونِ ﴾ ﴿ فِي ٱلْسَمَوَتِ ﴾ لا في الأرض، والسماوات أعلى من الأرض وإذا كان هؤلاء الملائكة الكرام الذين مقرهم السماوات ـ إلا من أذن له ينزل الأرض ـ إذا كانت شفاعتهم لا تنفع، فهل يمكن أن تنفع شفاعة اللات والعزى ومناة؟ الجواب: لا، كأن الله تعالى يقول لهؤلاء: ما أصنامكم هذه التي تشفعون بها إلى الله، كم من ملك وهو أشرف من هذه الأصنام في السماوات وهي أشرف من الأرض، لا تغنى شفاعتهم شيئاً لو شفع إلا بثلاثة شروط: الأول: أن يأذن الله لمن يشاء من الملائكة بأن يشفع فيشفع، الثاني: أن يرضى عن المشفوع له، الثالث: يرضى عن الشافع لأنه لا يمكن أن يأذن للشافع إلا بعد أن يرضى عنه، ولابد أن يرضى عن المشفوع له وإلا فلا تنفع الشفاعة، كما قال عز وجل: ﴿ وَلَا يَشْفَعُونَ ۚ إِلَّا لِمَنِ ٱرْتَضَىٰ وَهُم مِّنَّ خَشَّيَتِهِۦ مُشۡفِقُونَ ۞ ﴿ فأصنامكم هذه لن تنفع ولن يقبل الله شفاعتها، فشروط الشفاعة ثلاثة: الأول: رضى الله عن الشافع

بأن يكون أهلاً للشفاعة لكونه من المقربين لله \_ عز وجل \_ والثاني: أن يرضى عن المشفوع له، بأن يكون أهلاً لأن يشفع له، أما الكافر فما تنفعهم شفاعة الشافعين. الثالث: الإذن لقوله تعالى: ﴿ مَن ذَا اللَّذِي يَشْفَعُ عِندُهُ وَ إِلَّا بِإِذْنِهِ ﴾ وقوله تعالى: ﴿ مَن ذَا اللَّذِي يَشْفَعُ عِندُهُ وَ إِلَّا بِإِذْنِهِ ﴾ وقوله تعالى: ﴿ هُوكُم مِن مَلكِ فِي السَّمَوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَعُنهُمْ شَيًّا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللهُ لِمَن يَشَاهُ وَهِ المَسْركين من شفاعة الهتهم.

﴿ إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ لَيْسَمُّونَ الْلَكَتِكَةَ شَمِيةَ ٱلْأَنْقَ شَيَ الله هذا الخبر بمؤكدين هما القسم المقدر واللام: ومعنى ﴿ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْلَاخِرَةِ ﴾ أي: لا يصدقون بها ولا بما فيها من الثواب والعقاب، إذ إن الإيمان بالآخرة لابد أن يكون إيماناً بأن هذا اليوم سيكون، وإيماناً بكل ما ثبت من حصوك ووقعه فيه، إما في القرآن وإما في السنة، حتى إن شيخ الإسلام - رحمه الله - قال: إن مما يدخل في الإيمان بالله واليوم الآخر الإيمان بما يكون بعد الله، لأن الإنسان إذا مات قامت قيامته، وانتهى من الدنيا كأن لم الله، لأن الإنسان إذا مات قامت قيامته، وانتهى من الدنيا كأن لم يكن، فكما أنه أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئاً مذكوراً، فسيأتي عليه حين من الدهر لم يكن إلا خبراً من الأخبار، كما قال الشاعر الحكيم:

في الدنيا بين يرى الإنسان فيه مخبراً

حتى يسرى خبراً مسن الأخبار فأنت الآن تخبر تقول: حصل كذا وحصل كذا، وقال فلان كذا وفي يوم من الأيام. سوف يخبر عنك، قال فلان كذا وأنت

رجم، فالإيمان باليوم الآخر يتضمن ثلاثة أمور: الأول: الإيمان بوقوع اليوم الآخر أنه لابد كائن. الثاني: الإيمان بما سيكون في هذا اليوم من: أهوال، وحساب، وموازين، وصراط، وجنة، ونار لابد ن هذا، الثالث: الإيمان باليوم الآخر الإيمان بما يكون في القبر من فتنة القبر، سؤال الملكين الميت عن ثلاثة أشياء: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْكَخِرَةِ ﴾ هل أحد من الناس لا يؤمن بالآخرة؟ نعم كثير من الناس، أكثر الناس لا يؤمنون بالآخرة، حتى إن الله سبحانه وتعالى قال في الإنسان: ﴿ أَوَلَمْ يَرَ ٱلْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَهُ مِن نَّطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ ١ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا ﴾ يعجزنا فيه ﴿ وَنَسِيَ خَلْقَهُم قَالَ مَن يُحْيِ ٱلْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيكُ ﷺ ما أحسن قوله: ﴿ وَنَسِينَ خَلْقَةً ﴾ قبل أن يقول مقالة هذا الإنسان، يعنى هذا الإنسان قال: ﴿ مَن يُحِي ٱلْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيـمُ ١ ﴿ وَنَسِيَ خَلْفُهُم ﴾ ، ما هو خلقه؟ إنه لم يكن شيئاً، خلق من ماء دافق، فصار عظاماً وعصباً ولحماً، وصار إنساناً ينطق ويخاصم ﴿ مَن يُخي ٱلْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيكُمُ اللَّهِ قُلْ يُحْيِيهَا ٱلَّذِيَّ ٱنشَـٰأَهَآ أَوَّلَ مَـٰزَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيـُمُ ۖ ۚ ۚ ۗ وذكر الأدلة على إمكان ذلك٬٬ ، فمن الناس من ينكر اليوم الآخر، ويقول: لا بعث. وهذا من سفهه في عقله وضلاله في دينه، وإلا فهل من الحكمة أن تخلق هذه الخليقة وتبتلى بالأمر والنهي، ويحصل الجهاد وقتال الأعداء، واستحلال دمائهم وأموالهم، ونسائهم ثم يكون نتيجة هذا لا شيء، هذا لا يمكن، وتأباه الحكمة، إذاً

<sup>(</sup>١) انظر تفصيل ذلك في تفسير فضيلة الشيخ \_ رحمه الله تعالى \_ لسورة يس.

الذين لا يؤمنون بالآخرة، سفهاء عقولاً، ضلال ديناً ﴿ لَيُسَمُّونَ الْمَلْكَمَةُ مَنْيِهُ ٱلْأَنْيُ ﴿ يعني يجعلون الملائكة إناثاً كالمشركين، وهي قالوا: الملائكة بنات الله، فسموا الملائكة تسمية الأنثى، وهي البنت، لأنهم لا يؤمنون بالآخرة، ولو آمنوا بالعقاب ما قالوا هذا، لكنهم لا يؤمنون، فيقولون ما يريدون، قال الله تعالى: ﴿ وَمَا لَمُ مِنِ عَلَمٍ ﴾ نفى أن يكون لهم بذلك علم، لأن هذا هو الواقع: هل شهدوا خلق الملائكة؟ ولهذا قال الله في آية أخرى: ﴿ وَجَمَلُوا الْمَلَكِمِكَةُ ٱلّذِينَ هُمْ عِبُدُ ٱلرَّحُمُنِ إِنَاثاً أَشَهِ دُوا خَلَقَهُمْ ﴾ والجواب: لا، المَلكَيم كَمَّ ٱلذِينَ قالوا: الملائكة بنات الله، يقول الله عز وجل الموافقة من علم وعلم هنا مجرورة بحرف الجر وحرف الجر، هنا عند المعربين، حرف جر زائد، الفائدة منه توكيد النفي، وهي من أدوات التوكيد.

﴿ وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ ﴾ يعني لا قليل ولا كثير، لأنهم لم يشهدوا خلقهم ﴿ إِن يَلْبَعُونَ إِلَّا الظّنَّ ﴾ ، ﴿ إِن ﴾ هنا بمعنى ما ، ﴿ وَالضابط أنه إذا جاءت ﴿ إِلَّا ﴾ بعد ﴿ إِن ﴾ فهي بمعنى ما ، ﴿ إِن هَذَا إِلا بشر ﴾ أي : ما هذا إلا بشر ﴿ إِنْ هَنَذَاۤ إِلَّا مَلَكُ كَرِيرٌ ﴿ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا بَشَرُ مِّ تَلْنَا ﴾ أي : ما أنتم إلا بشر ما هذا إلا ملك كريم ﴿ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا بَشَرُ مِّ تَلْنَا ﴾ أي : ما أنتم إلا بشر مثلنا : ﴿ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُونَ ﴾ أي ما هم إلا يظنون ، والأمثلة على مثلنا : ﴿ وَإِنْ مُنْ إِلَّا الظّنَ ﴾ يعني ما يتبعون إلا الظن ، والمرا هذا كثيرة ﴿ إِن يَلْبَعُونَ إِلَّا الظّنَ ﴾ يعني ما يتبعون إلا الظن ، والمرا بالظن هنا الوهم الكاذب ، وليس المراد بالظن هنا الراجح من أحد

الاحتمالين، وانتبه لهذا فالظن يأتي بمعنى التهمة، ويأتي بمعنى رجحان الشيء، ويأتي بمعنى اليقين. قال الله تعالى: ﴿ الَّذِينَ يَظُنُونَ أَنَهُم مُّلَقُوا رَبِّهِم ﴾ والمراد: اليقين ولا يكفي الظن في اليوم الآخر، بل لابد تيقن، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: «إذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب " والتحري هنا يعني هو الظن الغالب.

﴿ وَإِنْ هُمُ إِلَّا يَظُنُّونَ ﴾ ظن الاتهام يعني يظنون ظنًا، هو وهم، ليس له أصل، وبعض العلماء أخذ من هذه الآية أنه لا يجوز العمل بالظن في المسائل الفقهية وغيرها، وهذا خطأ، لأن كثيراً من المسائل الفقهية ظنية: إما لخفاء الدليل، أو خفاء الدلالة: ليس كل مسألة في الفقه يقول بها الإنسان على سبيل اليقين أبداً، بل بعن ها يقين وبعضها ظن، والظن إذا تعذر اليقين مما أحل الله، ومن نعمة الله أنه إذا تعذر اليقين رجعنا إلى غلبة الظن، فليس كل ظن منكراً، لكن الظن الذي ليس له أصل يبني عليه منكر. فهؤلاء منبني على وهم، وربما يكون مبنياً على أهواء، يعني لم يطرأ على مبني على وهم، وربما يكون مبنياً على أهواء، يعني لم يطرأ على بالهم أنهم إناث، ولكن تبعوا آباءهم ﴿ وَإِنَّ ٱلظَنَّ لَا يُغْنِي مِنَ ٱلْحَقِ مِنَ الْحَقِ مِنَ الْحَق مِنَ الله على الوهم لا على القرائن لا يغني من الحق شيئاً، أي لا يفيد شيئاً من الحق، لأنه وهم باطل، يغني من الحق شيئاً، أي لا يفيد، ثم قال ـ عز وجل \_: ﴿ فَأَعْرِضَ عَن والوهم الباطل لا يمكن أن يفيد، ثم قال ـ عز وجل \_: ﴿ فَأَعْرِضَ عَن

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري، كتاب الصلاة، باب التوجه نحو القبلة حيث كان (٤٠١) ومسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، معالسهم في الصلاة والعمود له (٥٧٢).

مَّن تَوَلَّىٰ عَن ذِكْرِنَا وَلَوْ يُرِدُ إِلَّا ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا ۞ ﴿ فَأَعْرِضْ ﴾ الخطاب للرسول صلَّى الله عليه وعلى آله وسلم، أو المراد به كل من يصح أن يوجه إليه الخطاب، فعلى الأول يكون المعنى: أعرض يا محمد، وعلى الثاني يكون: أعرض أيها الإنسان المؤمن ﴿ عَن مَّن تَوَلَّىٰ عَن ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا ۞ يعني أعرض عنه لا تتبعه ولا يهمنك أمره، وليس المعنى: أعرض عنه لا تنصحه. لأن التذكير واجب، قال الله تعالى: ﴿ وَذَكِّرْ فَإِنَّ ٱلذِّكْرَىٰ نَنفَعُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ﴾ يعني ذكر كل أحد، فمن الناس من ينتفع، ومنهم لا ينتفع، والذي ينتفع هو المؤمن، فعلى هذا نقول معنى أعرض يعني لا تبالي به ولا يهمنك أمره، ولا تستحسر من أجل توليه، بل ادع إلى سبيل الله \_ عز وجل \_ أيا كان، لكن من أعرض وتولى لا يهمك أمره، ﴿ عَن ذِكْرِنَا ﴾ هو النَّران، ويحتمل أن يكون الذكر بمعنى التذكير، أي عن تذكيرنا، وكلا المعنيين متلازمان صحيحان. لأن القران ذكر كما قال تعالى: ﴿ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَّ ﴾ وقال تعالى: ﴿ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكُرٌّ وَقُرْءَانٌ مُّبِينٌ ١٠٠ أَو المعنى ﴿ عَن ذِكْرِنَا ﴾ أي: عن تذكيرنا ا بالمواعظ التي ينزلها الله - عز وجل - ﴿ وَلَمْ يُرِدُّ إِلَّا ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنَّيَا ﴿ ﴾ يعني لا يريد الآخرة ولا يهتم بها، بل همه الدنيا ما المركوب؟ وما الملبوس؟ وما المسكن؟ فلا يهتم بالآخرة، وأهم شيء عنده الدنيا، أما ذكر الله القرآن، أو تذكير الله فإنه متول عنه \_ والعياذ بالله - نسأل الله السلامة والعافية، والحياة الدنيا وصفها بالدنيا من الدنو وهو القرب، وذلك لانحطاط مرتبتها، ولسبقها على الآخرة، لأن الدار الدنيا هي أول دار ينزلها الإنسان، رهي سابقة

في الزمن على الآخرة، فهي دنيا قريبة، وهي أيضاً دنيا من حيث المرتبة، ليست بشيء بالنسبة للآخرة، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه: «لموضع سوط أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما فيها (١) » فليست خيراً من الدنيا التي أنت فيها فقط؛ بل من الدنيا منذ أن خلقها الله إلى أن تفنى، موضع السوط الذي يكون بقدر المتر في الجنة خير من الدنيا وما فيها، إذاً هي دنيا حقيقة، ولهذا إذا مات الإنسان وهو مؤمن \_ جعلنا الله منهم \_ ثم حمل من بيته الذي يسكنه ويأوي إليه، وفيه أهله وماله وحشمه، إذا خرج تقول روحه: قدموني قدموني، لأن ما ستذهب إليه خير مما تخرج منه، قال الله تعالى: ﴿ بَلْ تُؤْثِرُونَ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا ﴿ لِمَنِ وَٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ وَٱبْقَىٰ ۞﴾ لكن لمن؟ ﴿ لِّمَنِ ٱلَّقَىٰ ﴾ لكنها شر لمن لم يتق، ويذكر أن ابن حجر .. رحمه الله \_ وكان رئيس القضاء في مصر، مر يوماً من الأيام في موكبه على العربة تجرِها البغال، وحوله الجنود برجل يهودي زيَّات يبيع الزيت، قد تدنست ثيابه بالريت، وشقي في طلب المعيشة فأوقفه اليهودي وقال لابن حَجَر : إِن نبيكِم يزعم أن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر! فكيف يتفق هذا الحديث مع الواقع، أنت الآن مؤمن وهو يهودي فأيهما الشقى؟ قال: نعم ما أنا فيه الآن بالنسبة للآخرة سجن، لأن الآخرة خير لمن اتقى، وما أنت فه بالنسبة للآخرة جنة، لأن الآخرة ليس لك فيها إلا النار وبئس القرار، فقال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً رسول الله، فانظر كيف فتح الله عليه

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري، كتاب الجهاد، باب فضل رباط يوم في سبيل الله (٢٨٩٢).

﴿ ذَلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ ٱلْعِلْمِ ﴾ والمشار إليه كونهم متولين معرضين، لا يريدون إلا الحياة الدنيا، يعني ذلك منتهى بلوغ علمهم، لأن علمهم قاصر، لا يرلون إلى المستقبل، ولا يصدقون بخبر، فتجد أكبر همهم أن يصلحوا حالهم في الدنيا معرضين عن عالهم في الآخرة، وفي الدعاء المأثور: «اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا» (١٠)، ثم قال عز وسل : ﴿ إِن رَبِّكَ هُو أَعْلَمُ بِمَن ضَلَ عَن سَبِيلِهِ وَهُو أَعْلَمُ بِمَنِ آهْتَدَى ﴿ أَن علم إلا من عن سبيله ف لا ومن سيضل، لأنه عالم بما كان وبما يكون، فقوله: ﴿ يِمَن ضَلَ ﴾ لا تعني أنه لا يعلم إلا من حصل منه الضلال بالفعل بل هو يعلم من حصل منه الضلال

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي، كتاب الدعوات، باب رقم ۷۹ (رقم ۳۵۰۲) وقال: هذا حديث حسن غريب.

بالفعل، ومن سيحصل منه، لأن الله ـ سبحانه وتعالى ـ موصوف بالعلم التام في الحاضر والمستقبل والماضي، وقوله: ﴿ وَهُو أَعْلَمُ بِمَنِ اَهْ تَدَىٰ اَنَى الله صلال، فالناس بين فئتين: إما مهتد وإما ضال، وإنما بين الله سبحانه وتعالى أنه أعلم بمن ضل عن سبيله، وبمن اهتدى؛ لفائدتين:

الفائدة الأولى: أن نعلم أن ما وقع من الضلال والهداية فهو صادر عن علم الله وبإرادته، إذ لا يمكن أن يوجد في خلقه خلاف معلومه، ولو قدر أن يوجد في خلقه خلاف معلومه لكان الله جاهلاً ـ وحاشاه من ذلك \_.

الفائدة الثانية: التحذير من الضلال، والترغيب في الاهتداء، مادام الإنسان يعلم أن أي عمل صدر منه فعلمه عند الله، فإنه سوف يخشى أن يعصي الله، وسوف يسعى أن يرضي الله – عز وجل -.

كأنه يقول: إن ضللت فالله أعلم بك، وإن اهتديت فالله أعلم بك، فيجزي الذين أساءوا بما عملوا، ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى.

﴿ وَلِلّهِ مَا فِي ٱلسَّمَكُورَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ يقول علماء البلاغة: إنه إذا تقدم شيء حقه التأخير فهو دليل على الحصر والتخصيص، فلننظر في هذه الآية هل فيه تأخير وتقديم: ﴿ وَلِلّهِ مَا فِي ٱلسَّمَكُورَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ (لله) خبر مقدم (وما في السموات) مبتدأ مؤخر، إذا قدم فيها ما حقه التأخير وهو الخبر؛ لأن حق الخبر أن يكون متأخراً عن المبتدأ. تقول: الرجل قائم ولا تقول: قائم الرجل، متأخراً عن المبتدأ. تقول: الرجل قائم ولا تقول: قائم الرجل،

فالأصل أن المبتدأ على اسمه يكون هو الأول والخبر هو الثاني، لكن أحياناً يقدم الخبر لفائدة، فهنا الفائدة: الحصر يعني: لله لالغيره في السَمَوَتِوَمَافِي الدَّرْضِ ولا أحد يملك ما في السماوات ولا ما في الأرض إلا الله تبارك وتعالى، ونحن نملك ما نملك من أموالنا ولكن ملكنا إس عاماً، فملكي ليس ملكاً لك، وملكك ليس ملكاً لك، وملكك ليس ملكاً لي، فأملاكناليست عامة، ثم نحن لا نملك التصرف بما هو ملكنا كما نشاء، فتصرفنا محدود حسب الشريعة، ولهذا لو تراضى اثنان في بيع الربا قلنا: لا تملكان ذلك، ولو أراد الإنسان أن يحرق ماله قلنا: هذا البنامل لله عز وجل ولهذا قال: ﴿ وَلِلّهِ مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ كُله ملك لله عز وجل و السماوات، وكم من ملك في السماوات، وكم من مخلوق في الأرض كله ملك لله عز وجل يتصرف فيه كما يشاء حسب ما تقتضيه حكمته، وإيماننا بأن لله ملك السماوات والأرض يفيد فائدتين عظيمتين:

الفائدة الأولى: الرضى بقضاء الله، وأن الله عز وجل لو قضى عليك مفراً فلا تعترض، ولو قضى عليك فقراً فلا تعترض، لأنك ملكه يتصرف فيك كما يشاء، فهو كما يتصرف في السحاب يمطر أو لا يمطر، يمضي أو لا يمضي، ويتصرف في الشمس والقمر، ويتصرف في المخلوقات، يتصرف فيك أيضاً كما يشاء، إن شاء أعطاك صحة، وإن شاء سلبها، إن شاء أعطاك عقلاً، وإن شاء سلبك، إن شاء أعطاك مالاً، وإن شاء سلبك،

الفائدة الثانية: الرضا بشرعه وقبول شرعه والقيام به، لأنك ملكه، إذا قال لك: افعل. فافعل، وإذا قال: لا تفعل. فلا تفعل، أرأيت لو كان لك عبد رقيق فأمرته، ولكنه لم يفعل، أو نهيته ففعل، فالسيادة ناقصة، إذا أنت إذا عصيت ربك: إما بفعل محرم وإما بترك واجب، فإنك خرجت عن مقتضى العبودية التامة؛ لأن مقتضى العبودية التامة أن تخضع لشرعه، كما أنك حاضع كرهاً أو طائعاً لقضائه وقدره، فانتبه ليس معنى قوله تعالى: ﴿ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ أن يخبرنا أنه مالك فقط، لكن لأجل أن نعتقد مقتضى هذا الملك، وهو الرضا بقضائه، والرضا بشرعه، هذه حقيقة الملك. ﴿ لِيَجْزِي ٱلَّذِينَ أَسَتُواْ بِمَا عَمِلُواْ وَيَجْزِي ٱلَّذِينَ أُحْسَنُواْ بِٱلْحُسَّنَى ١٠٠ جاءت كلمة ﴿ لِيَجْزِيَ ﴾ كأن قائلًا يقول: وإذا تبين أن الملك لله \_ عز وجل \_ فما النتيجة؟ النتيجة أن الناس بين محسن وبين مسيء كما قال ـ عز وجل ـ: ﴿ هُوَ ٱلَّذِى خَلَ ٓ رُّ فَهِنكُمْ كُو كَافٌّ وَمِنكُمْ مُّؤْمِنٌ ﴾ وإذا كانوا بين محسن ومسيء نما جزاء كل واحد ﴿ لِيَجْزِيَ ٱلَّذِينَ أَسَتُواْ بِمَا عَمِلُوا ﴾ الذين أساءوا هم الذين خالفوا المأمور أو ارتكبوا المحظور، هؤلاء الذين أساءوا ليجزيهم بما عملوا، السيئة بالسيئة لا تزيد، أو يعفو \_ عز وجل \_ عمن يستحق العفو، وهو كل من مات على غير الشرك ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَالِكَ لِمَن يَشَاءُ ﴾ فلا يمكن أن يزيد سيئة لم يعملها الإنسان، ولهذا قال: ﴿ لِيَجْزِيَ ٱلَّذِينَ أَسَتُواْ بِمَا عَمِلُواْ ﴾ . بدون زيادة ﴿ وَيَجْزِيَ ٱلَّذِينَ أَخْسَنُواْ بِالْمُسْتَىٰ ﴿ قَالَ مِنْ اللَّهُ أُوسِعُ مِنْ اللَّهِ أُوسِعِ مِنْ أعمالنا، يجزي الذين أحسنوا بالحسنى، فأنت إذا فعلت حسنة

فتكون عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة، ونضرب مثلاً قريباً، الصلاة المفروضة عندما تتوضأ وتسبغ الوضوء ثم تخرج إلى الصلاة لا يخرجك من بيتك إلا الصلاة فما الثمرات التي تحصل عليها؟ كل خطوة تخطوها يرفع الله لك بها درجة، ويحط عنك بها خطيئة، فخطواتك لا يحصيها إلا الله عز وجل، مع أن المقصود شيء واحد وهو الصلاة، لكن سعيك إلى الصلاة فيه أجر مادمت خرجت من بيتك لا يخرجك إلا الصلاة، وتأهبت في بيتك، أسبغت الوضوء في بيتك، فأنت لا تخطو خطوة إلا رفع الله لك بها درجة، وحط عنك بها خطيئة، والخطوات لا يحصيها إلا الله، ثم إذا وصلت المسجد وصليت ما شاء الله، ثم انتظرت الصلاة ولو تأخر مجيء الإمام لصلاة الجماعة يكتب لك أجر المصلي، «لا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة»('' ، وهذا أحسن من أعمالنا ولهذا قال: ﴿ وَيَجْزِيَ ٱلَّذِينَ أَحْسَنُواْ بِٱلْمُمْنَىٰ شَيْكُ أي بما هو أحسن وأكثر من عملهم، وهذا يدلك على سعة فضل الله \_ عز وجل \_ وإحسانه وكمال عدله. فالمسيئون يجازيهم بالعدل أو يعفو، والمحسنون يجازيهم بالفضل ثم ذكرِ شيئاً من أوصافهم فقال: ﴿ ٱلَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبُكِرِ ٱلْإِثْمِرْ وَٱلْفَوَحِشَ إِلَّا ٱللَّهُمَّ ﴾ أي: يبتعدون في وسمي الابتعاد اجتناباً؛ لأن الإنسان في جانب، والذي أبعد عنه في جانب آخر، فيبعدون، ولا يتصلون بكبائر الإثم والفواحش إلا اللمم ﴿ كَبُّكِرَ ٱلْإِذِّمِ ﴾

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي، كتاب الصلاة، باب ما جاء في القعود في المسجد وانتظار الصلاة من الفضل (رقم ٣٣٠) وقال: حديث حسن صحيح.

كبائر جمع كبيرة، والكبيرة بعض العلماء عدها، وبعض العلماء حدها، والصواب الحد، أي أنها محدودة وليست معدودة، والذين ذكروا عدداً الظاهر - والله أعلم - أنهم أرادوا المثال، فمثلاً إذا قال الإنسان: هي الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، هذه سبع، إذا قال الإنسان هذه هي الكبائر ليس معنى قوله إنها محصورة في هذا، إذ من الممكن أن يحمل كلامه أن ذلك على سبيل التمثيل فقط، أما الذين حدوها يعني جعلوا له ضابطاً. فقالوا في ضابطها: (كل ذنب رتب الله عليه لعنة، أو غضباً، أو سخطاً، أو تبرأ منه، أو ما أشبه ذلك فهو كبيرة)، ورأيت لبعضهم ومنهم شيخ الإسلام \_ رحمه الله \_ أنه قال: (كل ذنب جعلت له عقوبة خاصة إما في الدنيا، أو في الآخرة فهو كبيرة)، فالزنا كبيرة، لأن فيه عقوبة وهو الجلد أو الرجم، والسرقة كبيرة، وقطع الطرق كبيرة، وعقوق الوالدين كبيرة، وهلم جرا، فكلما رأيت شيئاً من الذنوب جعل الشارع له عقوبة خاصة فهو كبيرة، أما الذنب الذي نهي عنه فقط فهو صغيرة: كنظر الرجل للمرأة الأجنبة للشهوة، دا ليس كبيرة هو صغيرة من الصغائر، لكن إن أصر الإنسان عليه وصار هذا ديدنه، صار كبيرة بالإصرار لا بالفعل. ومكالمة المرأة الأجنبية على وجه التلذذ حرام وليس بكبيرة، ولكن إذا أصر الإنسان عليه وصار ليس له هم إلا أن يشغل الهاتف على هؤلاء النساء ويتحدث إليهن صار كبيرة، فالإصرار على الصغيرة يجعلها كبيرة من حيث

الإصرار، لأن إصراره على الصغيرة يدل على تهاونه بالله ـ عز وجل ـ، وأنه غير مبال بما حرم الله، وقوله: ﴿ وَٱلْفَوَحِشَ ﴾ أي: كبائر الكبائر، لأن الكبائر منه ما هو فاحش يستفحش ويستعظم ويستقبح بشدة، ومنها ما هو دون ذلك، فمثلاً الزنا فاحشة ﴿ وَلَا نَقَرَبُواْ ٱلزِّنَّةِ إِنَّامُ كَانَ فَنْحِشَةً ﴾ واللواط فاحشة أعظم من الزنا، لأن الله قال في الزنا: ﴿ وَلَا نَقْرَبُواْ ٱلزِّنَةَ ۚ إِنَّهُمْ كَانَ فَاحِشَةً ﴾ وقال في اللواط: ﴿ أَتَأْتُونَ ٱلْفَحِشَةَ ﴾ فأتى بأل الدالة على القبح، وأنها جامعة لكل أنواع الفواحش، ونكاح المحارم فاحشة، قال الله تعالى: ﴿ وَلَا لَنَكِحُواْ مَا نَكُعَ ءَابِكَآوُكُم مِنَ ٱلنِّسَآهِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقَّتًا وَسَاءَ سَلِيلًا ١ الزنا، فلو زنا الإنسان بامرأة أجنبية منه، وبأم زوجته مثلًا صار زناه بأم زوجته أعظم وأشد وأشنع، ولهذا كان القول الراجح من أقوال العلماء: أن من زنا بامرأة من محارمه وإن لم يكن محصناً فإنه يرجم، لأن الله فرق بين الزنا وبين نكاح ذوات المحارم فالزنا بذوات المحارم وصفه الله تعالى: ﴿ إِنَّكُمْ كَانَ فَنَصِشَةً وَمَقْتًا إِ وَسَآءَ سَكِيلًا ١٠٠ والزنا وصفه بوصف بواحد وهو: ﴿ إِنَّهُ كَانَ فَيْحِشُةً﴾ وجاءت أنسنة بالتفريق بين من زنا بامرأة من محارمه أو بامرأة أجنبية، فجعلت حد الأول القتل بكل حال، وإن لم يتزوج وإن لم يكن ثيباً، لأن هذا أعظم والعياذ بالله، إنسان يزني بأمه أو أخته أو أم زوجته، أو بنت زوجته التي دخل بها هذا فاحشة عظيمة، إذا هم يستنبون كبائر الإثم والفواحش، والفواحش كبائر الكبائر وأعظم، ونأخذ من هذه الآية الكريمة أن قوله: ﴿إِلَّا ٱللَّمَ ﴾ قيل: إنه استثناء متصل، وقيل: إنه استثناء منقطع، لأن اللمم الشيء القليل، فهل المعنى إلا الشيء القليل من الكبائر، أي أنهم يأتون الشيء القليل من الكبائر، أو المعنى إلا الصغائر من الذنوب. إن قلنا بالأول، فالاستثناء متصل، وإن قلنا بالثاني، فالاستثناء منقطع. وتكون بمعنى اكن، والمعنى الثاني أقرب من حيث التقسيم، لأن الله ذكر الكبائر والفواحش والصغائر، وعلى هذا فيكون معنى ﴿إِلَّا ٱللَّمَ ﴾ يعني: أن هؤلاء الذين أحسنوا يأتون الصغائر، والصغائر والحمد لله مكفرة بالحسنات، قال الله تعالى: ﴿إِن تَجْتَنِبُوا كَبَابِرَ مَا نُنْهُونَ عَنْهُ نُكَفِّرٌ عَنْكُمُ سَكِيَّاتِكُمُ ﴾ وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر ''، وقال عليه الصلاة والسلام: «العمرة إلى العمرة كفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر ''، وقال عليه الصلاة والسلام: «العمرة إلى العمرة كفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر ''، وقال عليه الصلاة والسلام: «العمرة إلى العمرة كفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر ''، وقال عليه الصلاة والسلام: «العمرة إلى العمرة المنات المنات المنات العمرة المنات الله المنات المنات المنات العمرة المنات المنات

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم، كتاب الطهارة، باب الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان . . . (رقم ٢٣٣) (١٦).

بينهما»(١) ، وعلى هذا فيكون المعنى أن الصغائر تقع مكفرة إما باجتناب الكبائر، أو باجتناب الكبائر مضموماً إليها فعل هذه الحسنات العظيمة: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، والخلاصة أن الصغائر التي تقع مغفورة للإنسان إذا اجتنب الكبائر، وإذا أحسن في الصلوات الخمس والجمعة ورمضان ﴿ إِنَّ رَبُّكَ وَسِعُ ٱلْمَغْفِرَةِ ﴾ في هذه الجملة إشارة إلى قوله: ﴿ إِلَّا ٱللَّهُم ﴾ يعني أن اللمم يقع في سعة مغفرة الله \_ عز وجل ـ فيغفره الله ـ عز وجل ـ والمنفرة هي ستر الذنب مع التجاوز عنه، ولا يكفي ستر الذنب بل لابد من تجاوز، والدليل على هذا أمران: لغوي وسمعي، أما اللغوي فلأن المغفرة مشتقة من المغفر، والمغفر وهو ما يوضع على الرأس عند القتال ويسمى خوذة، ويسمى بيضة، يوضع على الرأس ليتقى السهم. هذا الذي يوضع على الرأس جمع بين أمرين الوقاية والستر، فإذا المغفرة لابد من ستر ووقاية، وأما السمعي فهو أن الله تبارك وتعالى إذا خلا بعبده المؤمن يوم القيامة وقرره بذنوبه وأقر قال: «قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم»(" فدل هذا على أن الوقاية من الذنوب وعدم المؤاخذة من المغفرة، نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ما تقدم من ذنوبنا وما تأخر.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري، كتاب العمرة، باب وجوب العمرة وفضلها (١٧٧٣) ومسلم، كتاب الحج، باب في فضل الحج والعمرة ويوم عرفة (١٣٤٩).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري، كتاب الأدب، باب ستر المؤمن على نفسه (۲۰۷۰) ومسلم،
كتاب التوبة، باب قبول القاتل وإن كثر قتله (۲۷٦۸).

وفي قوله تعالى: ﴿ إِنَّ رَبُّكَ وَاسِعُ ٱلْمَغْفِرَةِ ﴾ إشارة إلى أن الصغائر تغفر، وقد ثبت في القرآن الكريم أن الصغائر تغفر باجتناب الكبائر، فقال جل وعلا: ﴿ إِن تَحْتَـنِبُواْ كَبَايَرَ مَا نُنْهَوْنَ عَنْـهُ نُكَفِّدُ عَنكُمُ سَكِيَّتَاتِكُمُ وَنُدْخِلْكُم مُدْخَلًا كُرِيمًا شَيْ ﴾. ولهذا قال: ﴿ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ ٱلْمَغْفِرَةِ ﴾ أما إذا قلنا: اللمم القليل من الفواحش والكبائر، فيكُون قوله: ﴿ إِنَّ رَبَّكَ وَسِعُ ٱلْمَغْفِرَةِ ﴾ إشارة إلى أن الكبائر إذا تاب الإنسان منها غفر الله له، وكأنها لم تكن، وإن لم يتب منها فهو تحت المشيئة: إن شاء غفر الله له، وإن شاء عاقبه بما يستحق، هذه الكبيرة، وللأسف يوجد قوم من هذه الأمة يقولون: إن الكبيرة لا تغفر، وهم الخوارج والمعتزلة يقولون: إن الإنسان إذا فعل كبيرة خرج من الإيمان، لكن الخوارج يقولون: خارج من الإيمان داخل في الكفر. والمعتزلة يقولون: خارج من الإيمان غير داخل في الكفر بل هو في منزلة بين منزلتين، لكن قولهم باطل، والصواب: أن فاعل الكبيرة داخل تحت قوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ ﴾ فلو قال قائل: إذا قلت هذا فتحت الباب على مصراعيه لفعل الكبائر، لأن أي إنسان يفعل كبيرة ويقول: أنا يمكن أن يغفر الله لي، وهذا يحتج به العوام، يقول: إذا كان الله يقول: ﴿ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَآةً ﴾ أي ما دون الشرك لمن يشاء، إذاً سأفجل الكبائر، ويغفر الله لى، فهذه حجة فكيف تجيبه؟

نجيبه: أن الله تعالى قال: ﴿ وَيَغَفِّرُ مَا دُونَ اَلِكَ لِمَن يَشَاءُ ﴾ ولم يقل أنت تتيقن أنك ممن يقل لكل أحد بل قال: ﴿ لمن يشاء ﴾ فهل أنت تتيقن أنك ممن

يغفر الله له، أأحد يتيقن هذا؟ لا أحد يتيقن، إذاً لا حجة في هذه للعاصي، ثم إن قوله تعالى: ﴿لمن يشاء ﴾ نعلم أن الله حكيم، لا يشاء أن يغفر للمذنب غير الشرك إلا إذا اقتضت الحكمة أن يغفر ذلك، ومن منا يستطيع أن يقول إن حكمة الله تقتضي أن يغفر لي؟ لا أحد يقول هذا، بل لو قال هذا لقلنا: إن قولك هذا من أسباب المؤاخذة والمعاقبة ؛ لأنك تأليت على الله.

ثم قال \_ عز وجل \_ : ﴿ هُو أَعْلَمُ بِكُو إِذَ أَنشاً كُرُ مِنَ الْأَرْضِ ﴾ اعلم بنا من ذاك الوقت الطويل البعيد ﴿ إِذَ أَنشاً كُرُ مِن الْرَاب، ثم صار طيناً، ثم صار صلصالاً، ثم خلقه الله بيده جسماً ونفخ فيه الروح، فصار ادميًا إنساناً، هذا معنى قوله تعالى : ﴿ إِذَا أَنشاً كُرُ مِن الْأَرْضِ اللهُ وَمِنها أَخْرَى ﴿ إِذَا أَنشاً كُمْ وَفِيها نُعِيدُكُمْ وَمِنها أَخْرِي ﴾ ، إذا تحن من الأرض أول نشأة : ﴿ هُونِها خَلَقْنَكُمْ وَفِيها نُعِيدُكُمْ وَمِنها أَخْرِيكُمْ وَلَيْها أَخْرِيكُ ﴾ اي الإحراج الذي ليس بعده وفاه يوم القيامة، تأرة أُخْرى ﴿ فَهُم الحزم الصلب الشديد، وفيهم الله الآن بنو آدم كالأرض تماماً، فيهم الحزم الصلب الشديد، وفيهم الأسود، لأن الأراضي تختلف، هكذا، وقد ذُكر وفيهم الأسود، لأن الأراضي تختلف، هكذا، وقد ذُكر وأسوده ؛ وأبيضها كلها ﴿ : ﴿ وَإِذْ أَنتُمْ أَجِنَةٌ فِي بُطُونِ أُمّها كِلُها ﴿ وَإِذْ أَنتُمْ أَجِنَةٌ فِي بُطُونِ أُمّها كُلُها ﴿ وَإِذْ أَنتُمْ أَجِنَةٌ فِي بُطُونِ أُمّها كُلُها ﴿ وَالمِنْ المُعلَمُ المُعلِمُ المُعلِمُ المُعلِمُ المُعلِمُ المُعلِمُ المُعلِمُ المُعلِمُ وَالْحَمْلُ وسمي الحمل وأسوده ؛ وأبيضها كلها ﴿ : ﴿ وَإِذْ أَنتُمْ أَجِنَةٌ فِي بُطُونِ أُمّها كُلُها ﴿ وَالمِنْ اللهُ لما أراد أن يخلق آدم أخذ من كل الأرض سهلها وحزنها ، وأن الله لما أراد أن يخلق آدم أخذ من كل الأرض سهلها وحزنها ، وأن الله أن الثانية (أجنة) جمع جنين وهو الحمل ، وسمي الحمل النشأة الثانية (أجنة) جمع جنين وهو الحمل ، وسمي الحمل جنيناً ، لأنه مستتر ﴿ وَإِذْ أَنتُمْ أَجِنَةٌ ﴾ أي مستترين ﴿ فِي بُطُونِ أَبُعُونَ أَنْهُونَ أَنْهُ مُنْهَا فَا لَهُ اللهُ وَالمِنْهِ الله المُنْهُ وَالمَالِمُ المُنْهُ وَالمُنْهَ المُنْهِ وَالمُنْهِ وَلَهُ المُنْهَا وَلَوْهُ المُنْهِ وَالمُنْهِ الْمُنْهِ اللهُ وَلَالِمُ الْمُونِ الْمُنْهَا وَلَهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَالْهُ اللهُ وَلَالمَا أَلَا اللهُ أَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا المُنْهُ وَلَا اللهُ وَلَالْمُونِ أَمْهُ وَلَا اللهُ اللهُ المُنْهُ المُنْهُ وَلَالِمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُنْهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُنْهُ المُنْهُ اللهُ المُنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُنْهُ اللهُ اللهُ المُنْهُ الله

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي، كتاب التفسير، باب ومن سورة البقرة (رقم ٢٩٥٥), وقال: هذا حديث حسن صحيح.

أُمَّهُ نَعِكُمُ أَي من حين كان الإنسان نطفة، ومن النطفة يخلق، وهذا معنى قوله: ﴿ مُّمَّ جَعَلَنَهُ نُطْفَةً فِي قَرَارِ مُّكِينِ ﴿ مُعَى فَمن حين يكون نطفة يكون جنيناً ثم يتطور أربعة، أولاً: نطفة، ثم علقة، ثم مضغة مخلَّقة وغير مخلَّقة، ثم أنشأناه خلقاً آخر. الطور الأخير الذي تحل فيه الروح، إذا هو عالم بنا حين النشأة الأولى، وحين النشأة الثانية في بطون أمهاتنا: ﴿ فَلا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمُ ﴾ أي: لا تزكوها وتقول عملت كذا وكذا، وصليت، وزكيت، وصمت، وجاهدت، وحججت، لا تقل هكذا، تُدل بعملك على ربك، هذا لا ينجوز.

فإن قال قائل: أليس الله يقول: ﴿ قَدُّ أَفْلَحَ مَن زَّكُّنْهَا ﴿ 9٠٠

فالجواب: بلى، لكن معنى ﴿ مَن زَكَّها آنَ ﴾ ين: من عمل عملاً تزكو به نفسه، وليس المعنى من زكاها من أثنى عليها ومدحها بأنها عملت وعملت، بل المراد عمل عملاً تزكو به نفسه، فلا معارضة بين الآيتين، ولهذا نقول: من زكى نفسه بذكر ما عمل من الصالحات فإنه لم يزك نفسه. فمن زكى نفسه بمدحها فإنه لم يزك نفسه، وفرق بينهما، فالتزكية التي يحمد عليها الإنسان أن يعمل الإنسان عملاً صالحاً تزكو به نفسه، والتزكية التي يذم عليها أن يدل بعمله على ربه ويمدح، وكأنه يمن على الله، يقيل: صليت، وتصدقت، وصمت، وحججت، وجاهدت، وبريت والدي وما أشبه ذلك، فلا يجوز للإنسان أن يزكي نفسه، وفي هذا رد على أولئك الصوفية الذين يدعون أنهم يزكون أنفسهم، ويقولون: وصلنا إلى حد لا تلزمنا الطاعة،

وصلنا: إلى عالم الملكوت فليس علينا صلاة، ولا صدقة، ولا صيام، ولا يحرم علينا شيء، وهؤلاء منسلخون من الدين انسلاخاً تامًّا، ولذلك نقول: هؤلاء الذين يزكون أنفسهم هم أبعد الناس عن الزَّكاة، لأنهم أعجبوا بأعمالهم، وأدلوا بها على الله ـ عز وجل ـ وجعلوا لأنفسهم منصباً لم يجعله الله تعالى لهم ﴿ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُو أَعْلَمُ بِمَنِ ٱتَّقَيَّ شِ ﴾ كأنه يقول: لماذا تزكون أنفسكم؟ أتريدون أن تعلموا الله بما أنتم عليه؟ الجراب: لا، ولهذا قَال: ﴿ هُوَ أَعَلَمُ بِمَنِ ٱتَّقَىٰ ﴿ إِنَّ كَانَتُ مَتَّقِ لِلهُ، فَاللهُ أعلم بك، ولا حاجة أن تقول لله: إني فعلت وفعلت، وفي هذا إشارة إلى أن النطق بالنية عند فعل العبادة قد يدخل في نوع من التزكية، فإذا أردت أن تتوضأ فلا تقل: اللهم إني نويت أن أتوضأ وبعض العلماء يقول: قلها سرًّا، بينك وبين نفسك، وعللوا هذا قالوا: من أجل أن يطابق اللسان القلب، فالقلب نوى، لكن قل باللسان: اللهم إني نويت أن أتوضأ، وأنت تصلى قل: اللهم نويت أن أصلي الظهر مثلاً أو العصر، وبعض العلماء يقول هكذا، وهم علماء أجلاء من الفقهاء .

فيقال: هذا غلط، وهذا قياس في مقل النص: والرسول عليه الصلاة والسلام لم يشرع لأمته النطق بالنية، لا في حديث صحيح ولا ضعيف، ومن الطرف الطريفة أن رجلاً عامياً في المسجد الحرام سمع شخصاً يريد أن يصلي، فقال بعد أن أقيمت الصلاة: اللهم إني نويت أن أصلي الظهر أربع ركعات في المسجد الحرام، ولما أراد أن يكبر قال الرجل: باقي عليك، قال: ما

الباقي؟ قال: باقي التاريخ، قل: في اليوم الفلاني. أنت الآن ذكرت المكان، وذكرت العمل، فاذكر التاريخ قل: في اليوم الفلاني، من الشهر الفلاني، من السنة الفلانية. فانتبه الرجل فقال: هل أنت تعلم ربك بنيتك؟ الله أعلم بنيتك ﴿ يَعَلَمُ مَا إِنهَ أَلاَ عَيْنِ وَمَا تَخْفِى الصَّدُورُ ﴿ إِنهَ وعند الصيام مثلاً إذا تسحر الإنسان وأراد أن يصوم فإنه لا يقول: اللهم إني نويت الصيام من الليل؟ لأن هذا من البدع، بقي أن يقال في الحج هل تقول: اللهم إني نويت العمرة، أو نويت الحج، أو نية القران أو التمتع؟ لا تقل هذا، حتى عندما تغتسل وتلس الإحرام، لا تقل: اللهم إني نويت العمرة أو نويت الحج، تكفي التلبية لأنك سوف تقول: لبيك عمرة، إن كنت في حج، أو لبيك عمرة وحجًا، إن كنت في حج، أو لبيك عمرة وحجًا، إن كنت قي حج، أو العبادات لا ينطق فيها بالنية، ولهذا قال عز وجل: ﴿ هُو اَقَادُ بِمَنِ

﴿ أَفَرَءَ بِنَ ٱلَّذِى تَوَلَّى ﴿ الخطاب في قوله: ﴿ أَفَرَءَ بِنَ ﴾ للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويجوز أن يراد به كل من يتوجه إليه الخطاب، فيكون المعنى على الأول: أفرأيت يا محمد، وعلى القول الثاني: أفرأيت أنت أيها المخاطب أي أخبرني وكلماجاءت (أرأيت) في القرآن فهي بمعنى أخبرني ﴿ اللَّذِى تَوَلَّى ﴿ اللَّهِ وَعَنَ اللَّهِ عَنْ وَجِلَ وَعَنَ الإيمان بِالله ورسوله ﷺ وعن إقامة شعائر الإسلام، ﴿ وَأَعُطَىٰ قَلِيلًا وَأَكْمَٰنَ ﴾ يعني أحياناً يعطي، وإذا أعطى أعطى قليلاً ، وأحياناً

يكدي، أي: يمنع فلا يعطي شيئاً، لأنه ليس ينفق المال ابتغاء وجه الله، فلذلك كانت حاله بين أمرين: إما المن، أو الإعطاء قليلًا، قالوا: وأكدى مأخوذة من الكدية، وهي الصخرة الشديدة آلتي لا تتفتت إلا بالمعاول، فهذا الرجل ليس مطيعاً لله وليس نافعاً لعباد الله فهو متولِّ عن طاعة الله، وهو مانع فضل الله عز وجل، ولهذا يقول الله عز وجل: ﴿ أَفَرَهَ يُتَ ﴾ وهذا الاستخبار ليس لعدم علمه جل وعلا، ولكن لشحذ النفوس والهمم إلى الاستماع إلى ما يلقى، وهذا الذي أعطى قليلاً وأكدى، يزعم أنه إذا بعث فإنه سوف يعطي المال الكثير، وهذه عادة من ينكر البعث، كما في صاحب الجنة الذي قال: ﴿ رَلَهِن رُّدِدتُ إِلَىٰ رَبِّ لَأَجِدَنَّ خَيرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا ﴿ فَهُو يَظُنُ أَنَّهُ سُوفَ يَمْتُعُ فَيِ الدَّنيا وَيَمْتُعُ فَيِ الآخرة أكثر وأكثر إن كان آمن بها، قال الله تعالى: ﴿ أَعِندُهُ عِلْدُ ٱلْمَنَتِ فَهُوَ يَرَيّ ١ ﴿ وَهَذَا الاستفهام استفهام استنكار بمعنى النفي، يعني ليس عنده علم الغيب، وهو يرى أنه سينتقل إلى دار أفضل من التي هو فيها، وعلى هذا فتكون الجملة جملة نفي، وليست جملة إثبات، وليست جملة استخبار، بل هي جملة نفي واستنكار، إذ لا أحد عنده علم الغيب، ولولا ما أخبر الله به من النعيم في الجنة والجحيم لأهل النار، ما عِلمنا بهذا شيء. ﴿ أَمْ لَمْ يُنْبَأُ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَىٰ ۞ وَإِبْرَهِيمَ ٱلَّذِى وَفَّتُ ۞﴾ أم هنا للإضراب والمعنى بل: ﴿ لَمْ يُبَنَّأُ بِمَا فِي صَّحُفِ مُوسَىٰ ۞ وَإِبْرَهِيمَ ٱلَّذِي وَفَّى ۞ ﴿ ذَكَرَ مُوسَى لأن موسى عليه السلام أفضل أنبياء بني إسرائيل والتوراة هي التي عليها عمدة ما نزل على بني إسرائيل. وصحف إبراهيم عليه

السلام أنزلها الله تعالى على إبراهيم فيها المواعظ، وفيها الأحكام، لكن لم يبين لنا منها شيئاً سوى أن إبراهيم عليه الدلاة والسلام كان على التوحيد وعلى الملة المستقيمة، كما قال الله تعالى: ﴿ إِنَّ إِبْرَهِيمَ كَانَ أَمَّةُ قَانِتَا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَوْ يَكُ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿نَ شَاكِرًا لِأَنْفُمِيَّ آجْتَبَنَّهُ وَهَدَنَّهُ إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمٍ ﴾. ﴿ وَإِبْرَهِيمَ ٱلَّذِي وَفَى ۞﴾ ذكر إبراهيم عليه السلام لأنه أبو الأنبياء، فهو أبو الأنبياء في بني إسماعيل، وأبو الأنبياء في بني إسرائيل، وهنا قدم موسى على إبراهيم، وفي سورة الأعلى قدم إبراهيم على موسى، ولا شك أن الأحق بالتقديم إبراهيم عليه السلام؛ لأنه أسبق زمناً وأعلى مرتبة، ولكن مراعاة لفواصل الآيات قدم موسى، ولأجل الثياء الخاص بإبراهيم قدم موسى، وقوله تعالى: ﴿ وَإِنْرَهِيمَ ٱلَّذِي وَفَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى وَفَى بِمَا أَمُرُ بِهُ رَبِّهُ، وَمَنْ أَعْظُمُ مَا وَفَاهُ أَنَّهُ أَمْرُ بَذَبِّح ابنه فامتثل أمر الله \_ عز وجل \_ وصمم على تنفيذه، حتى إنه تله على جبينه ليمر السكين على رقبته، ولكن الفرج من عند الله ﴿ وَفَلَدَيْنَكُهُ بِذِبْجٍ عَظِيمٍ ﴾ والذي في هذه الصحف قال: ﴿ أَلَّا نَزِرُ وَازِرَةً ۗ وِزْرَ أَخْرَىٰ ﴿ أَلَّا مُؤِرِّرُ وَالْحَرْدُ وَالَّهُ مُؤْرِدُهُ ۗ إِبْرِاهِيم وموسى﴿ أَلَّا مُزِرُ وَازِرَةً ۗ وِزْرَ أَخْرَىٰ ١٤٠٠ أي: لا تحمل إثم ﴿ وِزْرَ أَخْرَىٰ ١٤٠٠ أي: أن الإنسان لا يحمل ذنب غيره، إلا أنه يستثنى من ذلك، إذا كان صاحب سنة آثمة فإن عليه وزرها، ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، ولكن الحقيقة أن هذا لا يتحمل وزر غيره، لأن غيره قد وزر وأثم، لكن هو تحمل إثم السنة السيئة والبدء بالشر، فيكون حقيقة أنه لم يوزر وزر غيره ولكنه وزر بوزر نفسه ﴿ أَلَّا نَرِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُغْرَىٰ ﴿ ﴾ وقد كذّب الله تعالى قول الذين كفروا للذين آمنوا ﴿ أَتَبِعُواْ سَبِيلُنَا وَلَنَحْمِلُ حَطَائِكُمْ ﴾ فقال الله تعالى: ﴿ وَمَاهُم مِحْمِلِينَ مِنْ خَطَائِكُهُم فِي وَلَى الله القائل: افعل هذا الذنب والإثم علي فإنه لا يتمكن من هذا، ولا يمكن، فإن فعل هذا، وقيل له: الإثم علي فالإثم على الفاعل، ثم إن كان الفاعل ممن يغتر بالنول ولا يفهم، فعلى القائل إثم التغرير، أي أنه غرر وخدع ﴿ وَأَن لَيْسَ يَفْهِم، فعلى القائل إثم التغرير، أي أنه غرر وخدع ﴿ وَأَن لَيْسَ سعى وما عمل، فلا يمكن أن يعطى من ثواب غيره، يعني لا يمكن أن نأخذ من أجر زيد ونعطيه عمراً، كما لا يمكن أن نأخذ من سيئات زيد ونضيفها إلى سيئات عمرو، فهذا لا يمكن أن نأخذ ورد من اقتصاص المظلوم من الظالم، فصار الإنسان مرتهن بكسبه: ﴿ كُلُّ أَمْرِي عِنَا كُسَبَ رَهِينٌ ﴾ ﴿ كُلُّ نَشِي بِمَا كُسَبَتَ رَهِينَةٌ ﴾ فلا يمكن أن يؤخذ من أوزار غيره يمكن أن يؤخذ من حسناته إلى شره، ولا أن يؤخذ من أوزار غيره فيحمل عليها إلا ما ورد من اقتصاص المظلوم من الظالم، من الظالم.

وقد استدل بعض أهل العلم على أنه لا يمكن أن ينتفع المميت بثواب عمل غيره، لأن الله قال: ﴿ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَحَىٰ ﷺ وعلى هذا فلو أنك صليت ركعتين لزيد وهو ميت، أو صمت يوماً لزيد وهو ميت فإنه لا ينفعه، لعموم قوله: ﴿ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَحَىٰ ﷺ قال: «من للإِنسَانِ إِلَّا مَا سَحَىٰ ﷺ فإذا أورد عليهم أن النبي ﷺ قال: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه»(ن قالوا: هذا في الواجب، لأن

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري، كتاب الصوم، باب من مات وعليه صوم (١٩٥٢) ومسلم، كتاب الصيام، باب قضاء الصيام عن الميت (١١٤٧).

عليه صيام وليس في التطوع، وكذلك الحج الواجب لحديث: «أفحج عنه؟» قال: «نعم»(١) ، وإذا أورد عليهم أن رجلًا قال يا رسول الله، إن أمي افتلتت نفسها، وأظنها لو بقيت لتصدقت أفأتصدق عنها؟ قال: «نعم»(١٠) ، قالوا: هذا مستثنى بالنص، وليس لنا أن نرد النص. والعام يجوز تخصيصه بحكم مخالف، وإذا أورد عليهم قول سعد بن عبادة \_ رضي الله عنه \_ في مخارفه أي في نخله الذي يخرف أنه يريد أن يجعله صدقة لأمه فأجاز النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم (") قالوا: هذا ورد به النص، وما ورد به النص فإنه لا يمكن أن يرد، لأن نصوص الشريعة الإسلامية جاءت بتخصيص العام، يعنى بإخراج بعض أفراد العام، فيحكم له بحكم مخالف لأحكام العام، وعلى هذا نقول: لا يمكن أن ينتفع الإنسان بعمل غيره حيًّا كان أو ميتاً إلا ما وردت به السنة، ولا شك أن هذا القول له وجهة نظر قوية، ولكن الإمام أحمل \_ رحمه الله \_ قال: أي قربة فعلها وجعل ثوابها لميت أو حي من المسلمين فإن ذلك ينفعه، وقال: إن الذي وقع قضايا أعيان، بد منى أن رجلاً حصلت له حادثة فسأل النبي ﷺ فأجازها، فإذا

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري، كتاب الصيد، باب حج المرأة عن الرب (رقم ١٨٥٥) ومسلم، كتاب الحج، باب الحج عن العاجز لزمانة أو هرم ون هما أو للموت (رقم ١٣٣٤).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري، كتاب الجنائز، باب موت الفجأة البغتة (۱۳۸۸) ومسلم،
كتاب الزكاة، باب وصول ثواب الصدقة عن الميت إليه (۱۰۰٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري، كتاب الوصايا، باب إذا قال: أرضي أو بستاني صدقة لله عن أمي فهو جائز (رقم ٢٧٥٦).

أجاز الرسول عليه الصلاة والسلام جنس العبادات ولو كانت مالية دل ذلك على جواز جنس جميع العبادات، وقالوا أيضاً: الصيام ليس عبادة مالية، ومع ذلك قال: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه» وإذا أجيز هذا في الواجب، والواجب متحتم، فهو كالدين، والدين إذا قضاه الغير عن المدين أجزى، وحملوا قوله تعالى: ﴿ وَأَن لِّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ ١٠٠٠ على أن المعنى أنه لا يمكن أن يأخذ من عمل غيره، لكن إذا أهدى إليه غيره من العمل فإنه لا بأس به، كما أن الإنسان ليس له التصرف في مال غيره، ولو أعطاه شخص مالاً لتصرف فيه. وقد نقل الجمل في حاشيته على الجلالين (الفتوحات الإلهية) في هذا الموضع عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه يجوز إهداء القرب وأن الميت ينتفع بذلك، وذكر لهذا أكثر من عشرين وجهاً، فمن أحب أن يراجعه فليراجعه. وعلى كل حال حتى ولو قلنا بما ذهب إليه الإمام أحمد ـ رحمه الله ـ من أي قربة فعلها الإنسان وجعلها لمسلم فإن ما عليه عمل الناس اليوم مخالف لهذا الكلام، إذ إن الناس اليوم تعملهم يهدون كثيراً من العمل الصالح للأموات، يعتمر للميت دائماً ويصوم عنه تطوعاً دائماً، ويضحي عنه دائماً، ولو ضحى لنفسه كل هذا ليس من عمل السلف، والسلف يهتدون بهدي الرسول عليه الصلاة والسلام، وهدي النبي على هو أنه قال: «إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له "() فأرشد إلى الدعاء للميت، لكن كونك

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم، كتاب الوصية، باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته=

كل ما سبحت قلت: اللهم اجعل ثوابه لأبي، لأمي، وكل ما عملت تقول: اجعل ثوابه إلى أبي إلى أمي، أو جدي، أو خالي، أو عمي فهذا غير صحيح، وأنت محتاج إلى العمل كما هم محتاجون للعمل، فلا تجعل عملك لهم، اجعل لهما ما أرشدك إليه الرسول على وهو الدعاء، أما العمل فخص به نفسك. ﴿ وَأَنَّ سَعْيَهُ مَوْفَ بُرَىٰ ﴿ فَي سعيه يعني عمله سوف يرى، وهل المراد ثواب السعي يرى في الآخرة عند الجزاء، أو أن السعي يرى في الدنيا وفي الدنيا ويعرف، الجواب: أن هذا عام سوف يرى في الدنيا وفي الآخرة، الذي يرى في الآخرة وفي الدنيا هو نفس العمل، ولهذا الآخرة، الذي يرى في الآخرة وفي الدنيا هو نفس العمل، ولهذا قال الله تعالى: ﴿ وَقُلِ اعْمَلُواْ فَسَيْرَى اللهُ عَمَلُمُ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ﴾ يعني عملكم لن يخفي على ﴿ فَسَيْرَى اللهُ عَمَلُمُ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ﴾ يعني عملكم لن يخفي على ﴿ فَسَيْرَى اللهُ عَمَلُمُ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ﴾ .

وبهذه المناسبة أود أن أنبه إلى أن بعض الناس إذا عمل عملاً كمكتبة، أو مسجد، أو عمارة للفقراء أو ما أشبه ذلك كتب: ﴿ وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيْرَى اللهُ عَلَكُو وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ﴾ وهذا لا يجوز، لأن أحد الأطراف الثلاثة لا يمكن أن يراه، وهو الرسول عليه الصلاة والسلام، صحيح أن الله ـ عز وجل ـ يرى والمؤمنون في هذا الوقت يرون، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يرى، ثم هذا في المنافقين وهو تهديد لهم وليس ثناء عليهم، وعلى كل حال في المنافقين وهو تهديد لهم وليس ثناء عليهم، وعلى كل حال نقول: سعي الإنسان سوف يرى، ولكن قد يستر الله تعالى عن العبد ذنوبه فضلاً منه ومنة، وإذا لاقاه في الآخرة خلا به سبحانه وتعالى وقرره بذنوبه وقال: «قد ستر ما عليك في الدنيا وأنا

<sup>= (1771).</sup> 

أَ فرها لك اليوم " ، لكن في الأصل أن سعي الإنسان سوف يرى في أَمْرَنْهُ الْجَزَاءَ الْأُوفَى في العد أن يرى يجزى على الجزاء الأوفى، أي: الأكمل، والأوفى في الصالح زيادة المثوبة، والأوفى في السيء العدل بحيث لا يزاد في سيئاته، وعلى هذا فالأوفى يفسر بمعنى العدل، ويفسر بالزيادة والفضل، العدل في السيئة لا يمكن أن يزاد سيئة. والفضل في الحسنات، الحسنة بعشر أمثالها، إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة.

﴿ وَأَنَّ إِلَّى رَبِّكَ ٱلْمُنتُمَىٰ ﴿ هَذَهُ الآية فيها قراءتان: القراءة الأولى فتح الهمزة: ﴿ وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ ٱلْمُنتُمَىٰ ﴿ وَالثانية كسر الهمزة ﴿ وَإِنَّ إِلَى رَبِّكَ ٱلْمُنتُمَىٰ ﴾ وكلاهما قراءتان صحيحتان سبعيتان، إذا قرأ الإنسان بإحداهما صح، بل الأولى للإنسان الذي يعرف القراءات، أن يقرأ بهذه القراءة مرة، وبهذه القراءة مرة أخرى، لكن لا يقرأ على ملأ من الناس وسماع منهم، لأن العامة إذا سمعوك تقرأ على خلاف ما يقرأون فسيحصل بذلك مفسدة، إما أن يقولوا: إن هذا الرجل لا يعرف القرآن، وإما أن يتشككوا في يقولوا: إن هذا الرجل لا يعرف القرآن، وإما أن يتشككوا في نصح إخواننا الذين أعطاهم الله تعالى علماً في القراءات أن لا يقرأوا إلا بالقراءة المعروفة عند العامة حتى لا يحصل اللبس، يقرأوا إلا بالقراءة المعروفة عند العامة حتى لا يحصل اللبس، لكن فيما بينك وبين نفسك إذا كنت تدرك القراءة الثانية إدراكاً تامًّا فاقرأ بها أحياناً؛ لأن الكل كلام الله عز وجل فإذا كانت بالكسر: ﴿ وَإِنَّ إِلَى رَبِّكَ ٱلْمُنْهَىٰ ﴿ صارت هذه الجملة وما بعدها بالكسر: ﴿ وَإِنَّ إِلَى رَبِّكَ ٱلْمُنْهَىٰ ﴿ صارت هذه الجملة وما بعدها بالكسر: ﴿ وَإِنَّ إِلَى رَبِّكَ ٱلْمُنْهَىٰ ﴿ صارت هذه الجملة وما بعدها بالكسر: ﴿ وَإِنَّ إِلَى رَبِّكَ ٱلْمُنْهَىٰ ﴿ صارت هذه الجملة وما بعدها بالكسر: ﴿ وَإِنَّ إِلَى رَبِّكَ ٱلْمُنْهَىٰ ﴿ وَالْمَا اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ مِلْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ مِلْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ مِلْهُ وما بعدها بالكسر: ﴿ وَإِنَّ إِلَى رَبِّكَ ٱلمُنْهَا عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهُ ما اللهِ عَلَيْهِ الْمُعْمَا وَالْمُعْمَا وَالْمُعْلَا اللهِ اللهُ اللهُ وما بعدها بالكسرة على المُعْمَا في المُعْمَا في المُعْمَا اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه ص ٣٣٤.

ليست في ﴿ صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ شَ ﴾ بل تكون استئنافية، وإذا كانت بالفتح صارت الجملة وما بعدها مما جاء في صحف إبراهيم وموسى، وعلى كلِّ فهي كلام الله عز وجل. ﴿ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ ٱلْمُنْهُمْنَ ﴾ أي: المنتهى في أمور الدين والدنيا، فإلى الله المنتهى في مسائل العلم، فعندما تشكل علينا مسألة من مسائل العلم فننتهي إلى الله ورسوله، كما قال تعالى: ﴿ فَإِن لَنَزَعُنُمُ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَٱلرَّسُولِ ﴾ والنبي ﷺ لا يقول شيئاً من عنده، إنما هو من عند الله ـ عز وجل ـ فيكون المنتهى إلى الله في الحكم بين الناس وفي الحكم للناس: ﴿ إِلَىٰ رَبِّكَ ٱلْمُناكِيٰ ١٠٠٠ أَي منتهى الخلائق أيضاً؛ لأن هذا الخلق الموجود الآن يسرف يفني وينتقل إلى خلق آخر، كما قال الله \_عز وجل \_: ﴿ أَفَعَيِينَا بِٱلْخَلْقِ ٱلْإِقْرَالِ بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِّنْ خَلْقِ جَدِيدِ ۞﴾ والمنتهى على هذا التقدير هو يوم القيامة، فإلى الله المنتهى، وإلى الله المصير، فمنتهى أحوالنا وأحكامنا وجميع ما يصدر منا وعلينا إلى الله ـ عز وجل ـ وإذا كان إلى الله المنتهى، فإلى من تشكو إذا أصابك الضر؟ إلى الله \_ عز وجل ـ وإذا أردت النفع فتطلبه من الله عز وجل، لأنه المنتهى، وكم من إنسان انعقدت له أسباب الرزق وإذا هو يحرم منها في آخر لحظة، إذاً لا يجلب لك الخير إلا الله، ولا يمنع عنك الضرر إلا الله ـ عز وجل ـ فاجعله منتهاك في كل أمورك، ﴿ وَأَنَّامُ هُوَ أَضَّكَ وَأَبَّكُ ١ أَلَّهُ هِل الدراد حقيقة الضحك، أو المراد لازم ذلك وهو الفرح، وكذلك يقال في أبكى: هل المراد حقيقة البكاء، أو المراد الحزن، إذا نظرنا إلى ظاهر اللفظ قلنا: الضحك الحقيقي،

والضحك الحقيقي لا ينشأ إلا عن سرور، وأبكى البكاء الحقيقي، وهو لا يحصل إلا عن حزن، فالله تعالى أضحك في الدنيا وأبكى، وأضحك في الآخرة، وأبكى، والكفار في الدنيا يضحكون على المسلمين، وعلى المؤمنين ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُواْ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا يَضْحَكُونَ ١٤٥٠ لكن هذا الضحك سيعقبه بكاء يوم القيامة ﴿ فَٱلْيَوْمَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنَ ٱلْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ ١٠٠٠ فِ فالذي أَضحك في الدنيا وأبكى، والذي أضحك في الآخرة وأبكى هو الله عز وجل، إذاً هو مقدر ما يكون به الضحك، ومقدر ما يكون به البكاء، وأتى بالأمرين وهما متقابلان، ليعلم بذلك أن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، وهوالقادر على خلق الضدين، ﴿ وَأَنَّهُمْ هُوَ أَمَاتَ وَأَخْيَا ١ أَي : أمات في الدنيا وأحيا في الدنيا، وأمات في الدنيا وأحيا في الآخرة، أمات وأحيا البشر، تجد هذا تنفخ فيه الروح اليوم، فيكون الله قد أحياه، والآخر تنزع روحه من بدنه ويكون الله قد أماته، وهكذا دواليك، هو الذي أمات وأحيا، وهناك أيضاً ميتة عامة وحياة عامة، أمات العالم في الدنيا، وأحياهم في الآخرة، فهو الذي خلق الموت، وهو الذي خلق الحياة، وهذان أيضاً متضادان، حياة ومرت، كلها من عند الله \_ عز وجل \_، لأن الله تعالى على كل شيء قدير، ﴿ وَأَنَّهُ خَلَقَ ٱلزَّوْجَيْنِ ٱلذَّكْرَ وَٱلْأُنثَىٰ ١٠٠٠ مِن نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَىٰ ﴿ إِنَّا لَهُ مَا الزوج بمعنى الصنف، ومثاله قوله تعالى: ﴿ وَءَاخَرُ مِن شَكْلِهِۦ أَزْوَرَجُ ۗ ۞﴾ أي: أصناف، وقوله تعالى: ﴿ ﴿ لَمُشْرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ ﴾ ليس المراد زوجاتهم، بل المراد بأزواجهم، أي: أصنافهم، إذاً الزوجين يعني الصنفين، ثم بين هذين الزوجين

فقال: ﴿ الذُّكُّرُ وَٱلْأَنْيَ ١ ﴿ مِن مادة واحدة ، ﴿ لَفَةَ ﴾ وهي المني ﴿إِذَا تَمْنَى ﴾ أي: تراق وتصب في رحم المرأة، فالله \_ عز وجل \_ خلق هذين الصنفين المختلفين خلَقاً، والمختلفين مزاجاً، والمختلفين عقلاً، والمختلفين فكراً، خلقهما من شيء واحد من نطفة، ولهذا قال الله تبارك وتعالى في آخر سورة القيامة: ﴿ فَعَلَ مِنْهُ ٱلزَّوْجَيْنِ ٱلذُّكُرَ وَٱلْأَنْتَىٰ ﴿ أَلَيْسَ ذَالِكَ بِقَادِدٍ عَلَىٰ أَن يُحْتِى ٱلْمَوْتَىٰ ﴿ ﴾ الجواب: بلي، فالله تعالى خلق الزوجين من شيء واحد، وهذا يدل على كمال قدرته \_ جل وعلا \_ إذ إنه خلق صنفين مختلفين في كل الأحوال: في القوة البدنية والعقلية، والفكرية، والتنظيمية يختلف الذكر عن الأنثى، وبذلك نعرف ضلال أولئك القوم الذين يريدون أن يلحقوا المرأة بالرجل في أعمال تختص بالرجل، فإنهم سفهاء العقول، ضلال الأديان، فكيف يمكن أن نسوي بين صنفين، فرَّق الله بينهما خلقة وشرعاً، فهناك أحكام يطالب بها الرجل ولا تطالب بها المرأة، وأحكام تطالب بها المرأة ولا يطالب بها الرجل، وأما قدراً وخلقة فالأمر واضح، لكن هؤلاء الذين لم يوفقوا وسلب الله عقولهم وأضعف أديانهم يحاولون الآن أن يلحقوا النساء بالرجال، وهذه لا شك أنها فكرة خاطئة مخالفة للفطرة، ومخالفة للطبيعة كما أنها مخالفة للشريعة ﴿ وَأَنَّ عَلَيْهِ ٱلنَّشَأَةَ ٱلْأَخْرَىٰ ﴿ ﴾ أي: على الله، وفي هذا دليل على أن الله أوجب على نفسه أن يبعث الناس، لأنه لو كان الناس يحيون ويموتون بلا إرجاع لكان هذا عبثاً محضاً؛ لأننا نعلم الآن أن الناس في الدنيا يختلفون في الغنى والفقر، والقوة والضعف،

والذكاء والعقل وغير ذلك، ولو كان الخلق هكذا فقط بدون إرجاع لكان هذا منافي للحكمة تماماً، لكن لابد من رجوع، ولهذا قال: ﴿وَأَنْ عَلَيْهُ تَصْدَى﴾ وعلى تفيد الوجوب، فيكرن الله أوجب على نفسه أن ينشأ الناس مرة أخرى، ولا مانع من أن الله يفرض على نفسه ما شاء، كما قال تعالى: ﴿ كُتُبُ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةَ﴾ أي: أوجب على نفسه الرحمة، كذلك هنا قال: ﴿ وَأَنَّ عَلَيْهِ ٱلنَّشَّأَةَ ٱلْأُخْرَىٰ ﴿ أَي أَن الله أوجب على نفسه أن ينشيء الناس نشأة أخرى للجزاء، كل بحسب عمله، والنشأة الأخرى تفيد بأن هناك نشأة قبل وهي النشأة الأولى، وهي خلق الناس فابتداء خلق الناس من عند الله \_ عز وجل \_ وفي قوله: ﴿ ٱلْأُخْرَىٰ ١٠٠٠ فَائدة عظيمة وهي الإشارة إلى أن القادر على الأولى قادر على الآخرة، والنشأة الآخرة أهون من الأولى، كما قال الله عز وجل: ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي يَبْدُؤُا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْدٌ﴾ والهين يختلف باعتبار ذاته لا باعتبار قدرة الله فإنها لا تختلف: كن. فيكون، سواء كان أعلى شيء أو أدنى شيء، لكن بالنسبة للمقدور عليه الإعادة أهون، أما بالنسبة لقدرة الله فكلها واحد، لأن المسألة لا تعدو أن يقول: كن. فيكون، وبهذا نعرف أن بعض المفسرين \_ رحمهم الله وعفا عنهم ـ قالوا في قوله: ﴿ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْـ ۗ ﴿ (أَي: وهُو هين عليه) وهذا غلط، كيف يقول الله عن نفسه ﴿ وَهُوَ أَهُونُ عَلَيْهُ ﴾ ويقول: وهو هين، لكن نقول الهون له نسبتان: نسبة للمفعول، ونسبة للفاعل، بالنسبة للفاعل هما سواء، لأن كل شيء منهما يتكون بكلمة واحدة كن فيكون، وبالنسبة للمفعول

الأول أشد من الثاني.

﴿ وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى ﴾ أي: أن الله تعالى هو الذي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، فهو الذي أغنى من شاء من خلقه ﴿ وَأَفْنَى ﴿ فَيَى الْمَعْنَى أَفْقَرُ ؟ لأَنها في مقابلة (أغنى) وقيل: أغنى بالكفاية، وأقنى بما زاد على الكفاية، فالله عز وجل بسط لعباده الرزق، فمنهم من أغناه عن غيره، ومنهم من أقناه، أي: جعل له قنية وهي الزائد عن الكفاية، والقاعدة: أن الكلمة إذا كانت تحتمل معنيين لا منافاة بينهما ولا مرجح لأحدهما على الآخر فإنها تحمل عليهما الأنه أعم للمعنى، فالذي يغني هو الله عز وجل، والذي يقني هو الله عز وجل، والذي يقني هو الله عز وجل، وللذي بل ذلك إلى وجل، وليست هذه الأصنام التي هي مناة والعزى، بل ذلك إلى الله عز وجل.

لغيرهم، حتى إنهم قالوا من أشد منا قوة، قال الله تعالى: ﴿ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ ٱللَّهَ ٱلَّذِى خَلْقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُواْ بِعَايَنِتِنَا يَجْحَدُونَ شَ فهؤلاء القوم يفتخرون بشدتهم وقوتهم فأهلكهم الله بألطف الأشياء، أهلكهم ﴿ بِرِيجِ صَرْصَرٍ عَاتِيهِ ١ اللَّهُ عَلَيْهُمْ سَبَّعَ لَيَالٍ وَثَكَنِيهَ أَيَّامٍ حُسُومًا فَنَرَى ٱلْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ ﴿ ﴾ ابتدأت من بعد الفجر وانتهت عند الغروب فصارت الأيام ثمانية، والليالي سبعاً، ﴿ فَتَرَكَ ٱلْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَىٰ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةِ ﴿ ﴾ تحمل الإنسان إلى القمة ثم تقذف به على الأرض فصاورا ﴿ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ ۞ والعياذ بالله، فهؤلاء القوم مع شدة بطشهم وشدة بأسهم لم يمنعهم ذلك من عذاب الله \_ عز وجل \_ وقوله: ﴿ وَنَمُودَا فَمَا أَبْقَىٰ ۞﴾ أي: وأهلك ثموداً وما أبقاهم، وثمود هم أصحاب الحجر، أرسل الله إليهم صالحاً فكذبوه، وكان الله تعالى قد أعطاهم قوة، وأعطاهم معرفة وعلماً بهندسة البناء، لكن مع ذلك ما دفعوا ما أراد الله بهم، صبح بهم ورجفت بهم الأرض ﴿ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَنْثِمِينَ ۞﴾ والعياذ بالله ﴿ وَقَوْمَ نُوجٍ مِن فَبَلُّ ﴾ يعني وأهلك قوم نوح من قبل بالغرق، كما قال الله تعالى عن نبيهم نوح ﴿ فَدَعًا رَبِّهُۥ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَٱنكِمِرْ ۞ فَفَنَحْنَا أَرْزَبَ ٱلسَّمَآءِ بِمَآءٍ مُنْهَمِرٍ ۞﴾ وفي قراءة ﴿ففتَّحنا﴾ مما يدل على الكثرة وشدة الانفتاح ﴿ أَبُوَبَ ٱلسَّمَاءِ بِمَاءٍ مُّنْهُمِرٍ ١٩٥٥ يعني نازل بشدة: ﴿ وَفَجَّرْنَا ٱلْأَرْضَ عُيُونًا﴾ الأرض كلها كانت عيوناً يعني ليس فيها موضع شبر إلا وهو يفور، حتى إن التنور الذي هو محل الإيقاد صار يفور مع أن محل الإيقاد أبعد ما يكون عن الرطوبة لكنه فار، فصارت

الأرض كلها عيوناً والسماء تمطر، والتقى الماء، ماء السماء وماء الأرض على أمر قد قدر، يعني أمر مقدر محدد بدون زيادة ولا نقص، فغرق القوم حتى بلغ الماء قمم الجبال، ويذكر أن امرأة كان معها صبي فكلما علا الماء صعدت الجبل، كلما علا الماء صعدت الجبل ووصل إلى صعدت الجبل، حتى وصل الماء إلى قمة الجبل ووصل إلى المرأة وارتفع إلى جسدها، وكان معها صبي، فحملت الصبي على يديها ترفعه، لئلا يغرق قبلها، وجاء في الحديث: «لو رحم الله أحداً لرحم أم الصبي» لكن إذا حقت كلمة الله فلا راد لقضاء الله تعالى، أجارني الله وإياكم من العذاب الأليم، وقوله: ﴿ إِنَّهُمْ الله تعالى، أطلم وأطغى ﴿ اختلف المفسرون في مرجع الضمير فقيل: إن الضمير يعود على قوم نوح فقط.

وقيل: إنه يعود على كل الأمم التي ذكرها الله \_ عز وجل \_ ممن أهلكهم.

فعلى القول الأول يكون المعنى أن قوم نوح أظلم وأطغى من قوم ثمود وعاد، ووجه ذلك أنهم حصل منهم عتو واستكبار مع طول المدة، حيث إن نوحاً عليه الصلاة والسلام لبث فرم ألف سنة إلا خمسين عاماً، يقول الله تبارك وتعالى عنه: ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعُونَتُ قَرْمِى لَيَلًا وَنَهَارًا إِنَّ فَلَمْ يَرْدِهُمْ دُعَلَهِ يَ إِلّاً فِرَارًا إِنَّ وَإِلّاً فَرَارًا إِنَّ وَكُلّاً وَمُهَارًا اللهُ مَعْ وَاللّهُ عَلَمْ يَرْدِهُمْ دُعَلَهِ يَا إِلّاً فِرَارًا إِنّ وَإِلّاً وَمُعَلّمُ مَا دَعُونَتُهُمْ

<sup>(</sup>۱) أخرجه الحاكم في المستدرك (۲/ ۳٤۲) (۲/ ۵۷) وقال في الموضعين: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وتعقبه الذهبي في الموضع الأول بقوله: إسناده مظلم، وموسى ليس بذاك. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (۸/ ۲۰۳) رواه الطبراني في الأوسط وفيه موسى بن يعقوب الزمعي وثقه ابن معين وغيره وضعفه ابن المديني وبقية رجاله ثقات.

لِتَغْفِرُ لَهُمْ جَعَلُواْ أَصَلِعَهُمْ فِي ءَاذَانِهِمْ ﴾ حتى لا يسمعوا ﴿ وَاسْتَغْشُواْ شِيابَهُمْ ﴾ تغطوا بها حتى لا يبصروا، وهذا يدل على شدة كراهتهم لما يدعوهم إليه عليه الصلاة والسلام، ﴿ وَاسْتَكْبَرُواْ اَسْتِكْبَارًا ﴿ يَكُالُوا ﴿ يَكُالُوا اللهِ عَلَيْهِ الصلاة والسلام، ﴿ وَاسْتَكْبَرُواْ اَسْتِكْبَارًا إِنِ ﴾ أي: استكباراً عظيماً فلم يخضعوا لعبادة الله \_ عز وجل \_، فكانوا أظلم وأطغى من عاد ومن ثمود.

وعلى القول الثاني: أن الضمير يعود على كل هؤلاء الأمم، يكون المعنى: أن هؤلاء كانوا أظلم وأطغى من قريش الذين كذبوك يا محمد، فيكون في هذا تسلية للرسول ﷺ بأن الله أهلك هؤلاء القوم مع أنهم أظلم وأطغى من قومك، والذي أهلك من سبق قادر على أن يهلك من لحق، وكلا المعنيين صحيح، فهؤلاء الأمم أظلم وأطغى من قريش، وقوم نوح أظلم وأطغى من عاد و ثمود، ثم قال \_ عز وجل \_: ﴿ وَٱلْمُؤْنَفِكَةَ آهَوَىٰ ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَي السَّقط، والمؤتفكة هي قرى قوم لوط، وأهوى بمعنى أنزل، واحتلف المفسرون في قوله ﴿ أَهُّوَىٰ ﴾ هل المعنى أنه أهوى بها من فوق إلى أسل بناءً على أن الله تعالى رفع هذه القرى إلى فوق ثم قلبها. أو أن المعنى أنه أهوى أسقطها، أي: أرسل غليها الحجارة حتى تهدم البناء فصار أعلى البناء أسفله، المهم أن الله تعالى أخبر عن قوم لوط بأنه أهواهم أي أسقطهم، سواء من الجو، أو من سقوط أعلى البناء على أسفله" ﴿ فَغَشَّنْهَا ﴾ أي: غطاها، ﴿ مَاغَشَّنِي ﴿ إِنَّ ﴾ مبهم للتعظيم والتفخيم، كقوله تعالى: ﴿ فَغَشِيهُم مِّنَ ٱلْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ ١٠ أي غشيهم شيء عظيم، فالإبهام أحياناً يراد به

<sup>(</sup>١) انظر وفقك الله تفسير فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى لسورة الصافات ص (٢٨٩).

التعظيم والتهويل والتفخيم، كما في هذه الآية.

﴿ فِأَي ءَالَّذِ رَبِّكَ نُتَمَارَىٰ ۞ ﴾ الاستفهام هنا للتوبيخ و ﴿ مَالَا ۗ ﴾ : النعم، و ﴿ لَتَمَاكُنْ ١ أَيْ : تتشكك ، أي : بأي نعم الله تتشكك أيها الإنسان، إذ إن الواجب أن الإنسان يقر بنعم الله ويشكر الله عليها، لا أن يتشكك، ويقول: هذا من عملي. هذا من كذا. هذا من كذا، كما كانت العرب تقول: مطرنا بنوء كذا وكذا، يعني بالنجم وينسون الخالق ـ عز وجل ـ ثم قال ـ جل وعلا ـ: ﴿ هَٰذَا نَذِيرٌ مِّنَ ٱلنُّذُرِ ٱلْأُولَىٰ ﴿ المشار إليه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ﴿ نُذِيرٌ ﴾ بمعنى منذر، والمنذر هو الذي يعلم بالشيء على وجه التخويف، لأن الإنذار هو إعلام خويف، والبشارة إعلام برجاء: ﴿ هَلْذَا نَذِيرٌ مِّنَ ٱلنُّذُرِ ٱلْأُولَٰنَ ۞ ﴾ ولم يقل بشير؛ لأن المقام لا يقتضي إلا ذكر الإنذار، إذ إن الله تحدث من أول السورة إلى آخرها عن قريش، وتكذيبها للرسول ﷺ وعبادتها للأصنام، فيقول محمد ﷺ ﴿ نَذِيرٌ مِّنَ ٱلنُّذُرِ ٱلْأُولَ ﴾ أي: من الرسل السابقين، وكما أن الذين كذبوا الرسل حل بهم العقاب والنكال فأنتم أيها المكذبون لرسول الله ﷺ يوشك أن يحل بكم النكال والعقوبة، لأن محمداً ﷺ مثل غيره نذير من النذر، فإذا كان نذير من النذر فإن من كذبه سوف يقع به مثل ما وقع بالأمم السابقة ﴿ أَزِفَتِ ٱلْآزِفَةُ ۞ أي: قربت القيامة، ومنه قول الشاعر: `

أزف الترحل غير أن ركابنا لما تزل برحالنا وكأن قد فالآزفة هي القيامة، لأن الساعة قريبة، كما قال الله

تعالى: ﴿ وَمَا يُدِّرِيكَ لَعَلَّ ٱلسَّاعَةَ قَرِيبٌ ١٠٠ وقال الله تعالى في الآية الأخرى: ﴿ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ ٱلسَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا ١ ﴿ فَهِي قريبة، ويدل لقربها أن محمداً ﷺ خاتم الرسل، فمعناه أن الأمر قريب، وأما كون الله تعالى يذكر أن الأمر قريب وبيننا وبين نزول القرآن أربعة عشر قرناً، ونحن في القرن الخامس عشر، ومع ذلك يذكر الله ـ عز وجل ـ أنَّ الساعة قريبة، ومن هنا نعرف أن عُمر الدنيا طويل وبعيد، ولكن هل نأخذ بقول هؤلاء الذين يتخرصون، ويقولون: عمر الدنيا الماضي كذا وكذا؟ والجواب: لا نأخذ بقولهم، ولا نصدقهم ولا نكذبهم، أحياناً يقولون: إنهم عثروا على آثار حيوان له كذا وكذا من ملايين السنين، أو على أحجار، فهذا لا نصدق ولا نكذب، لأنهم لا يعلمون الغيب الماضى، وإنما يقيسونه بحال الحاضر، أي يقيسون عمر هذا الأثر بحسب المؤثرات في الوقت الحاضر، لكن من يعلمنا أن المؤثرات في الوقت الحاضر مني المؤثرات في الوقت الماضي لا ندري، قد يتغير الطقس من حرارة إلى برودة، ومن برودة إلى حرارة، وقد تتغير الرياح والأمطار وغير ذلك، وما نقرأه أو نسمع به من علوم هؤلاء موقفنا نحوه أن لا نصدق ولا نكذب، أما في المستقبل فيجب أن نكذب كل من أخبر عن شيء مستقبل؛ لأنه يدعي الغيب، والله عز وجل يقول: ﴿ قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْإَرْضَ ٱلْفَيْبَ إِلَّا اللَّهُ ﴾ فعليه: ﴿ أَرِفَتِ ٱلْآزِفَةُ ۞﴾ أي قربت القيامة لكن هل يمكن أن نحدد مدى القرب؟ لا يمكن، ومن ادعى أنه يعلم أنه متى تقوم الساعة فإنه مكذب لله ورسوله، أما الله فقد قال تعالى: ﴿ يَسْعُلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا لِلْمُهَا عِندَ اللّهِ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا الله وأما الرسول عليه الصلاة والسلام فإن جبريل لما سأله قال: «أخبرني عن الساعة؟» قال له النبي على: «ما المسؤول عنها بأعلم من السائل» فن يعني إذا كنت تجهلها فأنا مثلك، فمن ادعى أن الساعة تقوم بعد مليون سنة، أو مائة ألف سنة، أو أقل، أو أكثر فإننا يجب علينا أن نكذبه، ونقول: إنه كافر، لأنه مكذب لله ورسوله. يجب علينا أن نكذبه، ونقول: إنه كافر، لأنه مكذب لله ورسوله. يعني مانعة، يعني لا أحد يكشفها أي: يمنعها، كما في قوله: في أمن يُجِيبُ المُضَطَّر إذا دَعَاهُ وَيَكَشِفُ السُّوءَ ﴾. والمعنى الثاني: كاشفة يعني عالمة تكشفها وتبينها، وعلى كل حال فلا أحد يمنع الساعة إذا شاء الله، ولا أحد اطلع على الساعة متى تكون.

﴿ أَفِنَ هَٰذَا ٱلْمُدِيثِ تَعْجُونَ ﴿ وَتَضْحَكُونَ وَلَا نَبَكُونَ ﴿ وَأَنتُمْ السَّهِ السَّهِ اللّهِ عَلَيه وعلى آله وسلم، والاستفزام في قوله: ﴿ آفِنَ هَذَا ٱلْمَدِيثِ للرسول هَذَا ٱلْمَدِيثِ للرسول الله عليه وعلى آله وسلم، والاستفزام في قوله: ﴿ آفِنَ هَذَا ٱلْمَدِيثِ للرسول الله عليه والعبد عن الأمم السابقة، وبيّن أن الذي جاء بالآيات البينات، وأخبر عن الأمم السابقة، وبيّن أن محمداً رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نذير من النذر الأولى، ويخشى على من كذبه أن يناله من العذاب ما نال المكذبين للنذر الأولى، يقول الله \_ عز وجل \_: ﴿ أَفَنَ هَذَا اللّهَ مَنْ كَذَبِهُ أَنْ يَناله مَن العذابُ مَن الناله عليه وعلى أنه من المذابِين مَنْ الله من المذابِين عَلَيْهُ وَمِعنى ﴿ تَعْجَبُونَ ﴿ أَفِي اللهِ عَلَيْهُ وَمِعنى ﴿ تَعْجَبُونَ ﴾ أي: ترونه عجباً منكراً، ولهذا قالوا: ﴿ أَجَعَلَ ٱلْآلِمَ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

<sup>(</sup>١) تقدم في ص ١٢.

وقال الله تعالى: ﴿ بَلْ عِبْمُواْ أَنْ جَاءَهُم مُّنذِرٌ مِّنْهُمْ فَقَالَ ٱلْكَنْفِرُونَ هَلْذَا شَيْءً عَجِيبٌ ۞﴾ فهم يتخذون ما جاء به الرسول ﷺ عجباً، والمراد عجب الإنكار والاستبعاد، ﴿ وَتَضْحَكُونَ ﴾: يعني استهزاء بهذا الحديث الذي هو القرآن، وكذلك يضحكون بشرائع هذا الحديث، حيث كانوا يضحكون من رسول الله ﷺ وعباداته ويسخرون به، إذاً ﴿ تَعْجَبُونَ ۞ ﴾ إنكاراً ﴿ وَتَضْحَكُونَ ﴾ استهزاء ﴿ وَلَا نَبَكُونَ ۞﴾، أي: لا تبكون من هذا الحديث خشية وخوفاً وإنابة إلى الله - عز وجل - بل هم أقسى الناس قارباً، - والعياذ بالله \_ أو من أقسى الناس قلوباً لا تلين قلوبهم ولا يبكون من خشية الله ﴿ وَأَنتُمْ سَلِمِدُونَ شَهُ الله عَافِلُونَ بِمَا تَمَارُسُونُهُ مِنَ اللَّهُ وَالْغِنَاءُ وغير ذلك، لأن منهم من إذا سمعوا كلام الله \_ عز وجل \_ جعلوا يغنون، كما قال الله تعالى: ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا ٱلْقُرْءَانِ وَٱلْغَوْاْ فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ ١١٠ فَسَامِدُونَ قِيلٍ: المعنى مغنون، وقيل: المعنى غافلون، والصواب أن المراد غافلون عنه بالغناء وغيره مما تتلهون به، حتى لا تسمعوا كلام الله \_ عز وجل \_، وهذا نظير ما قاله المكذبون لأول رسول أرسل إلى بني آدم، حيث قال الله تبارك وتعالى عن قوم نوح: ﴿ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعُونُهُمْ لِتَغْفِي لَهُمْ جَعَلُواً أُصَلِيعَهُمْ فِي ءَاذَانِهِمْ ﴾ حتى لا يسمعوا ﴿ وَ سَتَدْمَوْا شِيَابُهُمْ ﴾ أي: تفطوا و المحتى لا يروا ولا يبصروا ﴿ وَأَصَرُّواْ وَٱسْتَكْبَرُواْ ٱسْتِكْبَارًا ۞ فَمَا كان في أول أمة كان في آخر أمة، ﴿ فَٱسْجُدُواْ بِلَّهِ وَٱعْبُدُوا ۗ إِنَّ اللَّهِ وَاعْبُدُوا ۗ إِنَّ اسجدوا لله خضوعاً وذلاً، والمراد بالسجود هنا الصلوات كلها، وليس الركن الخاص الذي هو السجود، وليس أيضاً سجود · \* . • .



## تفسير سورة القمر القماد القم

﴿بسم الله الرحمن الرحيم﴾ البسملة تقدم الكلام عليها. ﴿ ٱقْتَرَبَتِ ٱلسَّاعَةُ وَٱنشَقَ ٱلْقَمَرُ ١ ﴿ اقتربت بمعنى قربت، لكن العلماء يقولون: إن زيادة المبنى يدل على زيادة المعنى، وهنا اقتربت فيها زيادة المبنى على قربت، والزيادة: الهمزة والتاء، فيدل على أن القرب قريب جداً، فمعنى اقتربت أي قربت جداً، والساعة هي يوم الِقيامة، وقد قال الله تعالى فيها: ﴿ فَهَلَ يَنْظُرُونَ إِلَّا ٱلسَّاعَةَ أَن تَأْنِيُّهُم بَغْنَةً فَقَدْ جَآءَ أَشَرَاطُهَأَ ﴾ أي: علاماتها، ومن علاماتها بعثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام وكونه خاتم الأنبياء دليل على أنه قد قربت الساعة، ولهذا حقق النبي عليه الصلاة والسلام هذا بقوله: «بعثت أنا والساعة كهاتين »(١) وقال بإصبعه الوسطى والسبابة، والسبابة قريبة من الوسطى ليس بينهما إلا جزء يسير مقدار الظفر، وهذا يـدل على قربها، لكن مع ذلك كم بيننا وبين الرسول على نحن في القرن الخامس عشر الهجري بعد بعثة الرسول ﷺ بثلاث عشرة سنة، ومن ذلك مازالت الدنيا باقية مما يدل على أن ما مضى طويل جداً، حتى إن الرسول ﷺ عند غروب الشمس قال: «إنه لم يبق من الدنيا - يعني بالنسبة لمن سبقكم - إلا كما بقي من يومكم هذا"(١) ، ﴿ وَأَنشَقَ ٱلْقَكُرُ ١ ﴾ كأن الله أشار

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري، كتاب الرقاق، باب قول النبي ﷺ: بعثت أنا والساعة كهاتين (٦٥٠٤) ومسلم، كتاب الفتنة وأشراط الساعة، باب قرب الساعة (٢٩٥١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري، كتاب مواقيت الصلاة، باب من أدرك ركعة من العصر قبل الفروب=

إلى أن هذا من أشراط الساعة، ﴿ وَٱنشَقَّ ٱلْقَـكُمُ ﴾ والمعنى أنه صار فرقتين تميز بعضهما عن بعض، أحدهماعلى جبل أبي قبيس، والثانية على جبل قعيقعان يعني فلقة على الصفا وفلقة على المروة، والمسافة السماوية في رؤيا العين ما بين الصفا والمروة بعيدة جداً، قد تستغرق سنوات، انشق القمر بلحظة بأمر الله \_ عز وجل - وتباعدت أجزاؤه بلحظة، لأن قريشاً كانوا يتحدون الرسول عليه الصلاة والسلام ويطلبون منه الآيات، وقد قال الله ردًّا عليهم: ﴿ قُلَ إِنَّمَا ٱلْآيِئَتُ عِندَ ٱللَّهِ وَإِنَّمَآ أَنَا نَذِيثُرٌ مُّبِيثُ شَ أَوَلَةً يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَلِ يُتَّلَىٰ عَلَيْهِمْ ﴾ لكن لم يكفهم، لأنهم معاندون لا يريدون الحق، أتوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام قالوا: يا محمد أنت تقول إنك رسول، وإنك يأتيك الخبر من السماء وكذا وكذا فأرنا آية، فأشار النبي علي إلى القمر ودعا ربه فانفلق فرقتين بلحظة‹‹› ، ومن يفلق هذا الجسم العظيم الأفقي العالمي إلا رب العالمين - عز وجل -؟! أراهم إياه، ولكن لم ينفعهم، وقالوا: سحرنا محمد، وبعضهم قال: سحر القمر، وأنكروا، فقال بعضهم لبعض: اسألوا المسافرين إذا قدموا هل رأوه أم لا؟ فصاروا يسألون المسافرين من كل وجه: هل رأوه أم لا؟ فيقولون: نعم، رأيناه في الليلة الفلانية كذا وكذا، وهذا بالنسبة للقريبين منهم كأهل الجزيرة مثلاً، أما البحيدون فقد لا

= (رقم ٥٥٥).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري، كتاب التفسير، باب قول الله تعالى: ﴿اقتربت الساعة وانشق القمر ﴾ (رقم ٤٨٦٤) ومسلم، كتاب صفات المنافقين وأحكامهم، باب انشقاق القمر (رقم ٢٨٠٠).

يرونه، وكما نعلم الآن أن الليل هنا يكون نهاراً في مكان آخر، أو لوجود غيوم وضباب كثير يمنع الرؤيا؛ ولهذا لا يمكن أبداً لأي عاقل أن ينكر انشقاق القمر أنشقاقاً حسيًا، لأنه لم يذكر في تاريخ اليونان، ولم يذكر في تاريخ الهند ولم يذكر في كذا وكذا، هذا ليس حجة يبطل به ما ثبت في الصحيحين وغيرهما من أن القمر انشق فعلاً انشقاقاً حسيًّا، ونحن نؤمن بأن القادر على أن يطوي السماوات بيمينه كطي السجل للكتب، قادر على أن يفرق القمر فرقتين، ولا شيء يعجزه، ﴿ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِلْعُتَّجِزَمُ مِن شَيْءٍ فِي ٱلسَّمَنوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا ١٠ وجه لإنكار من أنكر ذلك ممن ينتسبون إلى الإسلام، ويقولون: إن الأفلاك السماوية لا يمكن أن تتغير، نقول: الله أكبر، مَن الله الله خلق الأفلاك السماوية أليس الله؟ بلى، إذِن هو قادر على أن يغيرها ﴿ إِنَّمَا أَمْرُهُۥ إِذَا أَرَادَ شَيْعًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيكُونُ شَي ﴾، فانشقاق القمر انشقاق حسى، انفلتي فرقتين، ورآه الناس وشاهدوه، ولكن المكابر المعاند لا يقبل شيئاً، ولهذا قال: ﴿ وَإِن يَرَوُّا ءَايَةً يُعْرِضُوا ﴾ ﴿ ءَايَةً ﴾ نكرة في سياق الشرط، أي آية يرونها يعرضون عنها ولا يقبلونها، ويجمعون بين الإعراض وبين الإنكار باللسان، ﴿ يُعْرِضُوا ﴾ أي: بقاوبهم وأبدانهم، ويقولوا بألسنتهم: ﴿ سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ ﴿ إِنَّ مَا أِي: هذا سحر، والسحر لا يؤثر في قلب الأعيان، ولكن يؤثر في رؤية الأعيان، والدليل أن موسى عليه الصلاة والسلام لما ألقى السحرة سحرهم، كان يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى حية، وانقلب الوادي كله حيات تسعى،

حتى إن موسى أوجس في نفسه خيفة من هول ما رأى، لكن هذه الحبال والعصي له نقلب إلى حيات، لكن حسب نظر الرائي أنها حيات، فهم يقولو،: سحرنا محمد حتى كانت أعيننا ترى القمر وهو واحد تراه فرقتين ﴿ وَيَقُولُوا سِحَرُّ مُسْتَمَرُ وَ الله مستمر، قيل: إن المعنى زائل ذاهب من مر بالشيء إذا تجاوزه، يتولون: هذا سحر ولن يستقر ولا قرار له، وفيل: مستمر يعني أن كل الآيات التي يأتي بها سحر، أي مستمر من مرار الشيء ودوام الشيء، وأيًا كان فإنهم أنكروا وكذبوا، ولهذا قال تعالى: ﴿ وَكَلَّ الله عَلَى الله عَ

﴿ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ ٱلْأَنْكَ عِمَا فِيهِ مُزُدَجَرُ ﴿ ﴾ هذه الجملة فيها اللام وقد، وهما من أدوات التوكيد، وفيها قسم مقدر دلت عليه اللام في قوله: ﴿ وَلَقَدْ جَاءَهُم ﴾، وعليه فتكون هذه الجملة مؤكدة بثلاثة مؤكدات، القسم واللام وقد، والله سبحانه وتعالى صادق بغير توكيد لخبره، لكن هذا القرآن بلسان عربي مبين، واللسان العربي من بلاغته تأكيد الأشياء الهامة حتى تثبت وترسخ في الذهن، ﴿ وَلَقَدْ جَاءَهُم ﴾ أي: قريشاً جاءهم من الأنباء التي فيها رشدهم وصلاحهم وفلاحهم ﴿ مَا فِيهِ مُزْدَجَرُ الله ﴾ أي: ازدجار عن الشرك والعصيان، ولكنهم لم ينتفعوا بذلك.

﴿ حِكَمَةُ بَالِغَةً ﴾ يعني أن الأنباء التي جاءتهم حكمة، وهذا كقوله تعالى: ﴿ وَأَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَيْكَ ٱلْكِئْبَ وَٱلْحِكْمَةَ ﴾ والحكمة هي تنزيل الشيء منزلته اللائقة به، ولا شك أن شريعة الله حكمة كلها ومطابقة لما فيه صلاح العباد في معاشهم ومعادهم، وقوله: ﴿ بَلِلِّغَةً ﴾ أي: تامة واصلة إلى الغرض المقصود منها ﴿ فَمَا تُغَنِّنِ ٱلنُّذُرُ ١ (ما) يحتمل أن تكون نافية، يعنى أن النذر لا تغنيهم شيئاً، ويحتمل أن تكون استفهاماً على وجه التوبيخ، يعنى فأي شيء تغنيهم، وكلاهما صحيح، فالنذر لم تغنهم شيئاً، وإذا لم تغنهم هذه النذر المشتملة على حكمة بالغة فأي شيء يغنيهم؟ الجواب: لا شيء، لأنهم معاندون مستكبرون، لهذا قال ـ عز وجل \_: ﴿ فَتُولُّ عَنَّهُمُّ ﴾ ، الخطاب للرسول ﷺ تول عن هؤلاء ؛ لأنهم معاندون مستكبرون، سوف يأتيهم ما وُعدوا به، وسوف يتحقق لك ما وُعدت به، ويحسن أن يقف القارىء على قوله: ﴿ فَتَوَلَّ عَنَّهُمُّ ﴾ ثم يستأنف ويقول: ﴿ يَوْمَ يَـدُعُ ٱلدَّاعِ ﴾، لأن القارىء لو وصل لأوهم أن التولي يكون يوم يدع الداع، ومعلوم أن التولي في الدنيا وليس يوم يدع الداع، وقوله: ﴿ يَوْمَ يَـدْعُ ٱلدَّاعِ ﴾ ظرف، والظرف لابد له من عامل، كالجار والمجرور، لابدله من عامل، وكجميع المفعولات لابدلها من عامل، فما هو العامل؟ العامل قوله: يَخْرجون ﴿ خُشَّعًا أَيْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ ﴾ فهي متعلقة بـ (يخرجون) أي: سوف يأتيهم العذاب في ذلك الرقت يوم ﴿ يَغَرُجُونَ مِنَ ٱلْأَجْدَاتِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُّنتَشِرٌ ﴿ إِنَّ مُنتَشِرٌ ﴿ يَوْمَ يَـدْعُ ٱلدَّاعِ إِلَىٰ شَيْءِ نُكُرٍ ۞﴾ هو داعي يوم القيامة ﴿ إِلَىٰ شَيْءٍ

نُكُرٍ ۞ أي: منكر عظيم لشدة أهواله، فإنه لا شيء أنكر علِى النفوس من ذلك اليوم؛ لأنهم لم يشاهدوا له نظيراً ﴿ خُشَّعًا أَبْصُنُوهُمْ ﴾ يعني أن أبصارهم خاشعة ذليلة، كما قال الله \_ عز وجل ـ: ﴿ يَنْظُرُونَ مِن طَرْفٍ خَفِيٍّ ﴾ هم الآن مستكبرون رافعو رؤوسهم، يرون أن الناس تحتهم، وأنهم فوق الناس، لكن سيأتي اليوم الذي يكونون بالعكس ﴿ خُشَّعًا أَبْصَارُهُمْ يَخَرُجُونَ مِنَ ٱلْأَمْدَاتِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُنتَشِّرٌ ۞ ﴾، الأجداث هي القبور، والجراد المنتشر هِو المنبث في الأرض الذي لا يدري أين وجهه ليس له طريق قائمة، لا يعرف كيف ينتهي، ولكنهم منتشرون، وهذا من أدق التشبيهات، لأن الجراد المنتشر تجده يذهب يميناً ويساراً لا يدري أين يذهب، فهم سيخرجون من الأجداث على هذا الوجه، بينما هم في الدنيا لهم قائله، ولهم أمير، ولهم موجِّه يعرفون طريقهم، وإِنْ كَانَ طريقاً فاسداً ﴿ مُهْطِعِينَ إِلَى ٱلدَّاعَ ﴾ يعني أنهم مسرعون خاضعو الأعناق، كالرجل إذا أسرع وركض تجده يقدم رأسه يخضعه، فهم يخرجون من الأجداث مهطعين إلى الداعي، أي مسرعين خافضو رؤوسهم من الفزع والهول والشدة ﴿ يَقُولُ ٱلْكَفِرُونَ هَٰذَا يَوْمُ عَسِرٌ ۞ ﴿ وَتَأْمِلُ قُولُهُ: ﴿ يَقُولُ ٱلْكَيْفِرُونَ ﴾ ولم يقل: يقول الناس، لأن هذا اليوم العسر لا شك أنه في حد ذاته عسر شديد عظيم ولكنه على الكافرين عسير، وعلى المؤمنين يسير، كما قال الله تبارك وتعالى: ﴿ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى ٱلْكَيْفِرِينَ عَسِيرًا ۞ ﴾ وقال تعالى: ﴿ عَلَى ٱلْكَنْفِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ ١٠ وأما على المؤمنين فهو يسير، ولله الحمد جعلنا الله منهم.

ثم بدأ الله \_ عز وجل \_ بقصص الأنبياء على وجه مختصر في هذه السورة، لكنه مؤثر تأثيراً بالغاً، لو قرأتها بتمهل وتدبر لوجدت أنها مؤثرة جدًّا، كالهات مختصرة لكنها رادعة تماماً ﴿ ﴿ كُذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوْجٍ ﴾ ونوح هو أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض بدلالة القرآن والسنة، قال الله تبارك وتعالى: ﴿ ﴿ إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كُمَّا أَوْحَيَّنَا إِلَى نُوجٍ وَالنَّبِيِّنَ مِنْ بَعْدِهِ ۚ ﴾ وقال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا ٱلنُّبُوَّةَ وَٱلْكِتَنبُّ وبهذا نعرف أن ما ذكره بعض المؤرخين من أن إدريس هو الجد لنوح، كذب لا شك فيه، وليس قبل نوح رسول وفي حديث الشفاعة التصريح بأنه أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض('' ، ولذلك كَان من عقيدتنا أن أيْل الرسل نوح، وأن آخر الأنبياء والرسل محمد ﷺ، ﴿ ﴿ أَنَّابُتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ ﴾ لم يفصل الله عز وجل هذا التكذيب، لكنه أنزل في ذلك سورة تامة وهي سورة نوح، فصل الله فيها تفصيلًا تامًّا في تكذيبهم وأخذ م، ﴿ فَكَذَّبُواْ عَبْدَنَا﴾ وهو نوح وصفه الله بالعبودية، لأن العبودية أشرف ألقاب البشر، وهي التذلل لله بالطاعة والإنابة والتوكل وغير ذلك، والعبودية من حيث هي ثلاثة أنواع:

عبودية عامة: تشال جميع الخلق، وهي التذلل للأمر الكوني كقوله تبارك وتعالى: ﴿ إِن كُلُّ مَن فِي السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّا اللهِ اللهِ عَبْدًا ﴿ إِن كُلُّ مَن فِي السموات والأرض إلا عَلَى مَن فِي السموات والأرض إلا

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري، كتاب التفسير، باب ﴿ ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبداً شكوراً ﴾ (٤٧١٢) ومسلم، كتاب الإيمان، باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها (١٩٤).

هذه حاله: أنه آتي الرحمن عبداً، وهذه العبودية للأمر الكوني، لأن أمر الله عز وجل الكوني لا يمكن لأحد أن يفر منه، مهما كانت قوته.

النوع الثاني: العبودية الخاصة بالمؤمنين: مثل قوله تعالى: ﴿ وَعِبَادُ ٱلرَّمْكِنِ ٱلَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى ٱلْأَرْضِ هَوْنَـا ﴾ فهذه عامة لكل مؤمن.

الثالث: العبودية الخاصة بالأنبياء: وهذه مثل قوله تعالى: ﴿ سُبْحَانَ ٱلَّذِي نَزَّلُ ٱلْفُرْقَانَ عَلَى ﴿ سُبْحَانَ ٱلَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ ٱلْكِئْبَ ﴾. ﴿ لَلَهُ مَلْ اللَّهُ عَلَى عَبْدِهِ الْكِئْبَ ﴾. ومن ذلك هذه الآية: ﴿ فَكَذَّبُواْ عَبْدَنَا ﴾.

وقد لبث فيهم نوح عليه الصلاة والسلام ألف سنة إلا خمسين عاماً يدعوهم إلى الله، لكنهم كلما دعاهم إلى الله ليغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم حتى لا يسمعوا قوله، واستغشوا ثيابهم حتى لا يروه، ولا أبلغ من هذا الاستكبار أن يضع الإنسان يده في أذنيه حتى لا يسمع قول الداعي، وأن يستغشي ثوبه فيتغطى به حتى لا يراه ﴿ وَقَالُوا بَحَنُونٌ ﴾ المجنون فاقد العقل الذي يهذي بما لا يدري قالوا: إنه مجنون، وهذه القولة قيلت لكل الرسل، قال الله تعالى: ﴿ كَانَلِكَ مَا أَنَى اللَّهِ مِن مَبِلِهِم مِن رَسُولٍ إِلّا قَالُواْ سَاحِر، وبعضهم يقول: ساحر، بعضهم يقول: ساحر، وبعضهم يقول: مجنون، أو أنها للتنويع يعني بمعنى أن بعض المكذبين يقول ساحر، وبعضهم يقول: مجنون، أو أنهم يقولون هذا وهذا وهذا وهذا أو أنهم يقولون مجنون، أو أنهم يقولون هذا وهذا وهذا أو أنهم يقولون على المكذبين يقول ساحر، وبعضهم يقول: مجنون، أو أنهم يقولون هذا وهذا وهذا أنهم يقولون أي أنهم يقولون هذا وهذا أو أنها للتنويع يعني بمعنى أن بعض المكذبين يقول ساحر، وبعضهم يقول: مجنون، أو أنهم يقولون هذا وهذا وهذا أو أذه أي أي: زجر زجراً شديداً، والزجر هو

النهر بشدة وعنف، والدال هنا منقلبة عن تاء، وقد قال العلماء: إن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، والمعنى: أنه زجرٌ شديدٌ، وقوله: ﴿ وَأَزْدُجِرَ ١ إِنَّ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ لو وصّلت وقلت: ﴿ وَقَالُواْ بَحَّنُونٌ وَاَزْدُجِرَ اللَّهِ لِم لِتوهُّم السامع أنهم يقولون مجنون وازدجر، يعني زجره غيرنا، لكن المعنى خلاف ذلك، المعنى كذبوا وازدجروه، فإذن الأولَى أن تقف على قوله، ﴿ وَقَالُواْ مَجَّنُونٌ ﴾ ثم تصل وتقول: ﴿ وَٱزْدُجِرَ ۞ ﴾ فيكون هنا لم يقتصر هؤلاء المكذبون على أن كذبوا بل كذبوا وزجروا وتوعدوا وْسخروا، ولما طال الأمد ﴿ فَدَعَا رَبَّهُۥ أَنِّي مَغَلُوبٌ فَٱننَصِرٌ ﴿ ﴾ الله أكبر، كلمتان ﴿ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَأُنكَمِرُ ١٠٠٠ ولقد دعا أهلًا للإجابة \_ جل وعلا ـ فأجاب الله قال: ﴿ فَفَنَحْنَا أَبُوْبَ ٱلسَّمَآءِ بِمَاءٍ مُّنْهُمِرِ ۞﴾، وفي قراءة (فتَّحْنَا) وكلاهما حق، وينبغي لمن علم القراءة الأخرى أن يقرأ بهذه تارة وهذه تارة، بشرط ألا يكون ذلك بحضرة العوام، لأن العوام لا ينبغي أن تقرأ عليهم قراءة خارجة عن المصحف الذي بأيديهم فتحدث لهم تشويشاً، وربما تهبط منزلة القرآن في نفوسهم، أو ينسبوك إلى الغلط والتحريف، لكن عند طلبة العلم وعند التعليم، أو بينك وبين نفسك ينبغي أن تقرأ بالقراءات الثابتة مرة بهذه ومرة بهذه، كما نقول هذا أيضاً في العبادات المتنوعة تفعل هذه مرة وهذه مرة، كالاستفتاحات ونحوها ﴿ فَفَلَحْنَا أَبُوبَ ٱلسَّمَاءِ ﴾ كل باب في السماء انفتح ﴿ بِمَاءِ مُّنْهَمِرٍ ١٩٠٠ أي: منصب صبًا شديداً، فكان كأفواه القرب، ليس كالذرات المعروفة، بل أَشْدَ، ﴿ وَفَجَّرْنَا ٱلْأَرْضَ عُيُونَا ﴾، أي عيوناً من المياه، وتأمل قوله تعالى: ﴿ وَفَجَّزْنَا ٱلْأَرْضَ عُيُونًا ﴾ ولم يقل فجرنا عيون الأرض، كأن الأرض كلها كانت عيوناً متفجرة، حتى التنور الذي هو أبعد ما يكون عن الماء لحرارته ويبوسته صار يفور، كما قال الله \_ عز وجل -: ﴿ حَتَّى إِذَا جَآءَ أَمْرُنَا وَفَارَ ٱلنَّنُّورُ ﴾ وفي هذا من الدلالة على قدرة الله تبارك وتعالى ما لا يخفى، وأن هذه الفيضانات التي تحدث إنما تحدث بأمر الله \_عز وجل \_، وليست كما قال الطبيعيون: إنها من الطبيعة، يقولون: هاجت الطبيعة، غضبت الطبيعة، وما أشبه ذلك نسأل الله العافية، بل هي بأمر من يقول للشيء كن فيكون، ﴿ فَٱلْنَقَى ٱلْمَآءُ عَلَىٰٓ أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ آلِ ﴾ هنا ماءان: ماء نازل من السماء دل عليه قوله: ﴿ فَفَنَحْنَا أَبُوْبَ ٱلسَّمَاءِ بِمَآءٍ مُّنْهَ رِ ﴾ وما ء من الأرض نابع دل عليه قوله: ﴿ وَفَجَّرْنَا ٱلْأَرْضَ عُيُونًا ﴾ فلماذا لم يقل فالتقى الماءان، لأن المراد ماء السماء وماء الأرض؟ قال العلماء: إنه أراد الجنس، لأن الجنس هنا واحد، ماء ألأرض وماء السماء، أو يقال: لأنه لما . إن المقصود بهذين الماءين شيئاً واحداً وهو عذابهم صح إفراده ﴿ عَلَىٰٓ أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ ﴿ إِنَّ ﴾ أي: على شيء قد قضاه الله تعالى وقدره في الأزل، فإنه ما من شيء يحدث إلا وهو مكتوب، قال الله تعالى: ﴿ وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَكُ فِي إِمَامِ مُّبِينِ ﷺ يعني من أعمال بني آدم، ومما يقع في الأرض كل شيء مُحصَّىٰ، ولهذا قال ﴿ عَلَيَّ أَمْرِ قَدَّ قُلِّهِ رَا ﴿ عَلَيْ أَمْرِ قَدَّ قُلْهِ رَا ﴿ ﴾.

﴿ وَحَمَلْنَهُ عَلَىٰ ذَاتِ أَلْوَجِ وَدُسُرِ ﴿ أَي : حملنا نوحاً وأهله إلا من سبق عليه القول منهم، وأمره الله تعالى أن يحمل فيها من كل زوجين اثنين ومن آمن معه، وما آمن معه إلا قليل، حمله الله على

ذات ألواح ودسر، يعني على سفينة ذات ألواح ودسر، وكان نوح عليه الصلاة والسلام يصنعها، فيمر به قومه ويسخرون منه قال الله عز وجل: ﴿ وَيَصَّنَّعُ ٱلْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِــ سَخِـرُواْ مِنْهُ قَالَ إِن تَسْخَرُواْ مِنَّا فَإِنَّا نَسْخُرُ مِنكُمْ كُمَا تَسْخَرُونَ ١ اللَّهِ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْنِيهِ عَذَابٌ يُخَزِيهِ وَيَحِلُ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُنْقِيمٌ ۞﴾ وهذه السفينة وصفها الله بأنها ذات ألواح، وألواح جمع منكر يدل على شيئين: الشيء الأول كثرة ألواحها، والثاني: عظمة هذه الألواح، ومتانتها، وحق لسفينة تحمل البشر على ظهرها أن تكون ذات ألواح عظيمة ﴿ وَدُسُرٍ شَا﴾ أي: مسامير، وقيل: إن الدسر ما تربط به الأخشاب فيكون أعم من المسامير، لأن الأخشاب قد تربط بالمسامير وقد تربط بالحبال، فالمهم أن توثيق هذه الألواح بعضها ببعض ان قويًّا، وإنما ذكر الله سبحانه وتعالى مادة صنع السفينة، وأنها من الأخشاب والمسامير، أو الرِّ ابط التي تربط بين تلك الأخشاب؛ ليكون ذلك تعليماً للبشر أن يصنعوا السفن على هذا النحو، ﴿تجري﴾ أي: تسير على هذا الماء العظيم الذي بلغ قمم الجبال، والتقى فيه ماء الأرض وماء الراء، ﴿بأُعيننا ﴾ أي: ونحن نراها بأعيننا، ونكلأها ونحفظها، والباء في قوله: ﴿ بأعيننا ﴾ للمصاحبة يعني أن عين الله ـ عز وجل ـ تصحب هذه السفينة، فيراها الله ـ عز وجل ـ ويكلأها ويحفظها، لأنها سفينة بنيت لتتوى الله ـ عز وجل ـ وإنجاء أولياءه من الغرق، الذي شمل أعداءه ﴿ جَزَّاءً لِمَن كُانَ كُفِرَ ۞ أَى: مكانأة لمن كان كُفِر به وهو نوح عليه الصلاة والسلام ـ لأن قومه كفروا به وكذبوه ـ فبين الله ـ عز وجل ـ أن

إنجاء نوح بهذه السفينة كان جزاء له، والله سبحانه وتعالى يجزي المحسنين أكثر من إحسانهم ﴿ وَلَقَد تَّرَكْنَهُمَّا عَايَةً ﴾ الضمير (هاء) اختلف فيها المفسرون هل المعنى: ولقد تركنا هذه القصة \_ وهي قصة نوح - وإغراق قومه، أبقيناها آية لمن يأتي بعدهم، الوجه الثاني: ولقد تركناها، أي: السفينة، والمراد الجنس، أي جنس هذه السفينة أبقيناها آية لمن بعد نوح، وكلا الأمرين محتمل، والقاعدة في التفسير: أن الآية إذا احتملت معنيين لا ينافي بعضهما الآخر، وليس أحدهما بأرجح من الآخر، فإنها تحمل على المعنيين جميعاً، فنقول: إن الله ترك القصة آية وعبرة لمن يأتي بعد نوح، وترك السفينة آية وعبرة يصنع مثلها من يأتي بعده، ويدل لهذا القول وأنه غير ممتنع، أن الضمائر أحياناً تعود إلى الجنس لا إلى الفرد، نظير قول الله تبارك وتعالى: ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنْسَانَ مِن سُلَالَةِ مِّن طِينِ ۞ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطَّفَةً فِي قَرَارِ مُّكِينِ ۞ ﴾ ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا أَ إِسْكُنَ مِن سُكُلَةٍ مِّن طِينٍ ١ المراد بالإنسان آدم، ﴿ ثُمَّ جَعَلْنَهُ نُطَّفَةً ﴾ ليس آدم هو الذي جعل نطفة في قرار مكين، بل الإنسان الذي هو جنس آدم، وهم بنو آدم، ومثل ذلك عند بعض العلماء قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ زَيَّنَّا ٱلسَّمَاةَ ٱلدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَهَا رُجُومًا لِلشَّيَطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ ٱلسَّعِيرِ ١ لَيست المصابيح التي في السماء هي التي ترجم الشياطين، ولكنها شهب تخرج منها فترجم الشياطين.

﴿ فَهَلَ مِن مُتَكِرِ فَهُ الاستفهام هنا للتشويق، يعني هل أحد يذكر ويتعظ بما جرى للمكذبين للرسل من إهلاكهم وتدميرهم،

وقيل: إن الاستفهام للأمر، وأن المعنى فادكروا، وسواء قلنا للتثريق أو للأمر، فإن الواجب علينا أن نتذكر وأن نخشى من عقاب الله تبارك وتعالى، وعقاب الله تعالى لهذه الأمة خاصة لا يمكن أن يشملهم جميعاً، لكن قد يشمل مناطق معينة تؤخذ بِالعذاب بِما فِعل السفهاء منهم، كما قِال الله تعالى: ﴿ وَأَتَّـ هُواْ فِتَّـ نَدُّ لَا تُصِيبَنَّ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَةً وَأَعْلَمُواْ أَنَ ٱللَّهَ شَكِيدُ ٱلْمِقَابِ ١ اللهِ ﴿ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ ١ اللهِ كيف هنا للتفخيم والتعجب، يعنى: ما أعظم العذاب والنذر! وقيل: إن الاستفهام للتقرير، يعنى أن الله يقررنا بالعذاب وبالنذر، لكن المعنى الأول أقرب للتفخيم والتعظيم، أي ما أعظم عذابي النازل بأعدائي، وما أعظم نذري التي تنذر وتخوف من العقاب أن ينزل بمن خالف، فهذا العذاب الذي حصل لقوم نوح عذاب يعتبر من النذر المخوفة لنا من مخالفة أمر الله ورسون ﴿ وَلَقَدْ يَسَرَّنَا ٱلْقُرِّءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلَ مِن مُّذَّكِرِ شَ ﴾ يعني سهلنا، والقرآن هو كتاب الله الذي نزل على محمد ﷺ، وسمى قرآناً، لأنه يقرأ أي يتلى، وقوله ﴿ لِلذِّكْرِ ﴾، قال بعضهم: للحفظ، وأن القرآن ميسر لمن أراد أن يحفظه، وقيل: يسر معانيه لمن تدبر، ويسر ألفاظه لمن حفظ، وقيل المراد بالذكر الادكار والاتعاظ، يسني أن من قرأ القرآن ليتذكر به ويتعظ به سهل عليه ذلك واتعظ وانتفع، وهذا المعنى أقرب للصواب بدليل قوله: ﴿ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرِ اللَّهِ اللَّهِ عني: هل أحد يدكر، مع أن الله سهل القرآن للذكر، أفلا يليق بنا وقد سهل الله القرآن للذكر أن نتعظ ونتذكر؟ بلى هذا هو اللائق، فهل من مدكر.

﴿كذبت عاد﴾ هذه هي الأمة الثانية ممن قصهم الله علينا في هذه السورة الكريمة، وعاد تتلوا قوم نوح غالباً، وقد تتقدم عليها كما في سورة (الذاريات)، ولكن الغالب أن قصة نوح هي الأولى في قصص الأنبياء لأنه أول نبي أرسل إلى أهل الأرض، وعاد هم قوم هود، كما قال تعالى: ﴿ أَلَا بُعُدًا لِعَادِ قَوْمِهُودِ ١٩٠٠ كذبوا نبيهم هوداً عليه الصلاة والسلام، وكانوا أقوياء أشداء، وكانوا يفتخرون بشدتهم وقوتهم، ويقولون: ﴿ مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً ﴾، قِال الله تعالى: ﴿ أَوَلَمْ يَرُوا أَنَكَ ٱللَّهَ ٱلَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِعَايَدِنَا يَجْحَدُونِ ﴾ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْمِمْ رِيحًا صَرْصَرًا ﴾ يقول هنا ﴿ كُذَّبَتْ عَادُّ فَكُيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ ﴿ ﴿ إِنَّا ﴾ ، والجواب: كان شديداً عظيماً واقعاً موقعه، فالاستفهام للتفخيم والتعظيم والتقرير، وهو أن عذاب الله كان عظيماً، وكان واقعاً موقعه، ﴿ وَنُذُرِ ۞ ﴾ يعني: آياته، كذلك كانت عظيمة واقعة موقعها، فبماذا أهلكهم الله؟ أهلكهم الله بألطف شيء وهو الريح التي تملأ الآفاق، ومع ذلك لا يحس الإنسان بها، لأنها سهلة لينة يخترقها الإنسان بسهولة، مكاننا الذي نحن فيه مملوء بالهواء ومع ذلك نخترقه ولا نحس به، فهي من ألطف الأشياء، فأهلك الله عاداً الذين يفتخرون بقوتهم بهذه الريح ، ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمِهِ غَنِي مُّسْتَمِرٍّ ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمِهِ غَنِي مُّسْتَمِرٍّ ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمِهِ غَنِي مُّسْتَمِرٍّ ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمِهِ غَنِي مُّسْتَمِرٍّ ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمِهِ غَنِي مُسْتَمِرً مؤكدة بإن و﴿ أَرْسُلْنَا ﴾ يعني الرب \_عز وجَلَ \_ نفسه، وجمع الضمير للتعظيم ﴿ عَلَيْهِمْ ﴾ ، أي على عاد ﴿ رِيحًا صَرْصَرًا ﴾ ، أي: ذات صرير لقوتها وشدتها، حتى إن مجرد نفوذها يسمع له صرير، وإن لم تصطدم بما يقتضي الصرير، لأنها قوية جداً، وهي الربيح

الغربية، أتت من جهة الغرب لعاد، فقالوا: هذا عارض ممطرنا. وكانوا قد أجدبوا قبل ذلك سنوات، فلما أقبلت بسوادها وعظمتها وزمجرتها قالوا: هذا عارض ممطرنا، ولكن الأمر كان بالعكس، كانت ريحاً فيها عذاب أليم، كانت ريحاً عقيمة ليس فيها مطر، ولا يرجى أن يأتي منها مطر، ﴿ فِي يَوْمِ نَحْشِ مُّسْتَمِرِّ ۞﴾ ، أي: في يوم شؤم مستمر بالنسبة لعاد، وليس كل وقَّت، فاليوم الذي أهلكوا فيه ليس هو نفسه نحساً مستمر، ولكنه بالنسبة لهؤلاء كان يوم نحس مستمراً، كما قال الله تعالى عن قوم نوح: ﴿ الْمُرْقِّواُ فَأَدْخِلُواْ نَارًا ﴾ هؤلاء أهلكوا بالريح فأدخلوا النار، فالنحس أي الشؤم كان مستمراً معهم، فعذاب الآخرة متصل بعذاب الدنيا ﴿ نَيْرِعُ ٱلنَّاسَ ﴾ أي: تأخذهم بشدة وقوة وترفعهم إلى السماء - نسأل الله العافية - حتى قال بعضهم: ترفعهم حتى يغيب الإنسان عن الرؤية من علوه، ثم تطرحه في الأرض، وإذا سقطوا على الأرض سقطوا على أم رؤوسهم ثم انفصل الرأس عن الجسد من شدة الصدمة، تنزع الناس ﴿ كَأَنَّهُمْ ﴾ في حال سقوطهم الأرض ﴿ أَمَّجَازُ نَغَلِ مُّنْفَعِرِ ۞ ، أعجاز أي أصول، والنخل معروف، والمنقعر الساقط من أصله، يعني كأنهم نخل سقط من أصله بقيت جثته، وصاروا كأعواد الشِّنل؛ لأنه ليس لهم رؤوس على ما قال المفسرون، حيث إن رؤوسهم انفصلت من شدة الصدمة، فسبحان القوي العزيز، هؤلاء القوم الأشداء الأقوياء وصلوا إلى هذه الحال بريح من عند الله \_ عز وجل \_ تنزع الناس: ﴿ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَغْلِ مُّنقَعِرِ ١٠٠٠

وهنا قال الله تعالى: ﴿ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ غَلِ خُاوِيةِ ﴿ ﴾، والمعنى الحاقة قال تعالى: ﴿ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ غَلْلٍ خَاوِيةِ ﴾، والمعنى متقارب، لكن من بلاغة القرآن أن يجري الكلام فيه على نسق واحد، فهناك ﴿ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ غَلْلٍ خَاوِيةٍ ﴾ مناسب للفواصل التي في الحاقة، أما هنا ﴿ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ غَلِلِ مُنْقِعِرٍ ﴾ مناسب للفواصل التي في سورة القمر، لأن تناسب الكلام واتساقه من كمال بلاغته ﴿ فَكَنَّ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ ﴾ وَلَقَد يَسَرَنَا الْقُرَانَ لِلذِكْرِ فَهَلَ مِن مُدَّكِرٍ ﴿ ﴾ كرر الله تعالى هذا عند آخر كل قصة من أجل أن نحرص على التذكر بالقرآن، وتدبر القرآن، وتفهم القرآن؛ لأنه ميسر، والجملة مؤكدة بمؤكدات ثلاثة: القسم، واللام، وقد، مما يدل على الترغيب في تذكر القرآن والتذكر به، فهل من مدكر، نرجو على الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المدكرين بكتاب الله \_عز وجل \_.

﴿ كُذَّبَتْ ثَمُودُ بِالنَّذُرِ ﴿ إِنَّ اللهِ الصلاة والسلام، وديارهم معروفة الآيات التي جاء بها صالح عليه الصلاة والسلام، وديارهم معروفة الآن ببلاد الحجر في طريق تبوك من المدينة، وكان صالح عليه الصلاة والسلام أرسل إلى قومه، يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له كسائر الأنبياء، قال الله تعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلَهُ عَنْ مَنْ اللهِ مَنْ مَنْ اللهُ وَمَا أَرْسَلُهُ وَاللهُ وَمَنْ مَا اللهُ عَنْ مَا هُمْ مَنْ هَدَى اللهُ وَمِنْهُم مَنْ هَدَى اللهُ وَمِنْهُم مَنْ هَدَى اللهُ وَمِنْهُم مَنْ هَدَى اللهُ وَمِنْهُم مَنْ هَدَى اللهُ عَنْ عَلَيْهِ اللهُ عَنْ مَا اللهُ عَنْ مَا اللهُ عَنْ وَحِلْ إلى قومه، وأعطاه آية وهي ناقة لها شرب ولهم شرب، أي وجل إلى قومه، وأعطاه آية وهي ناقة لها شرب ولهم شرب، أي

أن بئر الناقة الكبير الغزير الماء، وقد ذكروا أنها إذا شربت إناء من الماء فإن الذي يسقيها إناء من الماء يحلب من لبنها بقدر ما أسقاها، وهذا من آيات الله أن ناقة تشرب ماء ثم تخرجه في الحال لبناً، فإن هذا ليس له عادة، ولكنها آية من آيات الله ـ عز وجل ـ أراهم الله تبارك وتعالى إياها حتى يعتبروا، لأن الله لم يرسل رسولاً إلا آتاه من الآيات ما يؤمن على مثله البشر، رحمة منه وحكمة، لأنه لا يعقل أن رجلًا من بين الناس يأتي ويقول: إني رسول الله إليكم. إلا إذا أتاه الله آيات تدل على صدقه. قال العلماء: وما من آية أوتيها نبي من أنبياء الله السابقين إلا كان لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مثلها أو أشد، ولكن قد تكون غير متوفرة في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام ولكنها موجودة في أمته الذين اتبعوه، ولهذا كان من القواعد المقررة عند العلماء. (أن كل كرامة لولي فهي آية للنبي الذي اتبعه)، لأن هذه الكرامة تشهد بصدق ما كان عليه الولي، وهذا الولي تابع لرسول سابق، فيكون في ذلك آية على أن هذا الشرع الذي عليه هذا الولي حق، وهذه تكون آية للنبي، وعليه فنقول: من آيات موسى أنه يضرب الحجر، وإذا ضربه انفجر عيوناً، تنبع ماء من حجر يابس، فهل كان لرسول الله ﷺ مثله؟ الجواب: كان له أعظم، فإن النبي عَلَيْكُ جيء إليه بقدح من ماء وليس مع الناس ماء إلا ما في هذه الركوة فوض يده فيه، فجعل الماء ينبع من بين أصابع يده

كالعيون(١) ، سبحان الله، وهذا أعظم من آية موسى، لأن آية موسى يخرج الماء من الحجر، وخروج الماء من الحجر معتاد، كما قال تعالى: ﴿ وَإِنَّ مِنَ ٱلْحِجَارَةِ لَمَا يَنَفَجُّرُ مِنْهُ ٱلْأَنْهَارَّ ﴾ لكن لم تجر العادة أن يخرج الماء من الإناء الذي بينه وبين الأرض فاصل إذن هذه أعظم، وموسى عليه الصلاة والسلام ضرب البحر فانفلق فكان أسواقاً يابسة، وهذه لا شك آية عظيمة، وجرى لهذه الأمة أعظم من هذه، مشوا على الماء دون أن يضرب لهم طريق يبس، مشوا على الماء المائع الهين الذي يغوص فيه من يقع فيه، مشوا بدوابهم وأرجلهم ولم يغرقوا، وذلك في قصة العلاء بن الحضرمي(١) ، وفي قصة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم، مشوا على الماء، وهذا أعظم من أن يمشوا على الأرض التي تفرق عنها الماء، وآية صالح عليه السلام هذه الناقة لها شرب ولثمود شرب، لها يوم ولهؤلاء يوم، وقد وقع مثلها لرسول الله عليه الصلاة والسلام في السجرة، فإنه مر براعي غنم وعنده ماعز أو ضأن ليس فيها لبن، فمسح النبي عَلَيْ ضرعها فجعلت تبش من اللبن (") ، فالمهم أنه ما من نبي يعته الله إلا أعطاه من الآيات ما يؤمن على مثله البشر، قلنا: هذا رحمة وحكمة: رحمة بالناس من أجل أن تحملهم هذه الآيات على التصديق فينجو من عذاب الله، وحكمة، لأنه ليس من الحكمة أن يقوم إنسان من بين الناس

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري، كتاب الأشربة، باب شرب البركة رالماء المبارك (رقم ٥٦٣٩).

<sup>(</sup>٢) انظر: صفة الصفوة (١/ ٣٥٢ - ٣٥٣).

<sup>(</sup>٣) انظر: صفة الصفوة ١/ ٧٠ - ٧١).

ويقول: أنا رسول الله. حتى يؤتى آيات. يقول عز وجل: ﴿ كُذَّبَتْ نَمُودُ بِٱلنَّذُرِ ١ النذر جمع نذير، والمراد به الآيات التي أوتيها صالح عليه الصلاة والسلام، فقالوا من جملة ما قالوا في تكذيبهم ﴿ أَبَشَرُا مِنَّا وَرِحِدًا نَّتِبِّعُهُ ﴾ أنكروا الآيات وما كأنها أتت، يعني أنتبع بشراً منا واحداً، لا نقبل؛ وهذا النفي بمعنى الإنكار، يعني لا يمكن أن نتبع واحداً منا ﴿ إِنَّا إِذَا لَّفِي ضَلَالٍ وَشُعُرٍ ١٠٠٠ يعني إنا إن اتبعناه لفي ضلال وسعر، أي لفي جهل وفي عذاب، كأنه وعدهم بأنهم إن اتبعوه المتدوا ونجوا من النار، فقالوا بالعكس: لو اتبعناه لضللنا واحترقنا بالسعر بالنار، عكس ما قال، وهذا من أشد المراغمة للرسل عليهم الصلاة وِ السِّلامِ، والمحادة لله تبارك و تعالى، ﴿ أَيْلِقِيَ ٱلذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيِّنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابُ أَشِرٌ ١٠٠٠ أَ هذا أيضاً استفهام احتقار، يعني كيف يلقي الذكر عليه من بيننا، ما الذي ميزه، وكل ما ذكروا شبهات، لا دلالات، فكونه بشراً لا يمنع أن يكون رسولاً، بل لايد أن يكون رسول البشر بشراً، لأن الله قال: ﴿ وَقَالُواْ لَوْلَآ أُنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ ۖ وَلَوْ أَنْزَلْنَا مَلَكًا لَقَضِى ٱلْأَمْنُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ إِنِّ وَلَوْ جَعَلْنَكُ مَلَكًا لَّجَعَلْنَكُ رَجُلًا ﴾ يعني لو أرسلنا ملكاً للزم أن نجلعه في صورة البشر حتى يمكن أن يختلط بالناس ويأتلف بهم، وإذا جعلنا الملك بشراً لبسنا عليهم ما يلبسون، فعادت المسألة مختلطة. الشبهة الثانية: أنه منا لا يتميز علينا بشيء، الثالثة: أنه واحد لم يؤيد، والله عز وجل يقول: ﴿ وَأَضْرِبْ لَهُمْ مَّثَلًا أَصْحَبَ ٱلْقَرُّيَةِ إِذْ جَآءَهَا ٱلْمُرْسَلُونَ ١ ﴿ إِذْ أَرْسَلْنَاۤ إِلَيْهِمُ ٱثَّنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّرْنَا بِشَالِثِ فَقَالُوا۟ إِنَّا ۚ إِلَيْكُمْ مُّرْسَلُونَ ﴿ ﴾ وهؤلاء يقولون: واحد لابد يعزز بثاني وثالث، الرابعة: أألقي الذكر عليه من بيننا؟ يعني كيف يلقى عليه

الذكر والوحي من بيننا؟ هذا لا يمكن، أربع شبهات وهم يرونها حججاً توجب رد صالح عليه الصلاة والسلام، والواقع إنها ليست بحجج، بل هي شبه وتضليل، وهكذا المبطلون في كل زمان ومكان يوردون الشبه على الحق، ولكن الله سبحانه وتعالى لابد أن يبين الحق، ليهلك من هلك عن بينة ويحيا من حيي عن بينة، ثم قالوا: ﴿ بَلْ هُوَ كَذَّابُ أَشِرٌ ١٠٠ ﴿ بَلْ ﴾ هنا لإبطال دعواه أنه حق ﴿ كَذَّابُ ﴾ صيغة مبالغة وفي نفس الوقت وصف، لأن كلمة فعال تأتى للمبالغة وتأتي للوصف، فإذا قلت: فلان نجار، يعني من النجارين، وإن لم ينجر إلا مرة واحدة، وإذا قلت فلان نجار لكثرة النجارة صارت مبالغة، فهم يرون ـ والعياذ بالله ـ أنه كذاب موصوف بالكذب، ليس له صفة إلا الكذب، وكثير الكذب أيضاً ﴿ أَشِرٌ ﴾ أي: بطر متعال، متعاظم مستكبر، مدع ما ليس له، قال الله تعالى: ﴿ سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَّنِ ٱلْكَذَّابُ ٱلْأَيْثُرُ ١ سَيعَلَمُونَ غَداً أي: يوم القيامة. والسين هنا للتحقيق والتقريب، لأنك إذا قلت سيقوم زيد فهذا تأكيد وتقريب أيضاً، فإذا قال قائل: التقرير معروف أن الساعة آتية لا ريب فيها، لكن كيف التقريب؟ قلنا: إن الله يقول: ﴿ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ ٱلسَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا ١٠ ومن الأمثال العابرة (كل آت قريب)، والذي بقي عليه ألف سنة أقرب من الذي لم يمض عليه إلا عشر دقائق، لأن الذي مضى عليه عشر دقائق لا يمكن أن يرجع، لكن المستقبل لابد أن يأتي، ﴿ إِنَّ مَا تُوعَكُونِ لَاتِّي بعد يوم القيامة غداً لأنه يأتي بعد يومه، ﴿ سَيَعْلَمُونَ غَدًا مِّنِ ٱلْكَذَّابُ ٱلْأَشِرُ ١ ﴾، أصالح هو أم هؤلاء

الكذاب الأشر، وهذا وعيد عظيم، ﴿ وَسَيَعْكُمُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا أَيُّ مُنقَلَبِ يَنْقَلِبُونَ ١٠﴾ والإنسان في غفلة عن هذا اليوم العظيم، قال الله تعالى: ﴿ بَلُّ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةِ مِنْ هَاذَا﴾ يعني من عمل الآخرة، ﴿ فِي غَمْرَةٍ ﴾ مغطاة عن عمل الآخرة، ﴿ وَلَهُمْ أَعْمَالُ مِن دُونِ ذَالِكَ هُمْ لَهَا عَلِمِلُونَ ١ يعني أعمال الدنيا هم لها عاملون، وأتى بجملة اسمية يعني أنهم محققون للعمل فيها لا يتركونها ولا يفرطون فيها، وأماالآخرة فهم في غفلة منها ﴿ إِنَّا مُرْسِلُواْ ٱلنَّاقَةِ فِنْنَةً لَّهُمْ ﴾ ﴿ إِنَّا ﴾ يعني نفسه \_ جل وعلا \_ وأتى بصيغة الجمع تعظيماً له \_ جل وعلا \_ لعظمة صفاته، وكثرة كلماته، وكثرة جنوده، فلذلك يكني عن نفسه بصيغة التعظيم، ﴿ إِنَّا مُرْسِلُوا ٱلنَّاقَةِ فِنَّنَةً لَّهُمْ ﴾، يعني باعثوها فتنة لهم واختباراً، هل يؤمنون أو لا يؤمنون، فلم يؤمنوا، وفي ﴿ ذَا إِشَارَةَ إِلَى أَنَ اللهُ تَعَالَى قَدْ يَظْهُرُ لَلْإِنْسَانَ مِنَ الْآيَاتِ مَا يؤمن على مثله البشر، حتى إذا استكبر كان استكباره عن علم، فكان عقابه أشد وأوجع، ولهذا جعل الله الناقة فتنة، لأنها أظهرت الحق لهم، ولكن لم يقبلوه، وانتبه لهذا الاستدراج من الله \_ عز وجل \_ إذا يسر الله لك أسباب المعصية، فلا تفعل، فإن الله ربما ييسر أسباب المعصية للإنسان فتنة له، أرأيتم أصحاب السبت من بني إسرائيل يسرت لهم أسباب المعصية فتنة، وهي أن الله حرَّم عليهم صيد السمك يوم السبت فكانت الحوت تأتى يوم السبت شرَّعاً على وجه الماء وبكثرة عظيمة، لكنهم ملتزمون لم يصيدوا السمك في يوم السبت، فلما طال عليهم الأمد عجزوا عن ملك أنفسهم، فرجعوا إلى طبيعتهم وهي الغدر والحيلة والمكر،

فاحتالوا على صيد السمك، صاروا يجعلون شباكاً يوم الجمعة فتأتي الحيتان وتدخل في الشباك، فإذا كان يوم الأحد أخذوا الحيتان، وهذه حيلة واضحة، فقلبهم الله قردة، قال الله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ عَلِيْمُ الَّذِينَ اعْتَدَوّا مِنكُمْ فِي السّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا وَرَدَةً خَرْمِ الله على المحرمين الصيد خيشِينَ ﴿ لاَ نَقْلُوا الصّيدَ وَانتُمْ حُرُمٌ ﴾ فبعث الله الصيد عليهم وهم محرمون تناله أيديهم ورماحهم، يعني أن الذي يمشي على الأرض يمسكونه باليد مثل الأرنب والغزال يمسكه الواحد باليد. والطائر الذي كان لا ينال إلا بالسهم لأنه بعيد، صار يطير وكأنه على الأرض، الرمح يدركه، فتنة، فهنا يسر الله لهم أسباب المعصية، الكن الصحابة ـ رضي الله عنهم - وهم خير الناس لم يأخذ أحد لكن الصحابة ـ رضي الله عنهم - وهم خير الناس لم يأخذ أحد منهم صيدة واحدة رضي الله عنهم، بينما بنو إسرائيل تحيلوا وخادعوا الله، أما سلف هذه الأمة، وفقنا الله لموافقتهم في الدنيا في أعمالهم وفي الآخرة في مساكنهم فإنهم لم يأخذوا.

وهذه الناقة أرسلها الله تعالى فتنة لثمود لكن ما أغنتهم ﴿ إِنَا مُرْسِلُوا النَّاقَةِ فِئْنَةً رَبِّمَ فَأَرْتَقِبَهُمُ وَاصَطِيرِ ﴿ وَاصَطِيرِ الصَبِرِ ) بالتاء للمبالغة ، لكن قلبت التاء طاء لعلة تصريفية اقتضتها اللغة العربية ، يعني أن الله قال لرسولهم صالح عليه السلام: ارتقب هؤلاء واصطبر فالنصر قريب، ﴿ وَنَيَتَهُمْ أَنَّ عليه السلام: ارتقب هؤلاء واصطبر فالنصر قريب، ﴿ وَنَيَتَهُمْ أَنَّ النَّهُ قَسَمة بينهم كل له شرب وللناقة شرب، ولهذا قال ﴿ مُنْ شِرْبِ فَعْنَهُمْ اللهُ اللهِ عَلَى شرب يحضره شرب، ولهذا قال ﴿ مُنْ شِرْبِ فَعْنَهُمْ اللهِ ﴾ ، يعني كل شرب يحضره شرب، ولهذا قال ﴿ مُنْ شِرْبِ فَعْنَهُمْ اللهِ ﴾ ، يعني كل شرب يحضره

من يستحقه، إما الناقة وإما هم، وبقواعلي هذا لكن لم يستمروا، ﴿ فَنَادَوْا صَاحِبُهُم ﴾ الذي يرونه قويًّا شجاعاً، وقالوا له: هذه الناقة ضايقتنا لو أننا عقرناها لكنا نشرب كل يوم، فطلبوا منه أن يعقرها ـ نسأل الله العافية ـ وهذا الصاحب القوي الشجاع الذي يرونه أشد منهم إقداماً، بقطع النظر عن اسمه، فبعض المفسرين سماه، لكن لا يهمنا لم يتأخر ، بل بادر ﴿ فَنَعَاطَىٰ فَعَفَرَ ١٩ اللهِ تفاعل من العطاء يعنى بذل نفسه وبسرعة، ويدل على السرعة الفاء في قوله ﴿ فَنَعَاطَىٰ ﴾ من حين نادوه، وافق ﴿ فَدَقَرَ ۞ ﴾، عقر الناقة \_ نسأل الله العافية \_ قطع أطرافها أولاً، ثم نحرها ثانياً، وهي من آيات الله ـ عز وجل ـ ومن مصالحهم ـ لكن نسأل الله العافية ـ نفوسهم لا تقبل، ﴿ فَكَيْفَ كَانَ عَذَاهِ وَنُذُرِ ۞ \* يقول الله \_ عز وجل \_ مخاطباً الإنسان: ﴿ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ ١٩٤٠ هل وقع موقعه؟ وهل كان شديداً؟ الجوابِ: نعم، كان في موقعه، وكان شديداً، ما هذا العذاب؟ ﴿ إِنَّا آرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَتِعِدَةً ﴾ صيح بهم - والعياذ بالله - مع الرجفة، ففي السماء أصوات، وفي الأرض رجفان، أخذتهم الرجفة والصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين، كأنهم لم يغنوا فيها، كأنهم ما وجدوا ﴿ فَكَانُوا كَهَشِيمِ ٱلْمُحْفَظِرِ آلِ ﴾ يعني الحضار يجعله الإنسان لغنمه فالأعرابي في البادية يجعل على الغنم حضار من الشجر اليابس ومن عسب النخل، وما أشبه ذلك، لئلا تخرج، ولئلا تعدو عليها السباع. هذا الحضار مع طول الزمن والشمس والرياح يتفتت حتى يتلاشى، كان هؤلاء الأقوياء الأشداء المكذبين لرسولهم كانوا كهشيم المحتضر، أي كالحضار حينما

يتلف، وهذا من آيات الله \_ عز وجل \_ وتمام قدرته وسلطانه ﴿ إِنَّمَا آمَرُهُ وَذَا آرَادَ سَيْعًا آن يَقُولَ لَهُ كُن فَيكُونُ ﴿ فَكَانُوا كَهُ مَا الْمُحتضر ﴿ وَلَقَدْ يَسَرّنَا ٱلْقُرَءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلّ مِن مُدّكِرٍ ﴿ إِنَّ سَبق تفسيرها، والمعنى أن الله تعالى يسر القرآن، أي يسر معانيه لمن تدبره، ويسر ألفاظه لمن حفظه، فإذا اتجهت اتجاها حقيقيًّا إلى التدبر للحفظ يسره الله عليك، وإذا اتجهت اتجاها حقيقيًّا إلى التدبر وتفهم المعاني يسره الله عليك ﴿ وَلَقَدْ يَسَرّنَا ٱلْقُرَءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلٌ مِن مُدّكِر مَن يسوقنا الله \_ عز وجل \_ إلى أن ندكر القرآن فنتعظ به، جعلنا الله ممن يتلونه حق تلاوته لفظاً ومعنى وعملاً، إنه على كل شيء قدير.

﴿ كُذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ ﴾ قوم لوط هم أناس كفروا بالله ـ عز وجل ـ وأشركوا به ، وكان مما اختصوا به من المعاصي هذه الفعلة القبيحة الشنيعة وهي اللواط ، أي إتيان الذكر ، وحذرهم نبيهم من هذا وقال لهم ﴿ أَتَأْتُونَ الذُّكُرَانَ مِنَ الْعَلَمِينَ ﴿ وَلَكُنهم ـ والعياذ بالله ـ استمروا مِنْ أَزْوَنِهِكُمْ بَلْ أَنتُمْ قَوْمُ عَادُون ﴿ يَكُنهم ـ والعياذ بالله ـ استمروا على هذا حتى جاءهم العذاب ﴿ بِالنَّذُرِ ﴿ النَّذِر : جمع نذير ، وهي الكلمات التي أنذرهم بها لوط عليه الصلاة والسلام ، وجمعها يدل على أنه كان يكرر عليهم هذا ، ولكنهم أبوا وأصوا على هذا الفعل ، فبين الله عقوبتهم بقوله : ﴿ إِنَّا أَرْسَلَنَا عَلِيمٍ مَاصِبًا إِلاَ عَلَى هذا الفعل ، فبين الله عقوبتهم بقوله : ﴿ إِنَّا أَرْسَلَنَا عَلِيمٍ مَاصِبًا إِلاَ عَلَى هذا الفعل ، فبين الله عقوبتهم بقوله : ﴿ إِنَّا أَرْسَلَنَا عَلِيمٍ مَاصِبًا إِلاَ السماء ، أمطر الله عليهم حجارة من سجيل ، فهدمت بيوتهم حتى السماء ، أمطر الله عليهم حجارة من سجيل ، فهدمت بيوتهم حتى كان عاليها سافلها ، لأن البناء إذا تهدم صار أعلاه أسفله ﴿ إِلّا عَالَ كَانُ عَالِيها سافلها ، لأن البناء إذا تهدم صار أعلاه أسفله ﴿ إِلّا عَالَ كَانُ عاليها سافلها ، لأن البناء إذا تهدم صار أعلاه أسفله أسفله ﴿ إِلّا عَالَ الله عليها سافلها ، لأن البناء إذا تهدم صار أعلاه أسفله أسفله ﴿ إِلّا عَالَ عاليها سافلها ، لأن البناء إذا تهدم صار أعلاه أسفله أيكية عليهم حيارة من سجيل ، فهدمت بيوتهم حتى كان عاليها سافلها ، لأن البناء إذا تهدم صار أعلاه أسفله أيكية عليهم حيارة من سجيل ، فهدمت بيوتهم عن كان عاليها سافلها ، لأن البناء إذا تهدم صار أعلاه أسفله ﴿ إِلَّهُ عَالَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

أُولِ ﴿ ، آل لوط هم أهل بيته ، إلا زوجته كما قال تعالى : ﴿ فَأَخْرَجْنَا مَن كَانَ فِيهَا مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ فَا فَجَدُنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتِ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ وَانظر نبي يبعث إلى قومه ولم يتبعه إلا آل بيته إلا امرأته أيضاً فكانت كافرة ومع ذلك فهو صابر حتى أذن له بالخروج ﴿ نَجَيْنَهُم بِسَحَرِ ﴿ فَي أَي : في السحر بالصباح ، وذلك أن هؤلاء القوم أخذهم العذاب صباحاً ، كما ابتدأ عذاب عاد بالصباح ، سبع ليال وثمانية أيام حسوماً ، لأنه ابتدأ بالصباح فأخذهم العذاب و والعياذ بالله و في الصباح ، فأهلكهم الله ﴿ نِعْمَةً مِن عِندِناً ﴾ ، أي : أنعمنا على آل لوط نعمة من عند الله - عز وجل - من وجهين :

الوجه الأول: أن الله أنجاهم.

والوجه الثاني: أن الله أهلك عدوهم، لأن إهلاك العدو من نعمة الله، فصارت نعمة الله على آل لوط بالنجاة وإهلاك العدو في كَذَلِك بَحْزِي مَن شَكَر فَ أي: مثل هذا الجزاء، وهو الإنجاء والنعمة في بَحْزِي مَن شَكَر فَ أي: مثل هذا الجزاء، وهو الإنجاء والنعمة في بَحْزِي مَن شَكَر فَ بَعْمة الله، وشكر نعمة الله تعالى هي القيام بطاعته، وليست مجرد قول الإنسان: أشكر الله، بل لابد من القيام بالطاعة، ولهذا من قال أشكر الله، وهو مقيم على معاصيه فإنه ليس بشاكر، بل هو كافر بالنعمة مستهزىء بالله ـ عز وجل ـ، إذ إن مقتضى النعمة أن يشكر الله، ولكنه عكس الأمر، قال الله تعالى: ﴿ فَ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدّ لُوا نِعْمَتَ اللهِ كُفْر وَأَحَلُوا فَوْمَهُمْ دَار الله فإن الله تعالى ينجيه ويهلك عدوه، ﴿ وَلَقَد أَنْذَرَهُم بَطْشَتَنَا ﴾ يعني أن لوطاً عليه الصلاة والسلام أنذر قومه البطشة، وهي الأخذ بالقوة

﴿ فَتُمَارُواْ بِالنَّذُرِ ﴾ أي: تشككوا فيه ولم يؤمنوا به، ﴿ وَلَقَدَّ رَاوَدُوهُ عَن ضَيْفِهِ ﴾ ، أي: راودوا لوطأ عن ضيفه الذي جاء إليه من الملائكة، وكان الله تعالى قد بعث إليه الملائكة على صورة شباب مُرد، ذوي جمال وهيئة، امتحاناً من الله ـ عز وجل ـ، فلما سمع قوم لوط بهؤلاء الضيف أتوا يهرعون إليه يسرعون، يريدون هؤلاء الضيف، ليفعلوا بهم الفاحشة \_ والعياذ بالله \_ ﴿ فَطَمَسْنَا أَعْيُنُهُمْ ﴾ أي: فطمس الله أعينهم، أما كيف طمس أعينهم هل جبريل عليه السلام ضربهم بجناحه أو غير ذلك؟ الله أعلم، إنما علينا أن نؤمن بأن الله تعالى طمس أعينهم، حتى أصبحوا لا يبصرون، ﴿ فَذُوقُواْ عَذَابِي وَنُذُرِ شَيْكُ الأمر هنا للامتهان، أو إنه أمر كوني، يعني أن الله أمرهم أمر إهانة، أو أمراً كونياً أن يذوقوا العذاب، ومثل هذا قول الله تبارك وتعالى عن صاحب الجحيم ﴿ ذُقِّ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَـزِيزُ ٱلۡكَرِيمُ اللَّهُ ﴿ فَإِنْ هَذَا الْأَمْرِ أَمْرِ إِهَانَةَ بِلاَ شُكُ وَلَيْسَ أَمْرِ إِكْرَامُ ولا أمر إباحة، ﴿ وَلَقَدَ صَبَّحَهُم بُكُرَةً عَذَابٌ مُّسْتَقِرٌّ ﴿ إِنَّ ﴾ يعني أن العذاب صبحهم أتاهم في الصباح على حين قيامهم من النوم، واستقبالهم يومهم وهم فرحون، كل واحد منهم يفكر فيما يفعل هذا اليوم، فإذا بالعذاب يقع بهم، نسأل الله العافية ﴿ فَذُوقُواْ عَذَا إِي وَنُذُرِ شَيْ ﴾ ﴿ وَلَقَدُ يَسَرَّنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلَّ مِن مُتَّكِرٍ شَ ﴾ من العبر في هذه الآية أن هؤلاء الذين قلب الله فطرتهم وطبيعتهم قلب الله عليهم البنيان برميهم بحجارة من سجيل، فتهزم البنيان حتى صار أعلاه أسفله، وقيل: إن الله تعالى قلب بهم ديارهم اقتلعها من أساسها حتى رفعها ثم قلبها، فإن صح هذا فالله على كل شيء

قدير، وإن لم يصح فليس لنا إلا أن نأخذ بظاهر القرآن، أنهم أمطروا بحجارة من سجيل، فتهدم البناء عليهم"، وأخذ أهل العلم من ذلك أن اللوطي يقتل بكل حال، الفاعل والمفعول به، وهذا هو القول الراجح أن اللواط يجب فيه القتل على كل حال وليس كالزنا، فالزنا يفرق فيه بين المتزوج وغير المتزوج، أما اللواط فيقتل فيه على كل حال مادام الفاعل والمفعول به بالغين عاقلين، فإنه يجب قتلهما بكل حال إلا المكره، فليس عليه شيء، قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: أجمع الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ على قتل الفاعل والمفعول به، إلا أنهم اختلفوا كيف يقتلان، فقال بعضهم: يقتلان بالرجم بالحجارة حتى يموتا، وقال بعضهم: يقتلان بأن يلقيا من أعلى مكان في البلد ويتبعان بالحجارة، وحرق أبو بكر \_ رضي الله عنه \_ اللوطي بالنار، وكذلك خالد بن الوليد وأحد خلفاء بني أمية حرقوهم بالنار لعظم جرمهم \_ والعياذ بالله \_، ولأن هذه الفاحشة إذا انتشرت في قوم صار الرجال نساء، وصار الواحد منهم يتتبع فحول الرجال حتى يفعلوا به الفاحشة \_ والعياذ بالله \_ وانقلبت الأوضاع وضاع النسل بمعنى أن الناس ينصرفون إلى الذكور، . يدعون النساء اللاتي هن حرث للرجال، والتحرز منه صعب، لأنه لا يمكن أن نجد اثنين ونقول: كيف صحبت هذا؟ لكن لو وجدنا رجلاً وامرأة يمكن التحرز منهما، فلذلك كان دواء المجتمع من هذه الفعلة القبيحة الشنيعة أن يقتل الفاعل والمفعول به، وقد جاء في ذلك حديث

<sup>(</sup>١) انظر تفسير فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ سورة الصافات، الآيات: ١٣٣ ـ ١٣٨ .

عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: «من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاصل والمفعول به» وها علينا أن نحترز من هذا غاية الاحتراز، وأن نتفقد أبناءنا أين ذهبوا ومن أين جاءوا، ومَن أصدقاءهم، وهل هم على الاستقامة أو لا؛ حتى نحمي المجتمع من هذا العمل الخبيث، ثم قال عز وجل ـ: ﴿ وَلَقَدّ يُسَرّنَا ٱلقُرْءَانَ لِللِّكِرِ فَهَلٌ مِن مُلّكِرٍ ﴿ فَهَلٌ مِن مُلكِرٍ ﴾ يسر الله ـ عز وجل ـ القرآن للذكر لحفظه ولفهم معناه، وهذا الخبر يراد به الحث على حفظ القرآن وعلى تدبر معناه؛ لأنه ميسر سهل، وأنت جرب تدبّر في آيات الله ـ عز وجل ـ لتفهم معناها، وانظر كيف ييسر الله ـ عز وجل ـ لتفهم منها ما لا يفهمه كثير من الناس، ولهذا قال ﴿ فَهَلٌ مِن مُلكِرٍ ﴿ فَهُ والاستفهام هنا للتشويق، والمعنى هل أحد يدكر ويتعظ بما في القرآن الكريم.

﴿ وَلَقَدْ جَآءَ ءَالَ فِرْعَوْنَ النَّذُرُ ﴿ كُذَّبُواْ بِعَايِتِنَا كُلْهَا فَأَخَذْنَاهُمُ آخَذَ عَرِيزٍ مُ الجملة مؤكدة بالقسم المقدر واللام وقد، ﴿ وَلَقَدْ جَآءَ ءَالَ فِرْعَوْنَ النّذُرُ ﴿ وَلَقَدْ جَآءَ الله تعالى في آيات أخرى متعددة أنه أرسل موسى إلى فرعون وملأه والنذر قيل: بمعنى الإنذار والتخويف. وقيل: إنه جمع نذير وهو كل ما ينذر به العبد، والمراد به الآيات التي جاء بها موسى، كما قال الله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ ءَالَيْنَا مُوسَىٰ قِسْعَ ءَايَنَتِ بَيِّنَتِ ﴾ وهذا الأخير هو الصحيح أن النذر جمع نذير، وليست بمعنى الإنذار، ويدل لهذا قوله ﴿ كُذَّبُواْ بِعَايَتِنَا كُلِهَا ﴾ أي: كل الآيات الدالة الدالة الإنذار، ويدل لهذا قوله ﴿ كُذَّبُواْ بِعَايَتِنَا كُلُهَا ﴾ أي: كل الآيات الدالة

<sup>(</sup>۱) تقدم (ص ۸٦).

على صدق رسالة موسى صلى الله عليه وطلى آله وسلم، كذبوا بها وقالوا: إن موسى مجنون، وإنه ساحر، حتى إن فرعون من كبريائه قال: ﴿ إِنَّ رَسُولَكُمُ ٱلَّذِي أَرْسِلَ إِلَيْكُوْ لَمَ بْنُونٌ ١ ﴿ إِنَّ رَسُولَكُمُ ٱلَّذِي آرُسِلَ إِلَيْكُوْ لَمَ بْنُونٌ ١ بالآيات أخذهم الله ﴿ أَخْذَ عَزِيزٍ ﴾ أي: غالب، ﴿ مُفْلَدِرٍ (١٠) ﴾ أي: قادر، ولكنها أبلغ من كلمة (قادر) لما فيها من زياءة الحروف، وإنما ذكر الله تعالَى أنه أخذهم ﴿ أَخْذَ عَزِيزٍ مُّقَّنَدِرٍ ۞ ۗ لأن فرعون كَالْ مَتْكَبِراً، وَكَانَ يَقُولَ: ﴿ أَنَّا رَئِيكُمُ ٱلْأَقَلَىٰ ۞ ، وَكَانَ يَسْخُرُ مَنْ موسى ومن أرسله، فناسب أن يذكر الله تعالى أخذه أخذ عزيز مقتدر، وقد أجمل الله تعالى هذه القصة في هذه الآية، ولكنه بينها في آيات كثيرة، وأن أخذهم كان بإغراقهم في البحر، فأغرقه الله ـ عز وجل ـ بمثل ما كان يفتخر به، لأنه كان يقول لقومه: يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، يقررهم بهذا، سيقولون: بلي، أفلا تبصرون. ﴿ أَمْرَأَنَا خَيْرٌ مِّنَّ هَلْذَا ٱلَّذِى هُوَمَهِينُّ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ ١٠٠٠ م يعني بذلك موسى، فأغرقهم الله في اليم حين جمع فرعون جنوده واتبع موسى ومن اتبعه ليقضي عليهم، ولكن الله بحمده وعزته قضى عليهم، ثم قال تعالى: ﴿ أَكُفَّارُكُمْ خَيْرٌ مِّنْ \_ أُولَلِيَكُرُ ﴾ الخطاب هنا لقريش، أي: يعني هل كفاركم خير من هذه الأمم السابقة التي أهلكها الله؟ ﴿ أَمْ لَكُمْ بَرَآءَةٌ فِي ٱلزُّبُرِ ﴿ عَنِي أَم لكم براءة في الكتب أن الله مبرئكم من عاقبة أفعالكم؟ والجواب لا هذا ولا هذا، يعني إما أن يكون كفاركم خير من الكفار السابقين، وإما أن يكون لكم براءة من الله \_ عز وجل \_ كتبها الله لكم ألا يعاقبكم، وتل هذا لم يكن، فليس كفارهم خيراً من

الكفار السابقين، وليس لهم براءة في الزبر، ولهم دعوى ثالثة ﴿ أَمْرِ يَقُولُونَ نَحَنُ جَمِيعٌ مُّنْكَصِرٌ ﴿ إِنَّا ﴾، أم هنا بمعنى بل الإضرابية، وهي إضراب الانتقال، يعني: بل يقولون نحن، والضمير لقريش ﴿ جَمِيعٌ مُنْنَصِرٌ ١ ﴾، جميع هنا بمعنى جمع، ولهذا قال ﴿ مُنْكُومً ﴾، ولم يقل منتصرون، يعني جمع كثير منتصر على محمد وقومه، هذا معنى كلامهم، فأعجبوا بأنفسهم، وظنوا أنهم قادرون على القضاء على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورسالته، فماذا كان جوابهم من الله تعالى، قال الله تعالى: ﴿ سَيْهُزَمُ ٱلْجَمَّعُ وَيُولُونَ ٱلدُّبُرُ ١٤٠٠ أي: يخذلون شر خذيلة، ويولون الدبر، ولا يستطيعون المقاومة ولا المدافعة ولا المهاجمة، مع أنهم كانوا يقولون نحن جميع منتصر، ولكن لا انتصار لهم، وهذا هو الذي وقع ولله الحمد، وأول ما وقع في غزوة بدر حين اجتمع كبراؤهم ورؤساؤهم وصناديدهم في نحو ما بين تسعمائة إلى ألف رجل، في مقابل ثلاثمائة وبضعة عشر رجلاً مع النبي ﷺ فهزموا - والحمد لله ـ شو هزيمة، وتحدثت بهم الأخبار، وألقى أربعة وعشرون نفراً من رؤسائهم في قليب من قلب بدر خبيثة منتنةٍ، وهذه شر هزيمة لا شك، ولذا قال: ﴿ سَيُهْزَمُ ٱلْجَمَّمُ وَيُولُونَ ٱلدُّبْرَ ۞﴾، هذه عقوبتهم في الدنيا، أما في الآخرة: ﴿ بَلِ ٱلسَّاعَةُ مَوْدِهُ مُمْ الله الله عني أضف إلى ذلك أن الساعة موعدهم وهو يوم البعث ﴿ وَالسَّاعَةُ أَدْهَمْ عَوْاَمَرُ ۗ فَاكُمْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَدَابٍ ﴿ وَالسَّاعَةُ أَدْهَمْ وَأَمَرُ اللَّهُ عَذَابٍ الآخرة أشد من عذاب الدنيا، ثم قال الله \_ عز وجل \_ مبيناً ماذا يحدث لهم ولأمثالهم فقال: ﴿ إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ ﴿ إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ ﴿ إِنَّ ﴾

الضلال في الدنيا لا يهتدون، والسعر في الآخرة، أي: في نار شديدة التأجج تحرقهم، كلما نضجت جلودهم بدلهم الله جلوداً غيرها، ليذوقوا العذاب. ويحتمل أن قوله ﴿ فِي ضَكَالٍ ﴾ أي: في ضلال عن الطريق الذي يهتدون به إلى الجنة، لأنهم ضلوا في الدنيا فضلوا في الآخرة ﴿ يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي ٱلنَّارِ عَلَىٰ وُجُوهِهم ﴾ يسحبون سحباً كما تسحب الجيفة، ليبعد بها عن المنازل، وليسوا يسحبون على ظهورهم ولكن على وجوههم ـ والعياذ بالله ـ ويقال: ﴿ ذُوقُواُ مَسَ سَقَرَ ﷺ ولقد قال الله تعالى في آية أخرى: ﴿ أَفَمَن يَنَّقِي بِوَجْهِهِ عِ شُوَّءَ ٱلْعَذَابِ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ ﴾ أي: يتقي بوجهه وكان يتقي في الدنيا الحر بيديه لوقاية وجهه، لكنه في النار ليس له ما يقي وجهه النار، بل يتقي بوجهه نسأل الله العافية، فهم يسحبون في النار على وجوههم، وهذه ليست أساطير الأولين، وليست قصصاً تقال، هذه حقيقة نشهد بها ـ والله ـ كأننا نراها رأي العين، لابد أن يكون هذا لكل مجرم ﴿ يَوْمَ يُسْتَحَبُونَ فِي ٱلنَّارِ عَلَى وُجُوهِهِم ﴾ الساحب هم الملائكة الموكلين بهم، لأن للنار ملائكة موكلين بها، ويقال ﴿ ذُوقُوا مَسَ سَقَرَ ﴾ ، انظر إلى الإدائان: جسدي وقلبي ، الجسدي هو أنهم يسحبون على وجوههم، والقلبي أنهم يوبخون، ويقال: ﴿ ذُوقُواْ مَنَى سَقَرَ اللَّهِ ﴾ ، مس أي: صلاها، وسقر من أسماء النار \_ نسأل الله العافية ثم قال .. جل وعلا \_: ﴿ إِنَّا كُلِّ إِنَّا كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْتُهُ بِقَدَرٍ ١٩٥٥ لما ذكر عذاب أهل النار ثم سيذكر نعيم أهل الجنة، ذكر بينهما أن هذا الخلق وتفاوته بقدر الله \_ عز وجل \_ فكل شيء مخلوق فهو بقدر، كل ذرة في رملة فهي مخلوقة بقدر،

وكل نقطة تقع على الأرض من السحاب فهي مخلوقة بقدر، وكل شيء تعم ما سوى الخالق، لأنه ما ثم إلا مخلوق وخالق، فإذا كان كلُّ شيء مخلوقاً كان الخالق وحده الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء، قال النبي ﷺ: «كل شيء بقدر حتى العجز والكيس "(١) العجز يعني تكاسل الإنسان، والكيس يعنى حزم الإنسان ونشاطه في طلب ما ينفعه والبعد عما يضره، وفي هذه الآية الكريمة دليل على أن الإنسان مخلوق لله تعالى، وأن أفعاله مخلوقة لله، وأن كل شيء قد قدر وانتهى، وإذا كان كذلك فيلجأ الإنسان إذا أصابته ضراء إلى الله الخالق، وإذا أراد السراء أيضاً يلتجيء إلى الله الخالق، لا يفخرن ويعجبن بنفسه إذا حصل له مطلوب، ولا ييأسن إذا أصابه المكروب، فالأمر بيد الله، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف " القوي في إيمانه، والقوي في إرادته وهمته ونشاطه، وليس المراد القوي في بدنه، فقوة البدن إما لك وإما عليك، إن استعملتها في العمل الصالح فهي لك، وإن صجزت عنه مع فعلك إياه في حال القوة ٢٠٠٠ لك، وإن استعملت هذه القرة في معصية الله كانت عليك، لكن المراد بقوله صلى الله على وعلى آله وسلم: «القوي» أي: في إيمانه وإرادته، أما قوة البدن فهي لك أو عليك، قال: «وفي كلِّ خيرٍ» أي: في كل

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم، كتاب القدر، باب كل شيء بقدر (٢٦٥٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم، كتاب القدر، باب الأمر بالقوة وترك العجز (٢٦٦٤).

من القوى والضعيف خير، وهذه الجملة يسميها علماء البلاغة جملة احترازية، لأنه لما قال: «المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف» يظن الظان أن المؤمن الضعيف ليس فيه خير، فقال: «وفي كل خير». ولها نِظائر قال الله تعالى: ﴿ لَا يَسْتَوِى مِنكُمْ مَّنَّ أَنْفَقُ مِن قَبْلِ ٱلْفَتْرِجِ وَقَائِلٌ ﴾ يعني من قبل صلح الحديبية ﴿ أَوْلَيْكِكَ أَعْظُمُ دَرَجَةً مِّنَ ٱلَّذِينَ أَنفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَدَتُلُواْ وَكُلَّا وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْحُسْنَىٰ ﴾ كلًّا من هؤلاء وهؤلاء، يعني فلا تظنوا أن هذا التفاوت يحط من قدر الآخرين ويحرمهم الخير، وقال تعالى: ﴿ لَّا يَسْتَوِى ٱلْقَاعِدُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أَوْلِي ٱلضَّرَدِ وَٱلْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمَّ فَضَلَ ٱللَّهُ ٱلْمُجَهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِمِمْ عَلَى ٱلْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلِّ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْحُسْنَى وَفَضَّلَ ٱللَّهُ ٱلمُجَهِدِينَ عَلَى ٱلْقَاعِدِينَ أَجًرًا عَظِيمًا شِنَا ﴿ فَهَنَا قَالَ النَّبِي ﷺ: «المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز »(١) فإذا فعلت ذلك حرصت على ما ينفع واستعنت بالله، وكنت حازماً نشيطاً وقويًّا في مرادك، إن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله يعني هذا قدر الله، وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان، أنت عليك أن تسعى للخير، وليس عليك أن يتم لك ما تريد، المهم أن كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس، فمن قدر الله له الهداية، ومن قدر له الشقاء فهو بقدر، ولكن السبب لتقدير الله الشقاء على العبد هو نفس العبد، لقول الله تعالى: ﴿ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاعَ اللَّهُ قُلُوبَهُمَّ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْمَرْمَ الْفَسِقِينَ ﴿ ﴾.

<sup>(</sup>۱) تقدم ص ۲۹۲.

﴿ وَمَا آَمُونَا ۚ إِلَّا وَاحِدُهُ ﴾ يعنى ما أمرنا فيما نريد أن يِكِون ﴿ إِلَّا وَاحِدَةٌ ﴾ أي: إلا مسرة واحدة، بـدون تكـرار ﴿ كُلَّمْجِ بِٱلْبَصَرِ الله عز وجل ـ واحدة الله ـ أمر الله ـ عز وجل ـ واحدة لا تكرار، بسرعة فورية أسرع ما يمكن أن يكون كلمح للبصر، كن فيكون، واشتهر عند العوام يتولون: يا من أمره بين الكاف والنون، وهذا غلط ليس أمر الله بين الكاف والنون، بل بعد الكاف والنون، لأن الله قال: كن فيكون، بعد كن، فقولهم بين الكاف والنون غلط لأنه لا يتم الأمر بين الكاف والنون، بل لا يتم الأمر إلا بالكاف والنون، أي بعد الكاف والنون فوراً كلمح بالبصر، وإن شئت أن ترى عجائب ذلك فانظر إلى الزلازل تصيب مئات القرى، أو آلاف القرى وبلحظة واحدة تعدمها، لو جاءت المعاول والدر تشرات والقنابل ما فعلت مثل فعل لحظة واحدة من أمر الله \_ عز وجل \_، واسأل الخبراء بالزلازل تجد الجواب، وانظر إلى ما هو أعظم من ذلك، الموتى في قبورهم، والحشرات والحيوانات وكل الأشياء تبعث يوم القيامة بكلمة واحدة، كما قال - جل وعلا \_: ﴿ إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُعْضَرُونَ ۞ ﴾ صيحة واحدة فقط، ﴿ فَإِذَا هُمَّ جَمِيعٌ ﴾، كلهم ﴿ ﴿ لَّدَيْنَا﴾ أي عندنا ﴿ مُحْضَرُونَ ١٠٠ فصدق ١٠٠ عز وجل ـ وعده ﴿ وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَرَحِدُهُ كُلَّمْجِ بِٱلْبَصَرِ ١٠٠ مثل لمح البصر.

﴿ وَلَقَدَ مَا كُذَا أَشَيَاعَكُمْ فَهَلَ مِن مُّذَ ﴿ وَلَقَدَ مَا كُذَا اللَّهُ الْحَطَابِ لَكُفَارِ قَرِيش، وقوله: ﴿ أَشَيَاعَكُمْ ﴾ أي: أشباهكم من الكفار السابةين، وقد قص الله ـ سبحانه وتعالى ـ في هذه السورة من

نبئهم ما فيه عبرة وعظة، قص علينا ما حصل لقوم نوح، وما حصل لعاد، ولثمود، ولقوم لوط، ولآل فرعون، وفي عذا مدكر لمن أراد الادكار، ولهذا قال: ﴿ فَهَلِّ مِن مُّدَّكِرٍ شِّهَ ﴾، يعني هل من متعظ ومعتبر بما جرى على السابقين أن يجري على اللاحقين، لأن الله سبحانه وتعالى ليس بينه وبين عباده محاباة أو نسب، بل أكرمهم عند الله أتقاهم له من أي جنس كان، وفي أي مكان كان، وفي أي زمان كان، كما قال الله ـ تبارك وتعالى ـ: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَكُمْ مِن ذَّكُرٍ وَأَنْتَىٰ وَجَعَلْنَكُمْ \* أَعُوبًا وَقِبَا إِلَا لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّا أَكْرَمَكُمْ عِندَ ٱللَّهِ أَنْقَلَكُمْ ﴾ ثمَّ قال الله \_ عز وجل \_ : ﴿ وَكُلَّ شَيْءٍ فَعَــُهُوهُ فِي ٱلزُّبُرِ ١٤ كل مبتدأ ﴿ فِي ٱلزُّبُرِ ١٤ خبره، وليس هذا من باب الاشتغال، بل هو خبر محض، لأن (كل) لا يمكن أن تكون مفعولاً لفعلوه، بل هي مبتدأ، ﴿ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَــ لُوهُ ﴾ أي: فعلته الأمم السابقة، أو الأمم اللاحقة، فإنه مكتوب ﴿ فِي ٱلزُّبُرِ ﴾ أي في الكتب، وكتابة الأعمال كتابة سابقة، وكتابة لاحقة. والكتابة السابقة كتابة على أن هذا سيفعل كذا، وهذه الكتابة لا يرتب عليها ثواب ولا عقاب، لأن المرء لم يكلف بها بعد، وكتابة لاحقة وهي كتابة أنه فعل، فإذا فعل الإنسان حسنة كتبها الله، وإذا فعل سيئة كتبها الله، وهذه الكتابة اللاحقة هي التي يترتب عليها الثواب والعقاب، وبما قررناه يزول الإشكال عند بعض الناس في قول الله تبارك وتعالى: ﴿ وَلَنَبْلُونَّكُمْ حَتَّى نَسْلَرَ ٱلْمُجَاهِدِينَ مِنكُرُ وَالصَّامِينَ وَنَبْلُواْ أَخْبَارَكُمْ ۞ ۚ فإن بعض الناس قد يشكل عليه هذه الآية، كيف يقول ـ عز وجل ـ ﴿ حَتَّىٰ نَمْلَمَ ﴾ وهو

قد علم؟ فيقال: ﴿ حَتَّىٰ نَعْلَمَ ﴾ يعني العلم الذي يترتب عليه الثواب، وأما علم الله السابق فإنه لا يترتب عليه الثواب ولا العقاب.

والكتابة السابقة معناها أن الله سبحانه وتعالى كتب في اللوح المحفوظ كل شيء، كما جاء في الحديث الصحيح: «أن الله لما خلق القلم قال له: اكتب، قال: ربي وماذا أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فجرى في تلك الساعة ما هو كائن إلى يوم القيامة "(١) . فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه ، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، نؤمن بهذا، قال الله تعالى: ﴿ أَلَمْ تَعَلَّمُ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّكَمَآءِ وَٱلأَرْضِ ۚ إِنَّ ذَالِكَ فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ﴿ فَكُفَّدُ كُنَّبُكُ إِنَّ الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ ٱلذِّكْرِ أَنَ ٱلْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِي ٱلصَّلِحُونَ ١٠٠٠ أَمَا الكتابة اللاحقة فهي أن الله سبحانه وتعالى إذا عمل الإنسان عملًا كتبه، قال الله تعالَى: ﴿ كُلَّا بَلْ تُكَذِّبُونَ بِٱلدِّينِ ۞ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَمَنظِينَ ۞ كِرَامًا كُنِيِينَ إِنَّ اللَّهُ وهذه الكتابة هي التي يترتب عليها الثواب والعقاب، ﴿ وَكُلَّ شَيْءٍ فَعَــُلُوهُ فِي أَلْزُّيبُرِ ۞﴾، ومعنى الآية: أن كل شيء يفعله الإنسان فإنه مكتوب، فلا تظن أنه يضيع عليك شيء أبداً، تَمَا قَالَ عَزُ وَجُلِّ : ﴿ وَوُضِعَ ٱلْكِنَابُ فَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُ نَ يَوَيْلَنَنَا مَالِ هَلَا ٱلْكِتَابِ لَا يُفَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَلَهَا وَوَجَدُواْ مَا عَمِلُواْ حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ١٤٠٠ سَبَحان الله، بعد

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي، كتاب تفسير القرآن، باب ومن سورة ن والقلم (رقم ٣٣١٩) وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب.

مئات السنين التي لا يعلمها إلا الله يجدونه حاضراً، لا إللم ربك أحداً، ﴿ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرُّ ۞ ﴾، كل صغير وكبير مما يحدث في هذا الكون من المخلوقات، وأوصافها، وأعمالها، ﴿ مُستَظُرُ ﴾، أي: مسطر في الكتاب العزيز، اللوح المحفوظ، كل صغير وكبير حتى الشوكة يشاكها الإنسان تكتب، حتى ما يزن مثقال ذرة من الأعمال يكتب، كل صغير وكبير، وإذا آمنت بذلك ويجب عليك أن تؤمن به، فإنه يجب عليك الحذر من المخالفة، فإياك أن تخالف بقولك، أو فعلك، أو تركك، لأن كل شيء مكتوب، قال الله ـ عز وجل ـ: ﴿ مَّا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ﴿ اللهِ وَمَا يَفْعُلُ مِنْ فَعُلُ كَذَلْكُ لَدِيهُ رَقِيبٌ عَتَيْدٌ، لأَنْهُ إِذَا كانت الأقهال تكتب وهي أكثر بآلاف المرات من الأفعال، فما تنطق به لا يحصى، فإذا كانت الأقوال تكتب، فالأفعال من باب أولى، فعليك أن تتقى الله \_ عز وجل \_ ولا تخالف الله، إِذَا سمعت الله يقول خبراً، فقل: آسنت به وصدقت، وإذا سمعت الله يقول شيئًا أمراً، فقل: آمنت به سمعاً وطاعة، نهياً آمنت به، وسمعاً وطاعة. فاترك المنهي عنه، وافعل المأمور به، ﴿ إِنَّ ٱلْمُنَّقِينَ فِي جَنَّتِ وَنَهُ وَ إِنَّ اللَّهُ هذا مقابل قوله: ﴿ إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ ﴿ إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ ﴿ يَوْمَ يُسْتَمَوُنَ فِي ٱلنَّادِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ ﴾ ﴿ إِنَّ ٱلْمُنَّقِينَ فِي جَنَّتِ وَنَهُرِ ﴿ ﴾ الجنات جمع جنة، وقد ذكر الله تعالى أصنافها في سورة الرحمن فقال: ﴿ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّمِهِ جَنَّنَانِ ١٠ ثُمَّ عَم قال: ﴿ وَمِن دُونَهُمَا جنتان﴾ فهي إذن أربع ذكرها الله في سورة المرحمن، إذاً ﴿ فِي جَنَّكِ﴾ يعني في هذه الجنات الأربع، هذه الأصناف لكن أنواعها

كثيرة، والجنات نفسرها بأنها شرعاً هي: (الدار التي أعدها الله للمتقين، فيها ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر)، لكن عندما تقرأ قول الله تعالى: ﴿ إِنَّا بَلَوْنَهُمْ كُمَا بَلُوْنَا أَضْحَابَ لَلْمُنَّةِ ﴾ تفسر الجنة بأنها البستان الكثير الأشجار، وعندما تقرأ: ﴿ كِلْتَا ٱلْجُنَّنَيْنِ ءَانَتُ أَكُلَهَا ﴾ تفسر بأنها بستان كثير الأشجار، لكن لا تفسر جنة النعيم في الآخرة بهذا التفسير، لأنك إن فسرتها. بهذا التفسير قلَّت الرغبة فيها وهبطت عظمتها في قلوب الناس، لكن قل: هي الدار التي أعدها الله لأوليائه، فيها ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر، سكانها خير البشر، النبيون، والصديقون، والشهداء والصالحون، حتى تحفز النفوس على العمل لها، وحتى لا يتصور الجاهل أن ما فيها كأمثال ما في الدنيا وقوله: ﴿ وَنَهُرٍ ۞ ﴾ يعني بذلك الأنهار، وذكر الله تعالى أصنافها أربعة في سورة القتال: ﴿ أَنْهَنُّ مِّن مَّآءِ غَيْرِ عَاسِنِ وَأَنْهَنُّ مِّن لَّهَ إِلَّهُ يَنَعَيَّرٌ طُعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرِ لَّذَّةِ لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلِ مُصَفَّى ﴿. أما المكان: ﴿ فِ مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكٍ ﴾ يعني في مقعد صدق ليس فيه كذب لا في الخبر عنه ولا في وصفه، كله حق وعند من؟ ﴿ عِندَ مَلِيكٍ مُقْنَدِ إِنَّ ﴾ وهو الله جل وعلا، \_ اللهم اجعلنا منهم \_ عند مليك مقتدر، يتنعمون بلذة النظر إلى الله \_ عز وجل \_ وهو أنعم ما يكون لأهل المُنه، قال الله تعالى: ﴿ فَي لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا لَلْمُتَّنَى وَزِيَادَةً ﴾ الحسني الجنة، والزيادة النظر إلى وجه الله، وقال تعالى ﴿ وُجُوُّهُ يَوْمَ إِنْهِ نَاضِرَةً ﴿ يَعْنَى حَسَنَةً بَهْيَةً يَكُسُوهَا اللهُ تَعَالَى نَضُراً، أي: حسناً وجمالاً وبهاءً؛ لتكون مستعدة للنظر إلى الله \_ عز وجل \_

﴿ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴿ إِنَى ثُم ينظرون إلى الله فيزدادون حسناً إلى حسنهم، ولهذا إذا رجعوا إلى أهلهم، قال لهم أهلوهم: إنكم ازددتم بعدنا حسناً بالنظر إلى وجه الله تبارك وتعالى (') ، اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى، وصفاتك العليا أن تجعلنا من هؤلاء بمنك وكرمك، إنك على كل شيء قدير.

<sup>\* \* \*</sup> 

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم، كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب في سوق الجنة وما ينالون ليها من النعيم الجمال (رقم ٢٨٣٣).

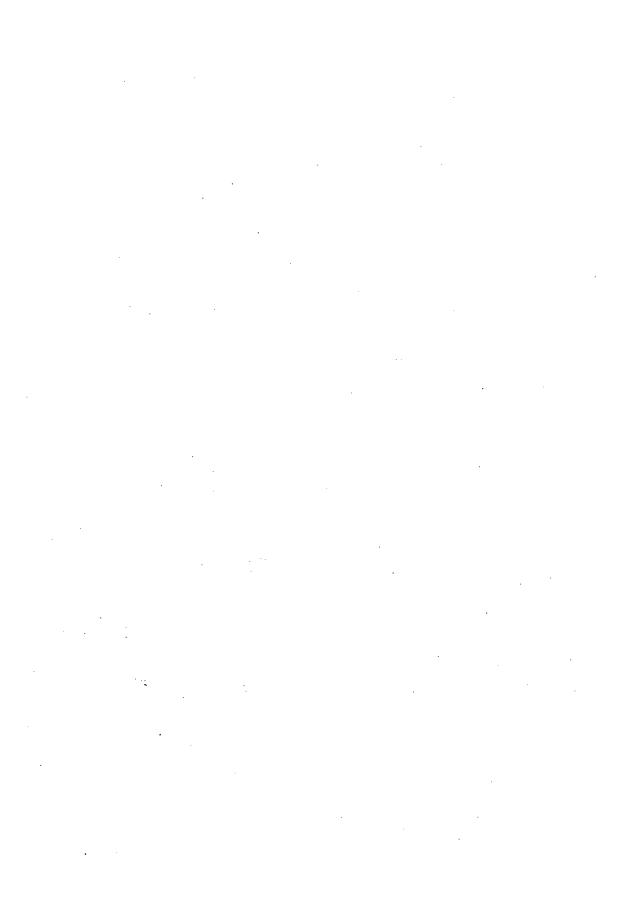

## تفسير سورة الرحمن

﴿بسم الله الرحمن الرحيم﴾ البسملة تقدم الكلام عليها، ﴿ ٱلرَّحْمَنُ ۚ إِنَّ عَلَّمَ ٱلْقُرْءَ انَ ﴿ خَلَقَ ٱلْإِسْكِنَ ﴿ عَلَّمَهُ ٱلْبَيَّانَ ﴿ ﴾ ﴿ ٱلرَّحْمَانُ ١ ﴾ مبتدأ، وجملة ﴿ عَلَمَ ٱلْقُرْءَانَ ﴿ ﴾ خبر، ﴿ خَلَقَ ٱلْإِنْسَدَىٰ ١٠٠٠ خبر ثان، ﴿ عَلَّمَهُ ٱلْبَيَانَ ١٠٠٠ خبر ثالث، والمعنى أن هذا الرب العظيم، الذي سمى نفسه بالرحمن تفضل على عباده بهذه النعم، والرحمن هو ذو الرحمة الواسعة البتي وسعت كل شيء، كما قال تعالى: ﴿ وَرَحْـمَتِي وَسِعَتْ كُلُّ ۗ شَيُّءً ﴾. وابتدأ هذه السورة بالرحمن عنواناً على أن ما بعده كله من رحمة الله تعالى، ومن نعمه ﴿ عَلَّمَ ٱلْقُـرْءَانَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ عَلْمَهُ من شاء من عباده، فعلمه جبريل عليه السلام أولاً، ثم نزل به جبريل على قلب النبي ﷺ ثانياً، ثم بلغه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثالثاً إلى جميع الناس، والقرآن هو هذا الكتاب العزيز الذي أنزله الله تعالى باللغة العربية، كما قال الله تعالى: ﴿ إِنَّا جَعَلْنَهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ۞ ﴾ وقال تعالى: ﴿ نَزَلَ بِهِ ٱلرُّوحُ ٱلْأَمِينُ ﴿ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُنذِرِينَ ﴿ بِلِسَانٍ عَرَفِيٌ مُّبِينِ ﴿ فَيَهُ ﴾ وتعليم القرآن يشمل تعليم لفظه، وتعليم ممناه، وتعليم كيف العمل به، فهو يشمل ثلاثة أشياء، ﴿ خُلُقَ ٱلْإِنْسُدَنَ ﷺ المراد الجنس، فيشمل آدم وذريته، أي: أوجده من العدم، فالإنسان كان معدوماً قبل وجوده، وقبل خلقه، قال الله \_ عز وجل \_: ﴿ هَلَ أَنَّ عَلَى ٱلْإِنسَنِ حِينٌ مِّنَ ٱلدَّهْرِ لَمْ يَكُن شَيَّتًا

مَّذَكُورًا ۞﴾ يعني أتى عليه حين من الدهر قبل أن يوجد، وليس شيئاً مذكوراً ولا يعلم عنه، وبدأ الله تعالى بتعليم القرآن قبل خلق الإنسان إشارة إلى أن نعمة الله علينا بتعليم القرآن أشد وأبلغ من نعمته بخلق الإنسان وإلا فمن المعلوم أن خلق الإنسان سابق على تعليم القرآن، لكن لما كان تعليم القرآن أعظم منة من الله \_ عز وجل - على العبد قدمه على خلقه ﴿عَلَّمُهُ ﴾ أي: علم الإنسان ﴿ ٱلۡبِيَانَ ۞﴾، أي: ما يبين به عما في قلبه، وأيضاً ما يستبين به عند المخاطبة، فهنا بيانان: البيان الأول من المتكلم، والبيان الثاني من المخاطب، فالبيان من المتكلم يعني التعبير عما في قلبه، ويكون باللسان نطقاً، ويكون بالبنان كتابة، فعندما يكون في قلبك شيء تريد أن تخبر به، تارة تخبر به بالنطق، وتارة بالكتابة، كلاهما داخل في قوله ﴿ عَلَّمَهُ ٱلْبَيَانَ ١٠٠٠ ﴾، وأيضاً ﴿ عَلَّمَهُ ٱلْبَيَانَ ١٤ كيف يستبين الشيء وذلك بالنسبة للمخاطب يعلم ويعرف وما يقول صاحبه، ولو شاء الله تعالى لأسمع المخاطب الصوت دون أن يفهم المعنى فالبيان سواء من المتكلم، أو من المحاطب كلاهما منة من الله \_ عز وجل \_ فهذه تُسلات نعم: ﴿ عَلَّمَ ٱلْقُرْءَانَ ۞ خَلَقَ ٱلْإِنسَانَ ۞ عَلَّمَهُ ٱلۡبُيَانَ۞﴾.

﴿ اَلشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانِ ۞ لَمَا تَكُلَمُ عَنِ العَالَمِ السَّفَلِي بِينَ الْعَالَمِ الْعَلَوي فَقَالَ: ﴿ اَلشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانِ ۞ ﴾ أي: بحساب دقيق معلوم متقن منتظم أشد الانتظام، يجريان كما أمرهما الله ـ عز وجل ـ ولم تتغير الشمس والتمر منذ خلقهما الله

عز وجل إلى أن يفنيهما يسيران على خط واحد، كما أمرهما الله، وهذا دليل على كمال قدرة الله تعالى، وكمال سلطانه، وكمال علمه أن تكون هذه الأجرام العظيمة تسير سيراً منظماً، لا تتغير على مدى السنين الطوال، ﴿ وَٱلنَّجْمُ وَٱلشَّجَرُ يَسْجُدَانِ ١٠٠ النجم اسم جنس، والمراد به النجوم تسجد لله \_ عز وجل \_ فهذه النجوم العليا التي نشاهدها في السماء تسجد لله ـ عز وجل ـ سجوداً حقيقياً، لكننا لا نعلم كيفيته، لأن هذا من الأمور التي لا تدركها العقول، والشجر يسجد لله عز وجل سجوداً حقيقياً، لكن لا ندري كيف ذلك، والله على كل شيء قدير، وانظر إلى الأشجار إذا طلعت الشمس تتجه أوراقها إلى الشمس تشاهدها بعينك، وكلما ارتفعت، ارتفعت الأشجار، وإذا مالت للغروب مالت، لكن هذا ليس هو السجود، إنما السجود حقيقة لا يُعِلم، كما قال ـ عز وجل \_: ﴿ تُسَيِّحُ لَهُ ٱلسَّمَوَاتُ ٱلسَّبَحُ وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَيِّحُ بِعَدِهِ وَلَكِن لَّا نَفْقَهُ إِنَ تَسْبِيحَهُمُّ إِنَّهُم كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ١٩٠٠ فالنجوم كلها تسجدلله، والأشجار كلها تسجد لله \_عز وجل \_ قال الله تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَن فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ وَٱلشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَٱلْجِمَالُ وَالشَّجُرُ وَالدَّوَاتُ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ ﴾ ويقابله، ﴿ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ ٱلْعَذَابُ ﴾ فلا يسجد \_ والعياذ بالله \_ ﴿ وَٱلْسَّمَاءَ رَفِّكُهَا ﴾ يعني ورفع السماء ولم يحدد في القرآن الكريم مقدار هذا الرفع، لكن جاءت السنة بذلك، فهي رفيعة عظيمة ارتفاعاً عظيداً شاهقاً، ﴿ وَوَضَعَ ٱلَّمِيزَانَ ١٠ أَي: وضع العدل، والدليل على أن المراد بالميزان هنا العدل قوله تعالى: ﴿ لَقَدُ

أَرْسَلْنَا رُسُلْنَا بِٱلْبَيِّنَتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ ٱلْكِئْبُ وَٱلْمِيزَانَ ﴾ يعني العدل، وليس المراد بالميزان العدل، ومعنى وضع الميزان أي أثبته ولكن المراد بالميزان العدل، ومعنى وضع الميزان أي أثبته للناس، ليقوموا بالقسط أي بالعدل ﴿ أَلّا تَطَعُوا فِي الْمِيزَانِ ﴿ وَلَا يَطَعُوا فِي العدل لئلا تطعوا في العدل يعني ألا تطعوا في العدل عني وضع العدل لئلا تطعوا في العدل فتجوروا، فتحكم للشخص وهو لا يستحق، أو على الشخص وهو لا يستحق، أو على الشخص وهو لا يستحق، أو على الشخص وهو لا يستحق، ﴿ وَأَقِيمُوا ٱلْوَزْنَ بِٱلْقِسْطِ ﴾، يعني وزنكم للأشياء، أقيموه ولا تبخسوه فتنقصوا، لهذا قال: ﴿ وَلَا تُخْيِّمُوا لَلْمِيزَانَ ﴿ وَلَا تَخْسُروا الموزون، فصار الميزان يختلف في مواضعه الثلاثة: ﴿ وَوَضَعَ ٱلْمِيزَانَ ﴿ وَلَا تَخْسُروا الموزون، فَصَار الميزان يختلف في مواضعه الثلاثة: ﴿ وَوَضَعَ ٱلْمِيزَانَ ﴿ وَلَا تُخْسِرُوا ٱلْمِيزَانَ ﴿ وَلَا تَخْسُرُوا ٱلْمِيزَانَ ﴿ وَلَا تَخْسُرُوا ٱلْمِيزَانَ ﴿ وَلَا تَخْسُرُوا الْمِيزَانَ ﴿ وَلَا تَخْسُرُوا الْمِيزَانَ أَنْ الموزون.

﴿ وَأَلْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ ﴿ يَعْنِي: أَنْ مَنْ نَعْمَ الله \_ عز وجل \_ أَنْ الله وضع الأرض للأنام أي: أنزلها بالنسبة للسماء، والأنام هم الخلق، ففيها الإنس، وفيها الجن، وفيها الملائكة، تنزل بأمر الله \_ عز وجل \_ من السماء، وإن كان مقر الملائكة في السماء لكن ينزلون إلى الأرض، مثل الملكين اللذين عن اليمين وعن الله الله عيد، والملائكة الذين يحفظون من أمر الله المعقبات، والملائكة الذين ينزلون في ليلة القدر وغير ذلك، فيكا ، أي في الأرض ﴿ فَكِكهَ أُنُ ايَ : ثمار يتفكه بها الناس، وأنواع الفاكهة كثيرة، كالعنب والرمان والتفاح والبرتقال وغيرها وأنواع الفاكهة كثيرة، كالعنب والرمان والتفاح والبرتقال وغيرها وأنواع الفاكهة كثيرة، كالعنب والرمان والتفاح والبرتقال وغيرها وأنواع الفاكهة كثيرة، كالعنب على النخل، لأن ثمرتها أفضل

الثمار فهي حلوى وغذاء وفاكهة، وشجرتها من أبرك الأشجار وأنفعها، حتى إن النبي ﷺ شبه النخلة بالمؤمن فقال: «إن من الشجر شجرة مثلها مثل المؤمن»، فخاض الصحابة \_ رضى الله عنهم \_ في الشجر حتى أخبرهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنها النخلة ﴿ وَوَلَّهُ: ﴿ وَاتُ ٱلْأَكْمَامِ شَ ﴾ جمع كم وهو غلاف الثمرة، فإن ثمرة النخل أول ما تخرج يكون عليها كم قوي، ثم تنمو في ذلك الكم حتى يتفطر وتخرج الثمرة، ﴿ وَٱلْحَبُّ ذُو ٱلْعَصَّفِ﴾ الحب يعني الذي يؤكل من الحنطة والذرة والدخن والأرز وغير ذلك، وقوله: ﴿ ذُو ٱلْعَصَّفِ ﴾ يعنى ما يحصل من ساقه عند يبسه وهو ما يعرف بالتبن؛ لأنه يعصف أي تطُّؤه البهائم بأقدامها حتى ينعصف، ﴿وَٱلرَّبْحَانُ شَيُّ﴾ هذا الشجر ذو الرائحةُ الطيبة، فذكر الله في الأرض الفواكه، والنخل، والحب، والريحان، لأن كل واحد من هذه الأربع له اختصاص يختص به، وكل ذلك من أجل مصلحة العباد ومنفعتهم ﴿ فَيِأْيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ الخَمَابِ للجن والإنس، والاستفهام للإنكار، أي: أي نعمة تكذبون بها ﴿ خَلَقَ ٱلْإِنْ مِنْ صَلْصَلِ كَٱلْفَخَ ارِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ خلق الإنسان يعني جنسه من صلصال، والصلصال هو الطين اليابس الذي له صوت، عندما تنقره بظفرك يكون له صوت كالفخار، هو الطين المشوي، وهذا باعتبار خلق آدم عليه السلام، فإن الله خلقه من تراب، من طين، من صلصال كالخار، من حمأ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري، كتاب العلم، باب قول المحدث: حدثنا أو أخبرنا وأنبأنا (رقم ٦١) ومسلم، كتاب صنفيت المنافقين وأحكامهم، باب مثل المؤمن مثل النخل . قم ٢٨١١).

مسنون، كل هذه أوصاف للتراب ينتقل من كونه ترابأ، إلى كونه طيناً، إلى كونه حماً، إلى كونه صلصالاً، إلى كونه كالفخار، حتى إذا استتم نفخ الله فيه من روحه فصار آدمياً، ﴿ وَخَلَقَ ٱلْجَكَآنَ ﴾ وهم الجن ﴿ مِن مَّارِجٍ مِن نَّادٍ ۞ ﴾، المارج هو المختلط الذي يكون في اللهب إذا ارتفع صار مختلطاً بالدخان، فيكون له لون بين الحمرة والصفرة، فهذا هو المارج من نار، والجان، خلق قبل الإنس، ولهذا قال إبليس لله \_ عز وجل \_: ﴿ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْنَنِي مِن نَادٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ ۞﴾ ﴿ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞﴾ أي: بأي نعمة من نعم الله تكذبون، حيث خلق الله - عز وجل - الإنسان من هذه المادة، والجن من هذه المادة، وأيهما خير التراب أم النار؟ التراب خير، لا شُك فيه، ومن أراد أن يطلع على ذلك فليرجع إلى كلام ابن القيم ـ رحمه الله ـ في كتاب ﴿إِغَاثَةَ اللَّهِفَانَ مِن مَكَائِدُ الشَّيْطَانِ» ﴿ رَبُّ ٱلْمُشْرِقَيْنِ وَرَبُّ ٱلْمُغْرِبَيْنِ ۞﴾ يعني هو رب، فهي خبر مبتدأ محذوف، والتقدير: هو رب المشرقين ورب المغربين، يعنى أنه مالكهما ومدبرهما، فما من شيء يشرق إلا بإذن الله، ولا يغرب إلا بإذن الله وما من شيء يحوزه المشرق والمغرب إلا لله \_عز وجل \_ وثني المشرق هنا باعتبار مشرق الشتاء ومشرق الديف، فالشمس في الشتاء تشرق من أقصى الجنوب، وفي الصيف بالحكس، والقمر في الشهر الواحد يشرق من أقصى الجنوب ومن أقصى الشيك، وفي آية أخرى قال الله تعالى: ﴿ فَلاَ أُقْيِمُ بِرَبِّ ٱلْمُشَرِّقِ وَٱللَّفَرْبِ ﴾ فجمعها، وفي آية ثالثة ﴿ زَّبُّ ٱلْمُشْرِقِ وَٱلْمُغْرِبِ لَآ إِلَهُ إِلَّا هُوَّ فَٱتَّغِذْهُ وَكِيلًا ﴿ إِلَّهُ فَمَا

الجمع بينها؟ نقول: أما التثنية فباعتبار مشرقى الشتاء والصيف، أما جمع المغارب والمشارق فباعتبار مشرق كل يوم ومغربه، لأن الشمس كل يوم تشرق من غير المكان الذي أشرقت منه بالأمس، فالشمس يتغير شروقها وغروبها كل يوم، ولاسيما عند تساوي الليل والنهار، فتجد الفرق دقيقة، أو دقيقة ونصفاً بين غروبها بالأمس واليوم، وكذلك الغروب، أو باعتبار الشارقات والغاربات، لأنها تشمل الشمس والقمر والنجوم، وهذه لا يحصيها إلا الله \_ عز وجل \_، أما قوله: ﴿ رَبُّ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ ﴾ فباعتبار الناحية، لأن النواحي أربع: مشرق، ومغرب، وشمال، وجنوب، ﴿ فَبِأَيِّ ءَالْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ ﴾ أي: بأي شيء من نعم الله تكذبان يا معشر الجن والإنس؟ فما جوابنا على هذه الاستفهامات بهذه الآيات كلها؟ جوابنا: ألا نكذب بشيء من آلائك يا ربنا، ولهذا ورد حديث في إسناده ضعف عن جابر رضي الله عنه قال: خرج رسول الله على أصحابه، فقرأ عليهم سورة الرحمن من أولها إلى آخرها، فسكتوا، فقال: «لقد قرأتها على الجن، ليلة الجن، فكانوا أحسن مردوداً منكم، كنت كلماأتيت على قوله ﴿ فَبِأَي مَالَامِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ١٩٥٠ قالوا : لا بشيء من نعمك ربنا نكذب، فلك الحمد». لكن هذا الحديث ضعيف(١٠) ، يذكره المفسرون هنا، وكل آية أعقبت ﴿ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ فَهِي اللَّهِ مَالِكُمُ ا تتضمن نعماً عظيمة، فما النعم التي يتضمنها اختلاف المشرق

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي، كتاب تفسير القرآن، باب ومن سورة الرحمن (٣٢٩١) وقال: هذا حديث غريب.

والمغرب؟ النعم ما يترتب على ذلك من مصالح الخلق: صيفاً، وشتاء، ربيعاً، وخريفاً، وغير ذلك مما لا نعلم، فهي نعم عظيمة باختلاف المشرق والمغرب، ثم قال سبحانه وتعالى: ﴿ مُرَجَ ٱلْمَحْرَيْنِ يَلْنَقِيَانِ إِنَّ ﴾ مرج بمعنى أرسل البحرين، يعني المالح والعذب ﴿ يُلْنِقِيَانِ إِنَّ ﴾، يلتقي بعضهما ببعض، البحر المالح هذه البحار العظيمة، البحر الأحمر، والبحر الأبيض، والبحر الأطلسي، وهذه البحار كلها مالحة، وجعلها الله تبارك وتعالى مالحة، لأنها لو كانت عذبة لفسد الهواء وأنتنت، لكن الملح يمنع الإنتان والفساد، والبحر الآخر البحر العذب وهو الأنهار التي تأتى: إما من كثرة الأمطار، وإما من ثلوج تذوب وتسيح في الأرض، فالله سبحانه وتعالى أرسلهما بحكمته وقدرته حيث شاء - عز وجل ﴿ يُلْكِقِكَانِ ﴿ أَي اللَّهُ أَي اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ عند مصب النهر في البحر فيمتزج بعضهما ببعض، لكن حين سيرهما أو حين انفرادهما، يقول الله ـ عز وجل ـ: ﴿ بَيِّنَهُمَا بَرِّزَةٌ ﴾ وهو اليابس من الأرض ﴿ لَا يَبْغِيَانِ ﷺ أَي: لا يبغى أحدهما على الآخر، ولو شاء الله تعالى السلط البحار ولفاضت على الأرض وأغرقت الأرض، لأن البحر عندما تقف على الساحل لا تجد جداراً يمنع انسهابه إلى اليابس مع أن الأرض كروية، ومع ذلك لا يسيح البحر لا هاهنا، ولا هاهنا بقدرة الله عز وجل، ولو شاء الله ـ سبحانه وتعالى ـ لساحت مياه البحر على اليابس من الأرض ودسرتها، إذن البرزخ الذي بينهما هو اليابس من الأرض هذا قول علماء الصفرافيا، وقال بعض أهل العلم: بل البرزخ أمر معنوي يحول

بين المالح والعذب أن يختلط بعضهما ببعض، وقالوا: إنه يوجد الآن في عمق البحار عيون عذبة تنبع من الأرض، حتى إن الغواصين يغوصون إليها ويشربون منها كأعذب ماء، ومع ذلك لا تفسدها مياه البحار، فإذا ثبت ذلك فلا مانع من أن نقول بقول علماء الجغرافيا وقول علماء التفسير، والله على كل شيء قدير ﴿ فَيِأْيَ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ يَغَرُّجُ مِنْهُمَا ٱللَّوْلُوُّ وَٱلْمَرْجَاتُ ۞ ﴾ أي: يخرج من البحرين العذب والمالح اللؤلؤ والسرجان، وهو قطع من اللؤلؤ أحمر جميل الشكل واللون مع أنها مياه، وقوله تعالى: ﴿ مِنْهُمًا ﴾ أضاف الخروج إلى البحرين العذب والمالح، وقد قيل: إن اللؤلؤ لا يخرج إلا من المالح ولا يخرج من العذب، والذين قالوا بهذا اضطربوا في معنى الآية، كيف يقول الله ﴿ مِنْهُمَا ﴾ وهو من أحدهما؟ فأجابوا: بأن هذا من باب التغليب، والتغليب أن يغلب أحد الجانبين على الآخر، مثلما يقال: العمران، لأبي بسر وعمر، ويقال: القمران، للشمس والقمر، فهذا من باب التغليب، ف ﴿ مِنْهُمًا ﴾ المراد واحد منهما، وقال بعضهم: بل هذا على حذف مضاف، والتقدير: يخرج: من أحدهما، وهناك قول ثالث: أن تبقى الآية على ظاهرها لا تغليب ولا حذف، ويقول ﴿ مِنْهُمَا ﴾ أي: منهما جميعاً يخرج اللؤلؤ والمرجان، وإن امتاز المالح بأنه أكثر وأطيب.

فبأي هذه الأقوال الثلاثة، نأخذ؟ نأخذ بما يوافق ظاهر القرآن، فالله ـ عز وجل ـ يقول: ﴿ يَغَرُّجُ مِنْهُمَا ﴾ وهو خالقهما وهو يعلم ماذا يخرج منهما، فإذا كانت الآية ظاهرها أن اللؤلؤ يخرج

منهما جميعاً وجب الأخذ بظاهرها، لكن لا شك أن اللؤلؤ من الماء المالح أكثر وأطيب، لكن لا يمنع أن نقول بظاهر الآية، بل يتعين أن نقول بظاهر الآية، وهذه قاعدة في القرآن والسنة: إننا نحمل الشيء على ظاهره، ولا نؤول، اللهم إلا لضرورة، فإذا كان هناك ضرورة، فلابد أن نتمشى على ما تقتضيه الضرورة، أما بغير ضرورة فيجب أن نحمل القرآن والسنة على ظاهرهما ﴿ فَإِلَي عَيْر ضرورة فيجب أن نحمل القرآن والسنة على ظاهرهما ﴿ فَإِلَي اللّهِ مَن يُكُما تُكَدِّبانِ الله الله الله المنافع العظيمة، نعم كثيرة لا يمكن للإنسان أن ينكرها أبداً.

وإن صخراً لتأتم الهداة به كأنه علم في رأسه نار كأنه جبل، ومن شاهد السفن في البحار رأى أن هذا التشبيه منطبق تماماً عليها، فهي كالجبال تسير في البحر بأمر الله \_ عز وجل \_، وإنما نص الله عليها لأنها تحمل الأرزاق من جانب إلى

جانب، ولولا أن الله تعالى يسرها لكان في ذلك فوات خير كثير للبلاد التي تنقل منها والبلاد التي تنقل إليها، وفي هذا العصر جعل الله تبارك وتعالى جواري أخرى، لكنها تجري في الجو، كما تجري هذه في البحر، وهي الطائرات، فهي منة من الله ـ عز وجل \_ كمنته على عباده في جواري البحار، بل ربما نتول: إن السيارات أيضاً من جواري البر، فتكون الجواري ثلاثة أصناف: بحرية، وبرية، وجوية، وكلها من نعم الله \_ عز وجل \_، ولهذا قال: ﴿ فَبِأَي ءَالْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴾ أي بأي: نعمة من نعم الله تكذبان، والخطاب للإنس والجن، ثم قال ـ عز وجل ـ: ﴿ كُنُّ مَنْ عَلَيْهَا ﴾ أي: كل من على الأرض ﴿ فَانٍ ﴾ أي: ذاهب من الجن والإنس والحيوان والأشجار، قال الله تبارك وتعالى: ﴿ إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى ٱلْأَرْضِ زِينَةً لَمَّا لِنَـبَلُوَهُرْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ﴿ وَإِنَّا لَجَعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُزُزًا ﴿ إِنَّ اللَّهِ عَالَى: ﴿ وَيَسْتُلُونَكَ عَنِ ٱلْجِبَالِ فَقُلُ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا ﴿ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا ﴿ ﴾ أي: يذر الأرض قاعاً صفصفاً، أو يذر الجبال بعد أن كانت عالية شامخة قاعاً كالقيعان مساوية لغيرها، صفصفاً لا ترى فيها عوجاً ولا أَمِناً ، ﴿ وَيَبْغَىٰ وَجَّهُ رَبِّكَ ذُو ٱلْجَلَالِ وَٱلْإِكْرَامِ اللهِ ﴾ أي: يبقى الله \_ عز وجل \_ ذو الوجه الكريم، وكان بعض السلف إذا قرأ هاتين الآيتين وصل بعضهما ببعض، قال: ليتبين بذلك كمال الخالق ونقص المخلوق (١) ؛ لأن المخلوق فانٍ والرب باقي، وهذه الملاحظة

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير ابن كثير رحمه الله سورة الرحمن حيث نسبه للشعبي رحمه الله.

جيدة أن تصل فتقول: ﴿ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ شَ اللَّهُ وَيَبَّقَىٰ وَجَّهُ رَبِّكَ ذُو ٱلْجَلَالِ وَٱلۡإِكۡرَامِر ﷺ وهذا هو محط الثناء والحمد على الله \_ عز وجل \_ أَنْ تَفْنَى الْخَلَائِقُ وَيَبْقَى الله \_ عز وجل \_ وقوله تعالى: ﴿ وَيَبَّقَىٰ وَجَّهُ رَيِّكَ ذُو ٱلْجَلَالِ وَٱلْإِكْرَامِ ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى ولكنه وِجه لا يشبه أوجه المخلوقين، لقوله تعالى: ﴿ لَيْسَ كُمِثُلِهِۦ شَحَتُ مُ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ۞ يعني أنت تؤمن بأن لله وجهاً، لكن يجب أن تؤمن بأنه لا يماثل أوجه المخلوقين بأي حال من الأحوال، لقوله تعالى: ﴿ لَيْسَ كُمِثْلِهِ عَلَى ۚ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْمَصِيرُ ١ ولما ظن بعض أهل التعطيل أن إثبات الوجه يستلزم التمثيل أنكروا أن يكون لله وقالوا: المراد بقوله ﴿ وَيَبَّقَىٰ وَجَّهُ رَبِّكَ ﴾ أي ثوابه، أو أن كلمة ﴿ وَجَهُ ﴾ زائدة، وأن المعنى: ويبقى ربك! ولكنهم ضلوا سواء السبيل، وخرجوا عن ظاهر القرآن وحرفوه وخرجوا عن طريق السلف الصالح، ونحن نقول: إن لله وجهاً، لإثباته له في هذه الآية، ولا يماثِل أوجه المخلوقين لنفي المماثلة في قوله: ﴿ لَيْسَ كُمِثْلِهِ مُنْتُ مُ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴿ وَبِذَلْكَ نسلم ونجري النصوص على ظاهرها، المراد بها، وقوله: ﴿ ذُو ٱلْجَلَالِ ﴾ أي: ذو العظمة ﴿ وَٱلْإِكْرَامِ ۞ ﴾ أي: إكرام من يطيع الله - عز وجل ـ كما قال تعالى: ﴿ أَوُلَيِّكَ فِي جَنَّاتٍ مُّكُرِّمُونَ ۞ فالإكرام أي أنه يكرم من يستحق الإكرام من خلقه، ويحتمل أن يكون لها معنى آخر وهو أنه يُكْرَم من أهل العبادة من خلقه، فيكون الإكرام هذا المد ر صالحاً للمفعول والفاعل، فهو مكرَم ومكرِم ﴿ فَبِأَيّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ ﴿ وَهَذَهُ الآية تَكُرُرُتُ عَدَةً مُرَاتُ فَي هَذَهُ

السورة، ومعناها أنه بأي نعمة من نعم الله تكذبان يا معشر الجن والإنس، وهذا كالتحدي لهم، لأنه لن يستطيع أحد أن يأتي بمثل هذه النعم، ثم قال سبحانه وتعالى: ﴿ يَسْتَلُهُ مِن فِي ٱلسَّمَلَوَاتِ وَٱلْأَرْضِّ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنِ إِنَّ ﴾ أي: يسأل الله من في السماوات والأرض، والذي في السماوات هم الملائكة يسألون الله ـ عز وجل ـ ومن سؤالهم أنهم ﴿ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَ رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيَّءٍ رَّحْمَةُ وَعِلْمًا فَأُغْفِرُ لِلَّذِينَ تَابُواْ وَأَتَّبَعُواْ سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ ٱلْجَحِيمِ ١٩٠٠ إلى آخره، ويسأله من في الأرض من الخلائق، وسؤال أهل الأرض لله \_ عز وجل \_ قسمان: الأول: السؤال بلسان المقال، وهذا إنما يكون من المؤمنين، فالمؤمن يسأل ربه دائماً حاجاته، لأنه يعلم أنه لا يقضيها إلا الله ـ عز وجل ـ وسؤال المؤمن ربه عبادة، سواء حصل مقصوده أم لم يحصل، فإذا قلت: يا رب أعطنى كذا. فهذه عبادة، كما جاء في الحديث: «الدعاء عبادة (١) ». وقال تعالى ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ أَدْعُونِيٓ أَسْتَجِبٌ لَكُمُ إِنَّ ٱلَّذِيكَ يَسَّتَكُمْ بِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ١٠٠٠ فقال ﴿ أَدْعُونِيٓ ﴾ ثم قال: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسَتَكُمْبُرُونَ عَنَّ عِبَادَتِّي ﴾ وهذا دليل على أن الدعاء عبادة، النوع الثاني: دعاء بلسان الحال، وهو أن كل مخلوق مفتقر إلى الله : ظر إلى رحمته، فالكفار مثلًا ينظرون إلى الغيث النازل من السماء، وإلى نبات الأرض، وإلى صحمة الحيموان، وإلى كثرة الأرزاق وهم يعلمون إنهم لا

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي، كتاب تفسير القرآن، باب ومن سورة البقرة (٢٩٦٩) وقال: هذا حديث حسن صحيه .

يستطيعون أن يجدوا ذلك بأنفسهم، فهم إذن يسألون الله بلسان الحال، ولذلك إذا مستهم ضراء اضطروا إلى سؤال الله بلسان المقال ﴿ وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجٌ كَأَلْظُلَلِ دَعُوْلِ ٱللَّهَ مُغْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَّ ﴾ . ﴿ كُلَّ يَوْمِ هُمَ فِ شَأْنِ ۞ مَن يحصي الأيام؟ لا أحد إلا الله \_ عِز وجل \_ ومن يحصي الشهور؟ لا أحد إلا الله \_ عز وجل \_ ﴿ كُلُّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنِو ﴿ اللَّهُ ﴾، يغنى فقيراً، ويفقر غنيًّا، ويمرض صحيحاً، ويشفي سقيماً، ويؤمّن خائفاً ويخوف آمناً، وهلم جرا، كل يوم يفعل الله تعالى ذلك، هذه الشئون التي تتبدل عن حكمة ولا شك، قال الله تعالى: ﴿ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَكُمْ عَبَثَا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ﴿ ﴾ وقال تعالى: ﴿ أَيَحْسَبُ ٱلْإِنْسَنُ أَن يُتَّرَكَ سُدًى ۞ فَنحن نؤمن أن الله لا يقدر قدراً إلا لحكمة، لكن قد نعلم هذه الحكمة وقد لا نعلم، ولهذا قال: ﴿ كُلَّ يَوْمِ هُوَ فِي شَأْنِ ۞ ﴾، ولكن اعلم أيها المؤمن أن الله تعالى لا يقدر لك قدراً إلا كان خيراً لك، إن أصابتك ضراء فاصبر وانتظر الفرج، وقل: الحمد لله على كل حال. وكما يقال: دوام الحال من المحال، فينتظر الفرج فيكون خيراً له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيراً له، وليس هذا لأحد إلا للمؤمن ﴿ فَيِأْيِّ ءَالَّهِ رَيِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴾ نقول فيها ما قلنا في الآيات السابقة أن المعنى بأي نعمة من نعم الله تكذبان؟ والجواب: لا نكذب بشيء من نعم الله، بل نقول: هي من عند الله، فله الحمد وله الشكر، ومن نسب النعمة إلى غير الله فهو مكذب. وإن لم يقل إنه مكذب قال الله تعالى: ﴿ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ ثُكَذِّبُونَ ۞ ﴿ وَهَذَهُ الآية يعني بها قولهم: مطرنا بنوء كذا وكذا، وقد قال النبي ﷺ وهو يحدث

أصحابه على إثر مطر كان، قال لهم بعد صلاة الصبح: «هل تدرون ماذا قال ربكم»؟ قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: «قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته، فذلك مؤمن بي، كافر بالكوكب، أما من قال: مطرنا بنوء كذا، وكذا، فذلك كافر بي، مؤمن بالكوكب» (۱).

﴿ سَنَقْرُغُ لَكُمْ أَيُّهُ ٱلنَّقَلَانِ ﴿ فَيِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ ﴿ هَذَهُ الجملة المقصود بها الوعيد، كما يقول قائل لمن يتوعده سأتفرغ لك، وأجازيك. وليس المعنى أن الله تعالى يشغله شأن عن شأن ثم يفرغ من هذا، ويأتي إلى هذا، هو سبحانه يدبر كل شيء في آن واحد في مشارق الأرض ومغاربها وفي السماوات، وفي كل مكان يدبره في آن واحد، ولا يعجزه. فلا تتوهمن أن قوله: ﴿ سَنَفْرُءُ ﴾ أنه الآن مشغول وسيفرغ. بل هذه جملة وعيدية تعبر بها العرب، والقرآن الكريم نزل بلغة العرب وفي قوله: ﴿ سَنَفُرُغُ لَكُمٌ ﴾ من التعظيم ما هو ظاهر حيث أتى بضمير الجمع، ﴿ سَنَفْرُغُ ﴾ تعظيماً لنفسه ـ جل وعلا ـ وإلا فهو واحد، وقوله: ﴿ أَيُّكُ ٱلثَّقَلَانِ ۞﴾ يعني الجن والإنس، وإنما وجه هذا الوعيد إليهما، لأنهما مناط التكليف، ﴿ فَهِأَيِّ ءَالَّهِ رَيِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَن تفسيرها فلا حاجة إلى التكرار ﴿ يَمَعْشَرَ ٱلِّمِنِّ وَٱلْإِنْسِ إِنِ ٱسْتَطَعْتُمْ أَن تَنفُذُوا مِنْ أَقطَارِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ فَأَنفُذُوا ﴾ بعد الوعيد قال: ﴿ إِن اَسْتَطَعْتُمُ أَن تَنفُذُوا ﴾ أي: مما نريده بكم ﴿ مِنْ أَقْطَارِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري، كتاب الأذان، باب يستقبل الإمام الناس إذا سلم (٨٤٦) ومسلم، كتاب الإيمان، باب بيان كفر من قال مطرنا بالنوء (٧١).

فَأَنفُذُواْ ﴾ ولكنكم لا تستطيعون هذا، فالأمر هنا للتعجيز، ولهذا قال: ﴿ لَا نَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانِ ۞ ﴾ يعني ولا سلطان لكم، ولا يمكن أحد أن ينفذ من أقطار السماوات والأرض إلى أين يذهب؟ لا يمكن ثم قال: ﴿ فَهِأَيِّ ءَالَآهِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظُ مِن نَّارِ ﴾ يعني لو استطعتم، أو لو حاولتم لكان هذا الجزاء ﴿ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظُ مِن نَادٍ وَنُحَاشُ ﴾ أي: محمى بالنار ﴿ فَلَا تَنْصِرَانِ ﴿ فَكَ أي: فلا ينصر بعضكم بعضاً، وهذه الآية في مقام التحدي، وقد أخطأ غاية الخطأ من زعم أنها تشير إلى ما توصل إليه العلماء من الطيران، حتى يخرجوا من أقطار الأرض ومن جاذبيتها، وإلى أن يصلوا كما يزعمون إلى القمر أو إلى ما فوق القمر، فالآية ظاهرة في التحدي، والتحدي هو توجيه الخطاب إلى من لا يستطيع، ثم نقول: إن هؤلاء هل استطاعوا أن ينفذوا من أقطار السماوات، لو فرضنا أنهم نفذوا من أقطار الأرض ما نفذوا من أقطار السماوات، فالآية واضحة أنها في مقام التحدي، وأنها لا تشير إلى ما زعم هؤلاء أنها تشير إليه، ونحن نقول الشيء الواقع لا نكذبه، ولكن لا يلزم من تصديقه أن يكون القرآن دل عليه أو السنة، الواقع واقع، فهم خرجوا من أقطار الأرض، وهذا واقع لا يحتاج إلى دليل، وهذه الآية في سياقها إذا تأملتها وجدت أن هذا التحدي يوم القيامة، لأنه قال : ﴿ كُلُّ مَنَّ عَلَيْهَا فَانِ ۞ ﴾، ثم ذكر ﴿ يَشْتَلُهُ مَن فِي ٱلسَّمَهُوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ ثم ذكر ﴿ يَهْمَعْشَرَ ٱلْجِينِ ﴾، ثم ذكر ما بعدها يوم القيامة، ﴿ فَإِذَا ٱنشَقَّتِ ٱلسَّمَآهُ ﴾ يعنى تفتحت وذلك يوم القيامة، كما قال تعالى: ﴿ إِذَا ٱلسَّمَآءُ ٱنشَقَتْ ۞ وَأَذِنَتْ لِرَتِهَا وَحُقَّتْ ۞ وَإِذَا ٱلأَرْضُ

مُدَّتْ ۞ وَٱلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ ۞ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ ۞ يَتَأَيُّهُمَا ٱلْإِنسَانُ إِنَّكَ كَادِحُ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدَّحًا فَمُلَقِيهِ ۞﴾ ﴿ فَكَانَتْ وَرْدَةً ﴾ أي: مثل الُوردة في الحمرة ﴿ كَالدِّهَـانِ ۞﴾، كالجلد المدهون، ﴿ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَّا تُكَذِّبَانِ ﴿ فَهُ مَ مِنْ مَ إِنَّ أَي: إذا انشقت ﴿ لَّا يُشَكُّلُ عَن ذَنْبِهِ ۚ إِنسٌ وَلَا جَانُّ إِنَّ اللَّهِ لَمَاذًا؟ لأن كل شيء معلوم، والمراد لا يسأل سؤال استرشاد واستعلام، لأن كل شيء معلوم، أما سؤال تبكيت فيسأل مثل قوله تعالى: ﴿ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَآ أَجَبَتُمُ ٱلْمُرْسَلِينَ ١١ فَعَمِيتَ عَلَيْهِمُ ٱلْأَنْبَآءُ يَوْمَيِدِ فَهُمْ لَا يَتَسَآءَلُونَ ﴿ وَقَالَ ـ عَزِ وَجَلَ ـ: ﴿ إِلَّا أَصْحَبَ ٱلْيَهِينِ ١ فِي جُنَّنتِ يَتَسَاءَلُونَ ١ عَنِ ٱلْمُجْرِمِينَ ١ مَا سَلَكَكُمْ ۚ فِي سَقَرَ ۞ قَالُواْ لَمْ نَكُ مِنَ ٱلْمُصَلِّينَ ۞ ﴿ وَقَالَ \_ عَزِ وَجَلَ \_ لأَهُلَ النَّارِ وهم يلقون فيها: ﴿ أَوَلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُم مِالْبَيِّنَاتِ قَالُواْ بَكِّنَ ﴾ وأمثالها كثير، إذن لا يسأل عن ذنبه سؤال استرشاد واستعلام، وإنما يسألون سؤال تبكيت وتوبيخ، وما جاء من سيرًال الإنس والجن عن ذنوبهم: هل أنت عملت أو لم تعمل؟ فهو سؤال تبكيت وتوبيخ، وهناك فرق بين سؤال الاسترشاد وسؤال التوبيخ فلا تتناقض الآيات، فما جاء أنهم يسألون فهو سؤال توبيخ، وما جاء أنهم لا يسألون فهو سؤال استرشاد واستعلام، لأن الكل معلوم ومكتوب، ﴿ فَيِأْيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ يُعْرَفُ ٱلْمُجْرِمُونَ بِسِيمَهُمْ ﴾ أي: بعلامتهم يعرفون، ومن علاماتهم ـ والعياذ بالله ـ أنهم سود الوجوه، قال الله تعالى: ﴿ يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهُ وَتَسَوَدُ وُجُوهُ ﴾ وأنهم يحشرون يوم القيامة زرقاً إما أنهم زرق أحياناً وسود أحياناً، وإما أنهم سود الوجره زرق العيون، وإما

أنهم زرق زرقة يعني بالغة يحسبها الإنسان سوداء ﴿ يُعْرَفُ ٱلْمُحْرِمُونَ بِسِيكُهُمْ فَيُؤْخَذُ بِٱلنَّوْصِي وَٱلْأَقْدَامِ ﴿ إِنَّ النَّواصِي مقدم الرأس، والأقدام معروفة، فتؤخذ رجله إلى ناصيته، هكذا يطوى طيًّا إهانة له وخزياً له، فيؤخذ بالنواصِي والأقدام، ويلقون في النار ﴿ فَيِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا نُكَذِّبَانِ ﴿ إِنَّ اللَّهِ عَلَيْ مُكَذِّبُ مِهَا ٱلْمُجْرِمُونَ ﴿ يَهُ يعني يقال هذه جهنم التي تكذبون بها، وقال ﴿ ٱلْمُجْرِمُونَ ۞ ۚ ولم يقلُّ: تكذبون بها، إشارة إلى أنهم مجرمون، وما أعظم جرم الكفار الذين كفروا بالله ورسوله، واستهزؤا بآيات الله واتخذوها هزواً ولعباً، ﴿ يَطُوفُونَ بَيِّنهَا﴾ أي: يترددون بينها ﴿ وَبَيِّنَ مَجِيمٍ ّ انْ إِنْ اللَّهِ اللَّهِ الحرارة ـ والعياذ بالله ـ. أما كيف يكون ذلك فالله أعلم، لكننا نؤمن بأنهم يطوفون بينها وبين الحميم الحار الشديد الحرارة، والله أعلم بذلك، ﴿ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ ﴾، ثم ذكر جزاء أهل الجنة فقال: ﴿ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّنَانِ ﴿ إِنَّ يَعِني أَنْ مِنْ خَافَ المقام بين يدي الله يوم القيامة، فإن له جنتين. وهذا الخوف يستلزم شيئين: الشيء الأول: الإيمان بلقاء الله ـ عز وجل ـ لأن الإنسان لا يخاف من شيء إلا وقد تيقنه. والثاني: أن يتجنب محارم الله، وأن يقوم بما أوجبه الله خوفاً من عقاب الله تعالى، فعليه يلزم كل إنسان أن يؤمن بلقاء الله \_ عز وجل \_، لقوله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهُمَا ٱلْإِنسَانُ إِنَّكَ كَادِحُ إِلَىٰ رَبِّكَ كَذَّحًا فَمُلَقِيهِ ۞ وقال تعالىي: ﴿ وَٱتَّـقُواْ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّكُم مُّكَفُّوهٌ وَبَشِرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ شَيَّا ﴾، وأن يقوم بما أوجبه الله، وأن يجتنب محارم الله فمن خاف هذا المقام بين يدي الله ـ عز وجل ـ فله جنتان ﴿ فَبِأَيِّ ءَالآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ١٠٠٠ سبق الكلام عليها ﴿ ذَوَاتَا

أَفْنَانِ ١ أَي صاحبتا أفنان، والأفنان جمع فنن وهو الغصن، أي أنهما مشتملتان على أشجار عظيمة ذواتي أغصان كثيرة وهذه الأغصان كلها تبهج الناظرين ﴿ فَيِأَيِّ ءَالآءِ رَيِّكُمَّا ثُكَذِّبَانِ ١٠٠٠ ، ثم قال ﴿ فِيهِمَا عُيْنَانِ تَجْرِيَانِ ﴿ أَي: في الجنتين عينان تجريان، وقد ذكر الله تعالى أن في الجنة أنهاراً من أربعة أصناف، فقال ـ جل وعلا ... ﴿ مَّثُلُ ٱلْحَنَّةِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُنَّقُونَ فِيهَا أَنْهَلُ مِّن مَّآءِ غَيْرِ عَاسِنٍ وَأَنْهَلُ مِن لَّبَنِ لَمْ يَنَعَيَّرُ طَعْمُهُ وَأَنْهُٰزٌ مِّنْ خَمْرٍ لَّذَةٍ لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهُنُّ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفِّى ﴾ والعينان اللتان تجريان؛ يظهر ـ والله أعلم ـ أنهما سوى هذه الأنهار الأربعة ﴿ فَيِأْيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞﴾ وقوله: ﴿ فِيهِمَا مِن كُلِّ فَكِهَةٍ زَوْجَانِ ۞﴾ أي: في هاتين الجنتين من كل فاكهة، والفاكهة كل ما يتفكه الإنسان به مذاقاً ونظراً، فيشمل أنواع الفاكهة الموجودة في الدنيا، وربما يَكُونِ هَنَاكُ فُواكُهُ أَخْرَى لَيْسَ لَهَا نَظْيَرُ فَيِ الدُّنْيَا، ﴿ فِيَأَيِّ ءَالَآءَ رَبِّكُمَا تُكَدِّبَانِ الْبُ الْبُهُ ﴿ مُتَّكِمِينَ عَلَىٰ فُرُشِ بَطَآيِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ وَجَنَى ٱلْجَنَّكِينِ دَانِ الْ أي: يتنعمون بهذه الفاكهة حال كونهم متكئين، وعلى هذا فكلمة متكئين حال من فاعل والفعل المحذوف، أي: يتنعمون ويتفكهون، متكئين، والاتكاء قيل: إنه التربع، لأن الإنسان أريح ما يكون إذا كان متربعاً، وقيل ﴿ مُتَّكِعِينَ ﴾ أي: معتمدين على مساند من اليمين والشمال ووراء الظهر ﴿ عَلَىٰ فُرُشِ ﴾ يعني جالسين ﴿ عَلَىٰ فُرُشِ بَطَآ إِنَّهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍّ ﴾ يعني بطانة الفراش وهو ما يدحى به الفراش من استبرق وهو غليظ الديباج، وأما أعلى هذه الفرش فهو من سندس، وهو رقيق الديباج، وكله من الحرير ﴿ وَيَحَنَى ٱلْجَنَّكَيْنِ دَانِ ﴿ ﴾ تأمل أو تصور هذه الحال إنسان متكىء مطمئن

مستريح يريد أن يتفكه من هذه الفواكه هل يقوم من مكانه الذي هو مستقر فيه متكىء فيه ليتناول الثمرة؟ بيّن الله بقوله تعالى ذلك ﴿ وَجَنَى ٱلْجَنَّايُنِ دَانِ ﴿ أَنَّهُ ۚ قَالَ أَهُلَ الْعَلَّمَ : إِنَّهُ كُلَّمَا نَظْرُ إِلَى ثَمْرَةً وهو يشتهيها، مال الغصن حتى كانت الثمرة بين يديه لا يحتاج إلى تعب وإلى قيام، بل هو متكىء، ينظر إلى الثمرة مشتهياً إياها، فتتدلى له بأمر الله \_عز وجل \_ مع أنها جماد، لكن الله تعالى أعطاها إحساساً بأن تتدلى عليه إذا اشتهاها ولا تستغرب فهاهى الأشجار في الغالب تستقبل الشمس، انظر إلى وجوه الأوراق أول النهار تجدها متجهة إلى المشرق، وفي آخر النهار تجدها متجهة إلى المغرب ففيها إحساس، كذلك أيضاً جنى الجنتين دان قريب يحس، إذا نظر إليه الرجل أو المرأة فإنه يتدلى حتى يكون بين يديه، ﴿ فَبِأَيِّ ءَا لَآءِ رَبِّكُمَا تُكَدِّبَانِ ۞ فِيهِنَّ قَاصِرَتُ ٱلطَّرْفِ﴾ ﴿ فِيهنَّ﴾ أكثر العلماء يقولون: إن الضمير يعود إلى الجنتين، وأن الجمع باعتبار أن لكل واحد من الناس جنة خاصة به، فيكون ﴿ فِهِنَّ ﴾ أي في جنة كل واحد ممن هو في هاتين الجنتين قاصرات الطرف، وعندي أن قوله ﴿ فِهِنَّ ﴾ يشمل الجنات الأربع، هاتين الجنتين، والجنتين اللتين بعدهما، ﴿ قَاصِرَتُ ٱلطَّرْفِ ﴾ يعني أنها تقصر طرفها أي نظرها عِلَى زوجها فلا تريد غيره، والوجه الآخر: قاصرات الطرف، أي: أنها تقصر طرف زوجها عليها فلا يريد غيرها، وعلى القول الأول يكون قاصرات مضافة إلى الفاعل، وعلى الثاني مضاف إلى المفعول ﴿ لَمْ يَطْمِثُهُنَّ إِنسٌ فَبَلَهُمْ وَلَا جَانٌّ ١١٠٠ ﴾ آي: لم يجامعهن، وقيل: إن الطمث مجامعة البكر، والمعنى

أنهن أبكار لم يجامعهن أحد من قبل لا إنس ولا جن، وفي هذا دليل واضع على أن المؤمنين من النَّجْن يدخلون الجنة، ﴿ فَبِأَيِّ ءَالْآءِ رَيِّكُمَا أَنْكَذِبَانِ ١٠٠ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمَاقُوتُ وَٱلْمَرْجَانُ ١٤٥ أَي الحسن والصفاء كالياقوت والمرجان، وهما جوهران نفيسان، الياقوت في الصفاء، والمرجان في الحمرة، يعني أنهن مشربات بالحمرة مَعُ صِفَاء تَامِ ﴿ فَيَأْيَ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا ثُكَذِّبَانِ ۞ \* ، ثم قال ـ عز وجل ـ: ﴿ هَلَ جَزَاءُ ٱلْإِحْسَنِ إِلَّا ٱلْإِحْسَنُ ۞ ۚ يعني ما جزاء الإحسان إلا الإحسان، الإحسان الأول: العمل، والإحسان الثاني: الثواب، أي: ما جزاء إحسان العمل إلا إحسان الثواب، ﴿ فَيِأْيُ ءَالْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ١ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّانِ ١ أي: من دون الجنتين السابقتين جنتان من نوع آخر، وقد جاء ذلك مبيناً في السنة، حيث قال النبي ﷺ: «جنتان من ذهب آنيتهما، وما فيها المستان من فضة آنيتهما وما فيهما ١٠٠ والآية صريحة أن هاتين الجنتين دون الأوليان ﴿ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّيكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ مُدْهَامَّتَانِ ۞ ۞ أي: سوداوان من كثرة الأشجار ﴿ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَّا تُكَدِّبَانِ ۞ فِيهِ مَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ ۞﴾ أي: تنضخ بالماء، أي: تنبع، وفي الجنتين السابقتين قال: ﴿ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ ۚ ۞ ، والجري أكمل من النبع، لأن النبع لايزال في مكانه لكنه لا ينضب، أما الذي يجري فإنه يسيح، فهو أعلى وأكمل، ﴿ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا ثُكَذِّ بَانِ ۞ فِيهِمَا فَكِهَةٌ وَنَّفَلٌ وَرُمَّانٌ ﴿ ﴾ وهناك يقول: ﴿ فِيهِمَا مِن كُلِّ فَكِهَةٍ زَوْجَانِ ۞ ﴾، أما هذا فقال ﴿ فِيهِمَا فَكِكُهَٰةٌ وَنَخُلُّ وَرَمَّانٌ ﴿ إِنَّهُ ﴾ ، والنخل والرمان معروفان في الدنيا ، ولكن

<sup>(</sup>١) تقدم ص (١٢٤).

يجب أن تعلم أنه لا يستوي هذا وهذا. الاسم واحد والمسمى يختلف اختلافاً كثيراً، ودليل ذلك قوله تعالى: ﴿ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسُ مَّا أُخْفِىَ لَهُمْ مِّن قُرَّةِ أَعَيْنِ جَزَاءًا بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞﴾ ولو كانت النخل والرمان كالنخل والرمان في الدنيا لكنا نعلم، لكننا لا نعلم، فالاسم واحد، ولكن الحقيقة مختلفة، ولهذا قال ابن عباس - رضي الله عنهما \_: «ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء فَقَط» (أَ) ، ﴿ فَبِأَيِّ مَالَآ ِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ فِيهِنَّ خَيْرَتُ حِسَانٌ ﴿ ﴾ ﴿ فِيهِنَّ ﴾ وهذا جمع، وقد قال قبل ذلك ﴿ فِيهِمَا ﴾، لأن هذا الجمع يعود على الجنان الأربع، ففي الجنان الأربع قاصرات الطرف كما سبق، وفي الجنان الأربع ﴿ خَيْرَتُ حِسَانٌ ۞ ۚ أَي: في الأخلاق. الأخلاق طيبة، حسان الوجوه والبدن، فالأول حسن الباطن وهذا حسن الظاهر ﴿ فَيِأْيَ ءَالْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ شَ حُورٌ مَّقْصُورَتُ فِي ٱلْخِيَامِ ١ الحوراء هي الجميلة، التي جملت في جميع خلقها، وبالأخص العين: شديدة البياض، شديدة السواد، واسعة مستديرة من أحسن ما يكون، ﴿مَقَصُورَتُ ﴾ أي: مخبئات، ﴿ فِي لَلْخِيَامِ ﴿ ﴾: جمع خيمة، والخيمة معروفة هي بناء له عمود وأروقة، لكن الخيمة في الآخرة ليست كالخيمة في الدنيا، بل هي خيمة من لؤلؤة طولها في السماء مرتفع جداً، ويرى من في باطنها من ظاهرها، ولا تسأل عن حسنها وجمالها، هؤلاء الحور مقصورات مخبئات في هذه الخيام على أكمل ما يكون من الدلال والتنعيم ﴿ لَرِّ يَطْمِثُهُنَّ إِنْكُ قَبْلَهُمُ لَا جَانُّ اللَّهِ ﴾ يعني لم يجامعهن

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو نعيم في صفة الجنة (رقم ١٢٤).

أحد، بل هي باقية على بكارتها إلى أن يغشاها زوجها، جعلنا الله منهم، ﴿ وَلَا جَانُّ إِنَّ ﴾ أي: ولا جن، وهذا يدل على أن الجن يدخلون الجنة مع الإنس وهو كذلك، لأن الله لا يظلم أحداً، والجن منهم صالحون، ومنهم دون ذلك، ومنهم مسلمون ومنهم كافرون، كالإنس تماماً، كما أن الإنس فيهم مطيع وعاصٍ، وفيهم كافر ومؤمن، كذلك الجن، والجن المسلم فيه خير، ويدل على الخير، وينبىء بالخير، ويساعد أهل الصلاح من الإنس، والجن الفاسق أو الكافر مثل الفاسق أوالكافر من بني آدم سواء بسواء، وكافرهم يدخل النار ، بإجماع المسلمين كما في القرآن: ﴿ قَالَ اَدْخُلُواْ فِي أُمَـرٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُم مِّنَ ٱلْجِينِّ وَٱلْإِنِسِ فِي ٱلنَّارِ ﴾ وهذا نص القرآن، وأجمع العلماء على أن الكافر من الجن يدخل النار، ومؤمن الجن يدخل الجنة، وقوله تعالى: ﴿ لَمْ يَطْمِتْهُنَّ إِنِّسُ قَبْلَهُمْ وَلَا جَمَانٌ ﴿ فَهِ عَلَى أَنَ الْجَنِّ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةِ ، وَهُو كَذَلْكُ ﴿ فَيَأْيِّ ءَالَآءِ رَيُّكُمَّا ثُكَذِّبَانِ إِنَّ مُتَّكِينَ عَلَى رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانِ إِنْ ﴾ أي: معتمدين بأيديهم وظهورهم ﴿ عَلَىٰ رَفْرَفٍ ﴾ أي: على مساند ترفرف مثل ما يكون على أطراف المساند، ويكون في الأسرّة، هكذا يرفرف، ﴿ مُتَّكِينَ عَلَىٰ رَفْرَفٍ خُضْرٍ ﴾ ، لأن اللون الأخضر أنسب ما يكون للنظر، وأشد ما يكون بهجة للقلب، ﴿ وَعَبَّقَرِيٍّ حِسَانِ ﴿ ) ، العبقري هو الفرش الجيدة جداً، ولهذا يسمى الجيد من كل شيء عبقري، كما قال النبي ﷺ في الرؤية التي رآها حين نزع عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: «فما رأيت عبقرياً يفري فريه» (١٠٠٠ أي:

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري، كتاب فضائل الصحابة، باب قول النبي ﷺ: لو كنت متخذاً=

ينزع نزعه: من قوته رضي الله عنه، ﴿ فَيِأْيَ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ ﴾ المعنى التقرير، يعني أن النعم واضحة فبأي شيء تكذبون؟ الجواب: لا نكذب بشيء، نعترف بآلاء الله ونعمه ونقر بها ونعترف بأننا مقصرون، لم نشكر الله تعالى حق شكره، ولكننا نؤمن بأن الله أوسع من ذنوبنا، وأن الله تبارك وتعالى عفو كريم يحب توبة عبده، ويحب التوابين، ويحب المتطهرين، حتى قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «لله أشد فرحاً بتوبة عبده من أحدكم " وذكر الرجل في فلاة أضل راحلته، وعليها طعامه وشرابه، فطلبها ولم يجدها، فأيس منها فاضطجع في ظل شجرة ينتظر الموت، آيس من الحياة، فإذا بخطام ناقته متعلقاً بالشجرة، فأخذه وقال: «اللهم أنت عبدي وأنا ربك» ·· ، يريد أنت ربي وأنا عبدك، لكن من شدة الفرح أخطأ فقال: «اللهم أنت عبدي وأنا ربك»، فالله تعالى أشد فرحاً بتوبة عبده من هذا الرجل بناقته، اللهم تب علينا يا رب العالمين ﴿ نَبْرَكَ أَمُّمُ رَبِّكَ ذِي ٱلْمُكَالِ وَٱلْإِكْرَامِ ﴿ اللَّهُ مَا اللَّهُ م ختم الله تبارك وتعالى هذه السورة بهذه الجملة العظيمة، أي ما أعظم بركة الله \_ عز وجل \_ وما أعظم البركة باسمه، حتى إن اسم الله يحلل الذبيحة أو يحرمها، لو ذبح الإنسان ذبيحة ولم يقل باسم الله تكون ميتة حراماً نجسة مضرة على البدن، حتى لو ذبح ونسي

<sup>=</sup> خليلاً (٣٦٧٦) ومسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل عمر رضي الله عنه (٢٣٩٣).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري كتاب الدعوات، باب التوبة (۲۳۰۸، ۲۳۰۹) ومسلم، كتاب التوبة، باب في الحض على التوبة والفرح بها (۲۷٤۷).

أن يقول: بسم الله. فهي حرام نجسة تفسد البدن، فيجب أن يسحبها للكلاب، لأنها نجسة، قال الله تعالى: ﴿ وَلَا تَأْكُلُواْ مِمَّا لَمْ يُذَكِّرِ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّامُ لَفِسْقٌ ﴾ فانظر البركة، والإنسان إذا توضأ ولم يدم فوضوؤه عند بعض العلماء فاسد لابد من الإعادة، لأن البسملة واجبة عند بعض أهل العلم، والإنسان إذا رأى الصيد الزاحف، أو الطائر فيرميه ولم يسم يكون هذا الصيد حراماً سيتة نجساً مضراً على البدن، فانظر البركة، والإنسان إذا أتى أهله يعني جامع زوجته وقال: «بسم الله، أللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا» كان هذا حماية لهذا الولد الذي ينشأ من هذا الجماع، حماية له من الشيطان، قال النبي عَلَيْ : «لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال: «بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. فإنه إن يقدر بينهما ولد لم يضره الشيطان أبداً ١٠٠٠ » والإنسان يسعى يميناً وشمالاً لحماية ولده ويخسر الدراهم الكثيرة، وهنا هذا الدواء من الرسول عليه الصلاة والسلام وهو يسير من ناحية العمل، وسهل، وكل هذا دليل على بركة اسم الله عـــز وجـــل، ﴿ فَنِي أَلِمُلُكِ وَأَلْإِكْرَامِ ۞ ﴾ أي: ذي العظمـــة والإكرام، ﴿ فِي ﴾: بمعنى صاحب، وهي صفة لرب، لا لـ(اسم) ولو كانت صفة لـ(اسم) لكانت ذو، والإكرام يعني هو يُكرم وهو يُكرَم، فهو يكرم ويحترم ويعظم \_ عِز وجل \_ وهو أيضاً يكرم، قال الله تعالى في أصحاب الجنة ﴿ أُولَتِكَ فِي جَنَّتِ مُّكْرَمُونَ ﴿ أَوْلَتِكَ فِي جَنَّتِ مُّكْرَمُونَ ﴿ أَ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري، كتاب الوضوء، باب الاتسمية على كل حال وعند الوقاع. (١٤١) ومسلم، كتاب النكاح، باب ما يستحب أن يقوله عند الجماع (١٤٣٤).

ذو الجلال والإكرام يكرم من يستحق الإكرام، وهو يكرمه \_ عز وجل \_ عباده الصالحون جعلنا الله منهم بمنه وكرمه.



## تفسير سورة الواقعة عمدهمهمه محمدة

بسم الله الرحمن الرحيم، البسملة تقدم الكلام عليها ﴿ إِذَا وَقَعَتِ ٱلْوَاقِعَةُ ۞ لَيْسَ لِوَقَعَنِهَا كَاذِبَةً ۞ خَافِضَةٌ رَّافِعَةٌ ۞ إِذَا رُجَّتِ ٱلْأَرْضُ رَجًّا ۞﴾ حذف الله جواب الشرط في هذه الآيات من أجل أن يذهب الذهن في تقديره كل مذهب، يعني إذا وقعت الواقعة صارت الأهوال العظيمة، وصار انقسام الناس، وحصل ما حصل مما أخبر به الله ورسوله مما يكون في يوم القيامة، وقوله: ﴿ إِذَا وَقَعَتِ ٱلْوَاقِعَةُ ۞﴾ كقوله: ﴿ ٱلْمَاقَةُ ۞ مَا ٱلْحَاقَةُ ۞ والمراد بذاك يوم القيامة ﴿ لَيْسَ لِوَقَعَنِّهَا كَاذِبَةً ﴿ أَي: ليست لَّوقعتها كَذَّب، بل وقعتها حق ولابد، والإيمان بيوم القيامة أحد أركان الإيمان الستة التي أخبر بها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم جبريل عليه السلام حين سأله عن الإيمان قال: «أن تؤمن بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، والقدر خيره وشره ١٠٠٠ وكثيراً ما يقرن الله الإيمان به بالإيمان باليوم الآخر، لأن الإيمان باليوم الآخر يحدو بالإنسان أن يعمل العمل الصالح، وأن يبتعد عن العمل السيء لأنه يؤمن أن هناك يوماً آخر يجازى فيه الإنسان المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته ﴿ خَافِضَةٌ رَّافِمَةٌ إِنَّ عَنَّى هي خافضة رافعة، أي: يخفض فيها الناس ويرفع فيها آخرون. ولكن من الذي يرفع؟ قال الله \_ عز وجل \_: ﴿ يَرْفَعِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ دَرَجَنتِّ ﴾ فأهل العلم والإيمان هم الذين لهم الرفعة

<sup>(</sup>۱) تقدم ص (٦٢).

في الدنيا والآخرة، ومن سواهم فإنهم موضوعون بحسب بعدهم عن الإيمان والعلم، وتخفض أهل الجهل والعصيان، وكم من إنسان في الدنيا رفيع الجاه، معظم عند الناس يكون يوم القيامة من أحقر عباد الله، والجبارون المتكبرون يحشرون يوم القيامة كأمثال الذر يطؤهم الناس بأقدامهم (١) ، مع أنهم في الدنيا متبخترون مستكبرون عالون على عباد الله، لكنهم يوم القيامة مُوضِوعُونَ مَهْيَنُونَ قَدْ أَخْزَاهُمُ الله \_ عَزْ وَجَلَ \_ ﴿ إِذَا رُبِّحَتِ ٱلْأَرْضُ رَجَّا ١٩٠٠ يعني زلزلت زلزلة عظيمة، ولهذا قال: ﴿ رَجَّا ١٩٠٠ أي: رجًّا عظيماً، وأنت تصور أنك ترج إناء فيه ماء كيف يكون اضطراب الماء فيه، فالأرض يوم القيامة ترج بأمر الله ـ عز وجل \_، وهذا كقوله تعالى: ﴿ إِذَا زُلْزِلَتِ ٱلْأَرْضُ زِلْزَالْهَا ﴿ وَقُولُهُ تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ ٱلسَّاعَةِ شَيْءً عَظِيمٌ ﴿ ﴾، ﴿ وَبُسَّتِ ٱلْحِبَالُ بَسًّا ۞ ﴾ أي: بعثرت وهبطت وصارت كثيباً مهيلًا، ولهذاقال: ﴿ فَكَانَتُ هَبَاءً مُّنْبَتَا شَهِ كَالِهِبَاءِ الذي نراه حينما تنعكس أنوار الشمس في حجرة مظلمة، ترى هذا الهباء من خلال ضوء الشمس منبثًا متفرقاً، هذه الجبال الصم الصلبة التي يكون الصخر فيها أكبر من الجبال، بل ربما يكون الجبل الواحد صخرة واحدة يكون يوم القيامة هباء منبثًا بأمر الله - عز وجل -، فتبقى الأرض ليس فيها جبال ولا شجر ولا أودية ولا رمال، كما قال الله \_ عز وجل \_: ﴿ وَيَسْتُلُونَكَ عَنِ ٱلْحِبَالِ فَقُلَّ

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي، كتاب صفةالقيامة، باب ٤٧ (رقم ٢٤٩٢) وقال: هذا حديث حسن صحيح.

يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفُا ﴿ فَيَذَرُهَا ﴾ أي الأرض ﴿ قَاعَا صَفْصَفُ ا ﴿ لَا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا آمَتُ اللَّهِ ﴿ وَكُنتُمْ ﴾ الخطاب للآدميين عموماً ﴿ أَزُوَجًا ثَلَنْتَةً ﴿ ﴾ أي أصنافاً، كما قال الله عز وجل: ﴿ ﴿ الْحَشْرُوا ٱلَّهِ ۚ ظَلَمُوا وَأَزْوَجَهُمْ ﴾ أي: أصنافهم، وقال تعالى: ﴿ وَءَاخَرُ مِن شَكْلِهِ ۚ أَزُوَّجُ ﴾ أي: أصنافاً، فمعنى أزواجاً يعني أصنافاً (ثلاثة) لا رابع لها: السابقون، وأصحاب اليمين، وأصحاب الشمال، فينقسم الناس يوم القيامة ثلاثة أقسام لا رابع لها ﴿ فَأَصْحَنْتُ ٱلْمَيْمَنَةِ مَا أَصَّحَنْتُ ٱلْمَيْمَنَةِ ١ وَأَصْحَبُ ٱلْمُثْمَةِ مَا أَصْحَبُ ٱلْمُشْعَمَةِ ١ وَٱلسَّيِقُونَ ٱلسَّيِقُونَ ١ ﴿ ﴾ ذكرهم الله تعالى غير مرتبين في إلفضل، فبدأ الله بأصحاب الميمنة ثم ثنى بأصحاب الشمال، ثم ثلث بالسابقين، لكن عند التفصيل بدأ بهم مرتبين على حسب الفضل فبدأ بالسابقين، ثم بأصحاب اليمين، ثم بأصحاب الشمال، وهذا التفصيل المرتب خلاف الترتيب المجمل، وهو من أساليب البلاغة، ﴿ فَأَصْحَنْبُ ٱلْمَيْمَنَةِ مَّا أَضْعَتُ ٱلْمَيْمَنَةِ إِنَّ ﴾. يعني أنه \_ عز وجل \_ أخبر بأن أخد الأصناف أصحاب الميمنة، ثم قال ﴿ مَا أَضَّعَتُ ٱلْمَيْمَنَةِ (١) ﴾ من هم، وسيأتي إن شاءالله ذكرهم مفصلاً، ﴿ وَأَصِّحَكُ ٱلْمُشَّكَمَةِ ﴾ أي: ذوو الشؤم، وسيأتي أيضاً ذكرهم مفصلاً، ﴿ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ ﴿ آَلَ ﴾ هؤلاء أفضل الأصناف، وقوله ﴿ وَٱلسَّيْهِ وَالسَّيْهُونَ السَّيْقُونَ (١٠) ﴾. أصح الأعاريب فيها أن قوله ﴿ وَٱلسَّبِقُونَ ﴾ مبتدأ، وحبره ﴿ ٱلسَّبِقُونَ ﴾ ، يعني أن السابقين إلى الأعمال الصالحة هم السابقون إلى الثواب في الآخرة، فكأنه قال: السابقون في الدنيا بالأعمال الصالحة هم السابقون في الآخرة بالثواب ﴿ أُوْلَتِكَ ٱلْمُقَرِّيُونَ ﴿ إِنِّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

ـ عز وجل ـ فهم في أعلى الجنان، وأعلى الجنان أقرب إلى الرحمن \_ عز وجل \_، لأن الفردوس وهو أعلى درجات الجنة فوقه عرش الله ـ عز وجل ـ، ﴿ أُوْلَكِهِكَ ٱلْمُقَرَّبُوْنَ﴾ ذكر منزلتهم قبل ذكر منزلهم، وكما يقال: الجار قبل الدار، وكما قالت امرأة فرعون: ﴿ رَبِّ ٱبِّن لِي عِندَكَ ﴾ بدأت بالجوار ﴿ بَيْتًا فِي ٱلْجَنَّةِ ﴾ وهنا قال: ﴿ أُوْلَتِكَ ٱلمُقَرِّبُونَ شَيْ اللَّهُ قَبِل أَن يبدأ بذكر الثواب؛ لأن قربهم من الله \_ عز وجل \_ فوق كل شيء، جعلنا الله منهم ﴿ أُوْلَيْكِ ٱلْمُقَرِّبُونَ إِنَّ فِي جَنَّتِ ٱلنَّعِيمِ إِنَّ أَي في هذا المقر العظيم الذي فيه ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر، وأضاف الجنات إلى النعيم، لأن ساكنها منعم في بدنه، ومنعم في قلبه، كما قال ـ عز وجل ـ في سورة الإنسان: ﴿ إِنَّا نَخَانُ مِن رَّبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَدْمُرِيرًا ١ إِنَّ فَوَقَنَهُمُ ٱللَّهُ شَرَّ ذَالِكَ ٱلْيَوْمِ وَلَقَنَهُمْ نَضَرَةً وَسُرُورًا ١ ١ ﴿ نضرة في الوجرِّه، وسروراً في القلوب، فهم في نعمتين: هما نعيم البدن، ونعيم القلب، ﴿ يُحَكَّلُونَكَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَلُوَّأُوًّا وَلِبَاشُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ١٩٥٥ هذا من نعيم البدن أيضاً ﴿ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا التَدَعُونَ ١٩ هذا من نعيم البدن إلى غير ذلك مما ذكره الله \_ عز وجل \_ من النعيم في الجنة، ولو لم يكن فيها إلا أن الإنسان وخلد فيها لا يموت، ويصح فلا يسقم، ويشب يكون شابًا دائماً فلا يهرم، وفوق ذلك كله النظر إلى وجه الله عيز وجل -، كما قال الله تعالى: ﴿ ﴿ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا ٱلْحُسَّنَىٰ اللهِ عَالِي اللهِ عَالِي اللهِ عَالِي اللهِ عَالَى اللهِ عَلَى اللهِ عَالَى اللهِ عَالَى اللهِ عَالَى اللهِ عَالَى اللهِ عَالَى اللهِ عَالَى اللهِ عَلَى اللهِ عَالَى اللهِ عَالَى اللهِ عَلَى اللهِ ع وَزِيَادَةً ﴾ يعني فوق الحسني وفسر النبي صلى الله عليه وعلى آله

وسلم الزيادة بأنها النظر إلى وجه الله(١) ، اللهم اجعلنا ممن ينظرون إليك في جنات النعيم ﴿ ثُلَّةً مِّنَ ٱلْأَوَّلِينَ ۞ ﴿ وَلَا إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ المراد بذلك الأمَّم السابقة ﴿ وَقَلِيلٌ مِّنَ ٱلْآخِرِينَ ١٩٠٠ يعني أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعلى هذا القول تكون قلة هذه الأمة باعتبار كثرة الأمم السابقة، وليس المعنى أن الذين يدخلون الجنة من الأمم السابقين باعتبار كل نبى أكثر من الذين يدخلون الجنة من هذه الأمة، وقيل: المراد بالأولين أول هذه الأمة، أي: ثلة من أول هذه الأمة، وقليل من آخرها، وهذا القول هوا الصحيح، بل هو المتعين، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: «إني أرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة»(١٠) أي نصفهم، وفي حديث آخر: «إن أهل الجنة مائة وعشرون صفًّا منهم ثمانون من هذه الأمة»(") وعلى هذا لا يصبح أن نقول قليل من هذه الأمة، وكثير من الأمم السابقة، بل نقول: ثلة أي كثير من هذه الأمة من أولها، وقليل من آخرها، ﴿ عَلَىٰ شُرُدٍ مَّوْضُونَةٍ ۞ ﴾ سرر جمع سرير، وهو ما يتخذه الإنسان للجلوس والنوم، ﴿ مَّوَّضُونَةِ شِيَّ﴾ قال العلماء: منسوجة من الذهب، ﴿ مُتَّكِدِينَ عَلَيْهَا ﴾ أي: معتمدين

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم، كتاب الإيمان، باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم سبحانه وتعالى (رقم ۱۸۱).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء، باب قصة يأجوج ومأجوج (٣٣٤٨) ومسلم، كتاب الإيمان، باب قوله: يقول الله لآدم أخرج بعث النار من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين (٢٢٢).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه أبو نعيم في صفة الجنة (رقم ٢٣٩) والنرمذي، كتاب صفة الجنة، باب ما جاء في صفة أهل الجنة (رقم ٢٥٤٦) وقال: هذا حديث حسن.

على أيديهم وعلى ظهورهم، فهم في راحة في اليد وفي الظهر ﴿ مُتَقَدِيلِينَ ﴿ كُنَّ أَي: يقابل بعضهم بعضاً، وهذا يدل على سعة المكان، لأن المكان إذا كان ضيقاً لا يمكن أن يكون الناس متقابلين، وهذه الآية تدل على أن الأمكنة واسعة وهو كذلك، ولهذا كان ألني أهل الجنة منزلة من ينظر في ملكه ألفي عام(١) ، ينظر أقصاه كما ينظر أدناه، والله على كل شيء قدير، والجنة عرضها كعرض السماوات والأرض، ومن يحيط بسماء واحدة، كيف وهي عرض السماوات السبع، والسماوات السبع بعضها من فوق بعض؟! وكلما كان الشيء فوق كانت دائرته أوسع، فمن يحيط بهذا إلا الله \_ عز وجل \_، إذن هم متقابلون لأن أمكنتهم واسعة، ولأن لديهم من كمال الأدب ما لا يمكن أن يستدبر أحدهم الآخر، كلهم مؤدبون، كلهم قلوب صافية، قال الله تعالى: ﴿ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلِّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرِ مُّنَقَاجِلِينَ ﴿ ﴾ ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن التدابر" . والتدابر يشمل التدابر القلبي بحيث يكون كل واحد متجه إلى وجه، والتدابر البدني إلا عند الحاجة أو الضرورة، وإلا فمتى

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد (۲/ ۱۳، ۱۳) وعبد بن حميد (رقم ۸۱۹) والترمذي، كتاب صفة الحبنة، باب منه رقم ۱۷ (رقم ۲۰۵۳) وفي كتاب التفسير، باب ومن سورة القيامة (رقم ۳۳۳).

<sup>(</sup>٢) قال ﷺ: ﴿لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أبام». أخرجه البخاري، كتاب الآدب، باب ما ينهى عن التحاسد والتدابر (رقم ٢٠٦٥) ومسلم، كتاب البر والصلة والآدب، باب تحريم التحاسد والتباغض والتدابر (رقم ٢٠٥٩).

أمكن التقابل فهو أفضل، فلو أن أحداً يكلمك وقد ولأك ظهره هل يكون سماعك له ومحبتك له كما لو كان يحدثك مستقبلًا إياك؟ وهذا شيء مشاهد معلوم، فأهل الجنة على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين، وفي حال الاتكاء ﴿ يَطُوفُ عَلَيْهُمْ وِلَّدَنُّ مُخَلَّدُونَ ﴿ إِنَّ ﴾ الولدان ممع ولد، أو جمع وليد: كغلمان جمع غلام ﴿ يَطُوفُ عَلَيْهُمْ ﴾ يتردد عليهم، ﴿ وِلْدَانُّ تُخَلَّدُونَ ۞ ۚ أي: خلقوا ليخلدوا، وهم غلمان شباب إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤاً منثوراً، لجمالهم وصفائهم وكثرتهم وانتشارهم في أملاك أسيادهم، إذا رأيتهم أي: إذا رأيت الولدان، فإذا كان الولدان تحسبهم لؤلؤاً منثوراً، فكيف بالسادة؟ أعظم وأعظم ﴿ يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَنُّ تُحَلَّدُونَ ﴿ إِنَّ مِأْ كُوابٍ وَأَبَّارِيقَ وَكُأْسٍ مِّن مَّعِينِ ﴿ اللَّهِ ﴾ أكواب هي عبارة عن كؤوس لها عرى، والأباريق أيضاً أواني لها عرى ﴿ وَكَأْسِ مَنِ مَّعِينِ ﴿ إِنَّ اللَّهِ لَهِ عَرُوهُ ، قوله: ﴿ مِّن مَّعِينِ ﴿ أَي: من خمر معين ﴿ لَّا يُصَدِّعُونَ عَنَّهَا وَلَا يُنزِفُونَ ۞ يعني لا يوجع بها الرأس، ولا ينزف بها العقل، بخلاف خمر الدنيا فإنها تؤلم الرأس وتذهب العقل، ﴿ وَفَكِكَهَةِ ﴾ معطوفة على قوله بأكواب، أي: ويطوف عليهم الولدان بفاكهة ﴿ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ ﴿ إِنَّ كُلَّ الطَّيبِهَا مِنظراً ، وطيبها مشمًّا ، وطيبها مأكلًا ، وهذه الفاكهة طيبة في منظرها، وطيبة في رائحتها، وطيبة في مأكلها ومذاقها؛ أن الله قال: ﴿ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ ﴿ ﴾ والإنسان لايعاف الشيء إلا لقبح منظره، أو لقبح رائحته، أو لقبح مأكله، والفاكهة في الجنة طيبة في لونها، وحجمها، وريحها، ومذاقها، وسبحان الله يؤتون بها متشابهة في اللون والحجم والرائحة، لكن

في المذاق مختلفة، وهذا مما يزيد الإنسان فرحاً وسروراً وإيماناً بقدرة الله \_ عز وجل \_ ﴿ وَلَمْتِهِ طَيْرِ مِمّاً يَشْتَهُونَ ﴿ أَي : ويطوف عليهم هؤلاء الولدان بلحم طير، وذكر لحم الطير؛ لأن لحوم الطير أنعم اللحوم وألذها، وهذا الطير من أين يتغذى؟ الجواب : ليس لنا أن نسأل عن هذا، لأن أمور الغيب يجب علينا أن نؤمن بها بدون سؤال، فنقول: إن كانت هذه الطيور تحتاج إلى غذاء فما أكثر ما تتغذى به، لأنها في الجنة، وإن كان لا تحتاج إلى غذاء، فالله على كل شيء قدير.

وَحُورُ عِينٌ ﴾ الحور هن البيض، وعين: أي حسنات الأعين، وهن ذات العيون الواسعة الجميلة ﴿ كَأَمْنُكِ اللَّوَالُو الْعَينَ وهن ذات العيون الواسعة الجميلة ﴿ كَأَمْنُكِ اللَّوَالُو الْمَالُونِ ﴾ أي: المغطى حتى لا تفسده الشمس ولا الهواء ولا الغبار فيكون صافياً من أحسن اللؤلؤ ﴿ جَزَاءً بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ أي: بعملهم، يجزون بهذا الثواب الجزيل ﴿ جَزَاءً بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ أي: بعملهم، أو بالذي كانوا يعملونه لأن (ما) في قوله ﴿ بِمَا ﴾ يصح أن تكون مصدرية، ويصح أن تكون اسماً موصولاً، والباء هنا للسبية، والباء لها معاني كثيرة بحسب السياق فتكون للعوض كولهم: بعت الثوب بدينار، وتكون للسبية كما في قوله تعالى: ﴿ فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجُنَا بِهِ مِن كُلُّ الشَّمَرَاتِ ﴾ فقوله: ﴿ فَأَخْرَجُنَا بِهِ مِن كُلُّ الشَّمَرَاتِ ﴾ فقوله: ﴿ فَأَخْرَجُنَا بِهِ مَا كَنُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ المُا يوم أن تكون الباء في قوله تعالى: ﴿ حَزَاءً بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ للعوض؛ لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «لن يدخل للعوض؛ لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «لن يدخل الجنة أحد بعمله» قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: «ولا الجنة أحد بعمله» قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: «ولا الجنة أحد بعمله» قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: «ولا الجنة أحد بعمله» قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: «ولا الله؟ قال: «ولا الله؟ قال: «ولا الله الله المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة الله المؤلفة ال

أَمَا إِلَّا أَن يَتَغَمَّدُنِّي الله برحمته "`` فالباء في قوله: ﴿ جَزَّاءً بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١٠٠٠ أي: بسبب عملهم، وليس المعنى أنه عوض الأن الله تعالى لو أراد أن يعاوضنا لكانت نعمة واحدة تحيط بجميع أعمالنا ﴿ وَإِن تَعُـُدُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ لَا يُحْصُوهَا ۚ ﴾ فانتبه لهذا، ولذلك استشكل بعض العلماء قوله تعالى: ﴿جَزَّآءًا بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ صَلَّى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: «لن يدخل أحد الجنة بعمله» والجواب أن الباء في النفي باء العوض، والباء في الإثبات باء السببية ﴿ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغُوا وَلَا تَأْتِيمًا (إِنَّ إِلَّا قِيلًا سَلَمًا سَلَمًا سَلَكًا أهل الجنة لا يسمعون كلاماً لا فَائدة منه، ولا كلاماً يأثم به الإنسان، فالكلام الذي لا خير فيه، والكلام القبيح لا يوجد في الجنة ﴿ إِلَّا قِيلًا سَلَمًا سَلَمًا شِنْكُ اللَّهِ الاستثناء هنا استثناء منقطع؛ لأن المستثنى من غير جنس المستثنى منه، فالسلام ليس من اللغو ولا من التأثيم، وعلامة الاستثناء المنقطع أن تجعل بدل ﴿ إِلَّا ﴾ (لكن) فيستقيم الكلام، وهنا لو قيل في غير القرآن: لا يسمعون فيها لغواً ولا تأثيماً ولكن قيلاً سلاماً سلاماً لاستقام الكلام. ومثل ذلك قوله تعالى: ﴿ فَذَكِرْ إِنَّمَا أَنتَ مُذَكِّرٌ شَ لَسُتَ عَلَيْهِم بِمُهِمَيْطِرٍ ١ إِلَّا مَن تَوَلَّى وَكَفَرَ ١ أَنَّهُ أَلَقُهُ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَكْبَرَ ١٠ ﴾ فالأستثناء هنا ﴿ إِلَّا مَن ﴾ منقطع؛ لأن ما بعد ﴿ إِلَّا ﴾ ليس من جنس ما قبلها؛ لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري، كتاب المرضى، باب نهي تمني المريض الموت (رقم ٥٦٧٣) ومسلم، كتاب صفات المنافقين وأحكامهم، باب لن يدخل أحد الجنة بعمله، بل برحمة الله تعالى (رقم ٢٨١٦).

بمصيطر لا على الكافرين ولا على غيرهم، فتكون ﴿ إِلَّا ﴾ بمعنى لكن، ولهذا جاءت الفاء ﴿ فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَكْبَرُ شَيْ ﴾ و مليه لو أن قارئاً وقف على قوله تعالى: ﴿ لَسَّتَ عَلَيْهِم بِمُصَيَّطِمٍ شَيَّ ﴾ فالوقف صحيح.

﴿ سَلَمًا سَلَمًا شَهُ أَي: إلا قول فيه السلامة وإدخال السرور والفرح بين أهل الجنة جعلنا الله منهم ﴿ وَأَصَّحَابُ ٱلْيَمِينِ مَا أَصَّحَابُ ٱلْيَمِينِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الثَّانية وهي دون الأولى، والاستفهام في قوله: ﴿ مَا أَصَّحَكُ ٱلْيَمِينِ ﴿ اللَّهُ استفْهَام تعجب وتفخيم، يعني: أيُّ قوم هؤلاء؟! ﴿ فِي سِدْرِ تَعْضُودِ ۞ السدر شجر معروف ظله بارد ومنشط، ولكن السدر الذي في الجنة ليس كالسدر الذي في الدنيا، الاسم واحد والمعنى مختلف، كما قال تعالى: ﴿ فَلَا تَعْلُمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِّن قُرَّةِ أَعَيْنِ جَزَاءً بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ ولو كان ما في الجنة كالذي في الدنيا لكنا نعلم. والمخضود الذي لا شوك فيه ﴿ وَطَلْحٍ مَّنصُودِ ۞ الطلح قيل: إنه شجر الموز، والمنضود الذي ملىء ثمرة ﴿ وَظِلْ مَّدُودِ ١٠٠ أي: لا نهاية له؛ لأن الجنة ليس فيها شمس بل هي ظل، وصفها بعض السلف بأنها كالنور الذي يكون قرب طلوع الشمس، تجد الأرض مملوءة نوراً ولكن لا تشاهد شمساً، فهو ظل ممدود في المساحة والزمن ﴿ وَمَآءِ مَسَكُوبِ ﴿ إِنَّ ﴾ أي: ماء مستمر دائماً، كما قال تعالى: ﴿ فِيهِمَا عَرْكَانِ تَجْرِيَانِ شِيْ ﴾ وغير الماء أنهار أخرى من عسل ولبن وحمر، فالأنواع أربعة، وقد ورد أن هذه الأنهار تجري في غير أخدود، قال ابن القيم ـ رحمه الله تعالى . ني النونية : أنهارها في غير أخدود جرت سبحان ممسكها عن الفيضان فإذا قال قائل: هل هذا ممكن؟!

فالجواب: نقول لا تتحدث هل هذا ممكن، بل صدق، وأخبار الغيب لا يمكن أن يرد عليها هذا السؤال، أليس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن الله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر (() ؟ الجواب: بلى، والواجب التصديق، وأن لا نقول: كيف؟ ولم ؟ لأن أمور الغيب ثابتة في القرآن والسنة فلا تسأل مثل هذا السؤال، لأنه لا يمكن الإحاطة بها، بل قل: آمنت بالله ورسوله، واستقم.

﴿ وَفَكِمَهُ كُثِيرَةً ﴿ آَيُ الفاكهة كل طعام أو شراب يتفكه به الإنسان؛ لأن الطعام والشراب يكون أحياناً ضرورياً معتاداً لا تتفكه به بل هو ضروري للبقاء، وأحياناً يكون الطعام والشراب فاكهة يتفكه به الإنسان ﴿ كَثِيرَةً ﴿ آَيَ الله أَي الله أَي الله أوقات معينة الأوقات تجد هذه الفاكهة بينما في الدنيا الفواكه لها أوقات معينة تنقطع، ولهذا قال تعالى: ﴿ لَا مَقطوعَةٍ ﴾ أي: لا تقطع أبداً في كل الأوقات ﴿ وَلا مَنْوَعَةٍ ﴿ آَي: لا أحد يمنعها، بل قد قال الله تعالى: ﴿ فَطُوفُهَا دَانِيَةً ﴾ أي: ما يقطفه الإنسان من الثمرة داني، حتى إنه إذا اشتهى الإنسان الثمرة وهي فوق تدلى الغصن حتى يكون بين يديه بدون تعب، وفاكهة الدنيا مقطوعة تأتي في وقت يكون بين يديه بدون تعب، وفاكهة الدنيا مقطوعة تأتي في وقت

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري، كتاب التهجد، باب الدعاء والصلاة من آخر الليل (رقم ١١٤٥) ومسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الترغيب ني الدعاء والذكر في آخر الليل والإجابة فيه (رقم ٧٥٨).

دون وقت، وممنوعة فلا يمكن أن تدخل بستان أحد إلا بإذنه، أما في الآخرة فلا ﴿ وَفُرُشِ مَ وَفُوعَةٍ ﴿ الفراش ما ينام عليه الإنسان في الذراش ﴿ مَرَّوُعَةٍ ﴿ اللهِ عَلَية، ولما كان الذي مع الإنسان في الذراش الحور العين، قال الله تعالى: ﴿ إِنَّا أَنشَأَنهُنَّ إِنشَاءً ﴿ أَي: أَنشَأَناهُنَ إِنشَاءً ﴿ أَي: أَنشَأَناهُنَ إِنشَاءً عِجِيباً غريباً بديعاً، وفسر هذا الإنشاء بقوله تعالى: ﴿ فَعَلَنَهُنَ أَبْكَارًا ﴿ فَعَلَنَهُنَ أَبْكَارًا ﴿ وَفَسَر هذا الإنشاء بقوله تعالى: عادت بكراً ﴿ إِنَّمَا أَمْرُهُ وَإِذَا أَرَادَ سَتَعَالًا نَيقُولُ لَهُ كُن فَيكُونُ ﴾ ونساء عادت بكراً ﴿ إِنَمَا أَمْرُهُ وإِذَا أَرَادَ سَتَعَالًا نيقُولُ لَهُ كُن فَيكُونُ ﴾ ونساء تعود بكراً ﴿ عُرُا أَرَا اللهِ على كارة الزوجة لا تعود، ولكن في الآخرة تعود بكراً ﴿ عُرُا أَرَا اللهِ عَلَى كان الزوجة تتحبب إلى أزواجهن، وهذا إليه وتغريه بنفسها، وتفعل كل ما يوجب محبته لها، ﴿ أَمْرَابُ إِنَكُ اللهِ وتغريه بنفسها، وتفعل كل ما يوجب محبته لها، ﴿ أَمْرَابُ إِنَكُ اللهُ وَتَعْرِيهُ بنفسها، وتفعل كل ما يوجب محبته لها، ﴿ أَمْرَابُ إِنَكُ اللهُ وَتَعْرِيهُ بنفسها، وتفعل كل ما يوجب محبته لها، ﴿ أَمْرَابُ إِنَكُ اللهُ وَتَعْرِيهُ بنفسها، وتفعل كل ما يوجب محبته لها، ﴿ أَمْرَابُ إِنَكُ اللهُ على سن واحدة لا تختلف ﴿ لِأَصْحَبِ ٱلْيَمِينِ إِنَّهُ أَيْ : ذلك المذكور من النعيم النفسي والبدني لأصحاب اليمين.

ٱلشِّمَالِ ۞ ﴾ وهم الكفار والمنافقون ﴿ فِي سَمُومِ وَخَمِيمِ ۞ ﴿ هَذَا القسم في سموم، أي: حرارة شديدة ـ والعياذ بالله ـ، وقد بيَّن الله تبارك وتعالى في ايات كثيرة كيفيتها، فقال الله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِثَايَلَتِنَا سَوْفَ نُصَلِيهِمْ نَارَّا كُلَّمَا نَضِعَتْ جُلُودُهُم بَدَّلِنَهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوفُواْ اَلْعَذَابُ إِنَ اللَّهَ كَانَ عَنِيزًا حَكِيمًا ۞﴾ وأخبر أنه ﴿ يُصَبُّ مِن فَوْقِ رُءُوسِمٍ مُ ٱلْحَمِيمُ إِنَّ يُصْهَرُ بِهِ، مَا فِي بُطُونِمٍ مَ وَٱلْجُلُودُ ١ وَهُمُ مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيدِ إِنَّ ﴾ والآيات في هذا المعنى كثيرة، وقوله: ﴿حميم﴾، الحميم هو الماء الحار الشديد الحرارة، فهم ـ والعياذ بالله ـ محاطون بالحرارة من كل وجه، ومن كل جانب ﴿ وَظِلِّ مِّن يَحَمُومِ ۞﴾ اليحموم هو الدخان المحض، وقد وصفه الله بأنه ﴿ لَا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ ١ كُلُهِ ﴿ يعني ليس بارداً يقيهم الحر، ولا كريم حسن المنظر يتنعمون به، ويستريحون فيه فهو لا بارد كما هو الشأن في الظل، ولا كريم، أي: حسن المظهر لأنه دخان كريه منظره حار مخبره \_ نسأل الله العاقية \_، ثم بين حالهم من قبل فقال: ﴿ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَبْلَ ذَلِكَ مُتَرَفِينَ ﴿ ﴾، وذلك في الدنيا، قد أترف الله أبدانهم، وهيأ لهم من نعيم البدن ما وصلوا فيه إلى حد الترف، لكن هذا لم ينفعهم ـ والعياذ بالله ـ ولم ينجهم من النار، ﴿ وَكَانُوا ﴿ وَكَانُوا ﴿ يُصِرُّونَ عَلَى ٱلْجِنْثِ ٱلْعَظِيمِ ﴿ إِنَّ ﴾، يصرون أي: يستمرون عليه، والحنث العظيم هو الشرك؛ لأن الأصل في الحنث الإثم، والعظيم هو الشرك، قال الله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلشِّرْكَ لَظُلُّمٌ عَظِيمٌ ﴾ و انوا أيضاً ينكرون البعث: ﴿ وَكَانُواْ يَقُولُونَ أَيِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَءِنَّا لَمَبَغُوثُونَ ۞ أَوَ ءَابَآؤُنَا ٱلْأَوَّلُونَ ۞ ۞ ينكرون هذا إنكاراً عظيماً،

يقولون: أإذا بليت عظامنا وصارت رفاتاً هل نبعث؟ وأيضاً هل يبعث آباؤنا الأولون؟ ولهذا يحتجون يقولون: ﴿ ٱثَنُّواْ بِتَابَآبِنَاۤ إِن كُنتُمْ صَلِمِقِينَ ١٩٤٥ وهذه حجة باطلة؛ لأنه لا يقال لهم: إنكم ستبعثون اليوم، وإنما تبعثون يوم القيامة، فكيف تتحدون وتقولون هاتوا آباءنا؟ فاليوم الآخر ليس هو اليوم الحاضر حتى يتحدوا ويقولوا هاتوا آباءنا نقول: إن هذا يكون يوم القيامة، قال الله - عز وجل -: ﴿ قُلْ إِنَّ ٱلْأَوَّلِينَ وَٱلْآخِرِينِّ ١ الْمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَتِ يَوْجِ مُّعَلُّومٍ ۞﴾ الأولون من المخلوقين والآخرون كلهم سيبعثون في صعيد واحد، يسمعهم الداعي وينفذهم البصر، لا جبال ولا أشهار، ولا كروية بل تمد الأرض مسطحة، يرى أقصاهم كما يرى أدناهم، والآن لما كانت الأرض كروية فإن البعيد لا تراه؛ لأنه منخفض، لكن إذا كان يوم القيامة سطحت الأرض، وصارت كالأديم، أي: كالجلد الممدود، فيبعث الخلائق كلهم على هذا الصعيد، وقوله: ﴿ إِلَىٰ مِيقَنتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ ۞ ﴾ أي: عند الله \_ عز وجل ـ لقول الله: ﴿ يَسْتُكُونَكَ عَنِ ٱلسَّاعَةِ آيَّانَ مُرْسَنَهَمَّا قُلَ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ رَبِّي ﴾ ﴿ ثُمَّ إِنَّكُمْ ﴾ أي بعد البعث ﴿ أَيُّمَا الصَّالُّونَ ٱلْمُكَذِّبُونَ ١ الضالون في العمل فهم لا يعملون، المكذبون للخبر فهم لا يصدقون ـ والعياذ بالله ـ ﴿ لَاكِكُونَ مِن شَجَرٍ مِن زَقُّومِ ۞ ﴾ أي: آكلون من شجر، وهذا الشجر نوعه من زقوم، كما تقول: خاتم من حديد، وباب من خشب، وجدار من طين، فقوله ﴿ مِن شَجَرِ مِّن زَقُّومِ ۞ ﴾ من شجر متعلقة بأكلهم، ومن زقوم بيان للشجر، وسمي زقوماً لأن الإنسان \_ والعياذ بالله \_ إذا أكله يتزقمه تزقماً، لشدة بلعه لا يبتلعه

بسهولة ﴿ فَمَالِتُونَ مِنْهَا ٱلْبُطُونَ ﴿ أَي : أَنهم يملأون البطون من هذا الشجر، مع أن هذا الشجر مرّ خبيث الرائحة، كريه المنظر، لكن لشدة جوعهم يأكلونه كما يأكل الجائع المضطر، فهم يأكلونه على تكره، كما قال الله ـ عز وجل ـ: ﴿ وَيُسْفَىٰ مِن مَّآءٍ صَكِيلٍ شَ يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ ٱلْمَوْتُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ ﴿ يَتِيُّ ﴾، فهم يأكلون من هذا الشجر، ويملأون البطون منها، يأتيهم شغف عظيم جداً للأكل، حتى يملأوا بطونهم مما يكرهونه، وهذا أشد في العذاب \_ نسأل الله العافية \_ ثم إذا ملأوا بطونهم من هذا الطعام اشتدت حاجتهم إلى الشرب، فكيف يشربون؟ قال الله تعالى: ﴿ فَشَرْبُونَ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْحَمِيمِ ﴿ الْحَمِيمِ اللهِ اللهِ تعالى: هو الماء الحار، يشربون ماءً حارًا بعد أن يستغيثوا مدة طويلة، وقد وصف الله هذا الماء بقوله: ﴿ بِمَآءِ كَأَلْمُهُلِ يَشْوِى ٱلْوُجُوهُ بِشْرَ ٱلشَّبِرَابُ وَسَآءَتْ مُرْتَفَقًا ۞ وقال الله \_ عز وجل ...: ﴿ وَسُقُوا مَآءٌ حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَآءَهُمْ ﴿ إِنَّ ﴾ فتأمل يا أخي هذا: إذا قربوه من الوجه يشويه وإذا دخل بطونهم قطع أمعاءهم، ومع ذلك يشربونه بشدة: ﴿ شُرَّبَ المِّيمِ ١٠٠٠ أي: شرب الإبل، والهيم: جمع هائمة، أو جمع هيماء، يعني أنها شديدة العطش لا يرويها الشيء القليل، فيملأون بطونهم \_ والعياذ بالله \_ من الشجر الزقوم، ويشربون من الحميم شرب الهيم، أسأل الله أن يجيرني وإياكم من النار.

﴿ هَلَنَا نُزُلُمُمْ يَوْمَ الدِّينِ ۞ ﴾ أي: هذه ضيافتهم، بخلاف المؤمنين فإن ضيافتهم جنات الفردوس ﴿ إِنَّ لَلَّنِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِيحَتِ كَانَتُ لَهُمُّ جَنَّتُ ٱلْفِرْدَوْسِ نُزُلًا ۞ خَلِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا الصَّلِيحَتِ كَانَتُ لَهُمُّ جَنَّتُ ٱلْفِرْدَوْسِ نُزُلًا ۞ خَلِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا

حِوَلًا ﴿ اللَّهِ ﴾ ثم قال \_ عز وجل \_: ﴿ نَعَنُ خَلَقْنَكُمْ فَلُوَّلَا تُصَدِّقُونَ ﴿ ﴾ وهذا أمر لا أحد ينكره: أن خالقنا هو الله، حتى المشركون الذين يشركون مع الله إذا سئلوا: من خلقهم؟ قالوا: الله، ﴿ نَحْنُ خَلَقْنَكُمْ ﴾ أي: أول مرة ﴿ فَلَوَلَا تُصَدِّقُونَ ۞ أي: في إعادتكم ثاني مرة، ولولا هنا بمعنى هلا تصدقون، كان الواجب عليهم وهم يصدقون بأن خالقهم أول مرة هو الله، أن يصدقوا بالخلق الآخر؟ لأن القادر على الخلق الأول قادر على الخلق الآخر من باب أُولَى، كَمَا قَالَ ـ عَزُ وَجِلَ ـ: ﴿ وَهُوَ الَّذِي يَبَّدَؤُا ٱلْخَلُقَ ثُمَّ بُعِيدُمُ وَهُوَ أَهْوَرِثُ عَلَيْهٍ ﴾. وقــال ـ عــز وجــل ــ: ﴿ وَأَنَّ عَلَيْهِ ٱلنَّشَّأَةَ ٱلْأُخْرَىٰ ﷺ ثم ضرب الله تعالى أمثالاً بما فيه وجودنا، وما فيه بِقَاؤُنَّا، وَمَا فِيهِ استمتاعنا، فقال: ﴿ أَفَرَءَيْتُمُ مَّا تُمْنُونَ ﴿ إِنَّ مَا تُمْنُونَ ﴿ إِنَّ مُ الْمُؤْمِ أَمْ نَحْنُ ٱلْخَلِقُونَ ﴿ أَي: أخبروني عن هذا المنيّ الذي يخرج منكم: هل أنتم تخلقونه أم الله؟ والجواب: الله \_ عز وجل \_ هو الذي يخلقه، فيخرج من بين الصلب والترائب، وهو الذي يخلقه في الرحم خلقاً من بعد خار، فنحن لا نوجد هذا المني ولا نطوره في الرحم، بل ذلك إلى الله \_ عز وجل \_ ﴿ ءَأَنتُمْ تَخَلُّقُونَهُ مَ أَمُّ نَحْنُ ٱلْحَيَلِقُونَ اللَّهِ الجواب: بل أنت يا ربنا. ﴿ نَعَنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ ٱلْمُوْتَ ﴾ أي: قضيناه بينكم، ﴿ كُلُّ نَفْسِ ذَآبِقَةُ ٱلْمُؤْتِّ ﴾، ولابدحتى الأنبياء والرسل عليهِم الصلاة والسلام، قال الله تعالى: ﴿ وَمَا جَعَلْنَا لِبُشَرِ مِّن قَبِلِكَ ٱلْخُلِّدِ أَفَ إِنْ مِّتَ فَهُمُ ٱلْفَ لِلْدُونَ ﴿ وَمَا غَنُ بِمَسْبُوفِينَ الْ عَلَيْ أَن نُبُدِّلَ أَمْثَلَكُمْ وَنُنشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ ١ أَي: لا أَحَد يسبقنا فيمنعنا أن نبدل أمثالكم، بل نحن قادرون على ذلك، وسوف يبدل الله تعالى أمثالنا أي ينشئنا خلقاً آخر وذلك يوم القيامة. ﴿ وَنُنشِكُمُ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿ وَذَلك يوم القيامة ﴿ وَلَقَدْ عَلِمَ الله \_ عز الأُولَى ﴾ وهي أنكم نشأتم في بطون أمهاتكم، وأخرجكم الله \_ عز وجل \_ من العدم ﴿ فَلَوْلَا تَذَكّرُونَ ﴿ أَي: فهلا تذكرون وتتعظون، وهذا دليل عقلي من الله \_ عز وجل \_ يعرضه على عباده ومعناه: إنا بدأناكم أول مرة فإذا بدأناكم أول مرة، فلسنا بمسبوقين على أن نعيدكم ثاني مرة.

﴿ أَفَرَءَيْتُم مَّا تَعَرُّقُونَ شَاءَ أَنتُدُ تَزْرَعُونَهُ وَأَمْ نَعْنُ ٱلزَّرِعُونَ شَ الْأَرِعُونَ اللهُ أي: أخبروني أيها المكذبون بالبعث عن الذي تزرعونه بالحرُّث: هل أنتم الذين تخرجونه زرعاً بعد الحب أم نحن الزارعون؟ الجواب: بل أنت يا ربنا، أنت الذي تزرعه، أي تنبته حتى يكون زرعاً، كما قال \_ جل وعلا \_: ﴿ فِي إِنَّ ٱللَّهَ فَالِقُ ٱلْمَتِ وَٱلنَّوَكُ ﴾ فلا أحد يستطيع أن يفلق هذه الحبة حتى تكون زرعاً، ولا هذه النواة حتى تكون نخلًا، إلا الله ـ عز وجل ـ ﴿ لَوْنَشَآهُ لَجَعَلْنَكُ حُطَّنَمًا ﴾ ولم يقل ـ عز وجل ـ لو نشاء لم نخر به بل قال: ﴿ لَجَعَلْنَاهُ حُلَّامًا ﴾ أي: بعد أن يخرج ويكون زرعاً وتتعالى به النفوس يهياله الله تعالى حطاماً، وهذا أشد ما يكون سبباً للحزن والأسى؛ لأن الشيء قبل أن يخرج لا تتعلق به النفوس، فإذا خرج وصار زرعاً ثم سلط الله عليهم آفة، فكان حطاماً، أي: محطوماً لا فائدة منه، فهو أشد حسرة ﴿ فَظَلْتُمُّ تَفَكُّهُونَ ۞﴾ أي: تتفكهون بالكلام تريدون أن تذهبواً الحزن عنكم، فتقُولون ﴿ إِنَّا لَمُنْرَمُونَ ۞ ﴾ أي لحقنا الغرم بهذا الزرع الذي صار حطاماً، ثم تستأنفون فتقولون: ﴿ بَلْ نَحَنُ

مُعْرُومُونَ ﴿ أَي: حرمنا هذا الزرع، وصار حطاماً ففقدناه، ثم انتقل الله ـ عز وجل ـ إلى مادة أخرى، وهي مادة الحياة، وهي الماء فقال: ﴿ أَفَرَءَ يَتُمُ ٱلْمَاءَ ٱلَّذِي تَشْرَبُونَ ۞ أَي: أخبرونا عنه من الذي خلقه؟ من الذي أوجده ﴿ ءَأَنتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ ٱلْمُزَّنِ أَمْ نَحْنُ ٱلمُنزِلُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّ أنزلتم الماء الذي تشربونه من المزن أي من السحاب أم نحن المنزلون؟ الجواب: هو الله - عز وجل -، لأنه يرسل إلينا السحاب فينزل المطر فمنه ما يبقى على الأرض، وما شربته الأرض يسلكه الله تعالى ينابيع في الأرض، ويستخرج من الآبار، ويجري من العيون، فأصل الماء الذي نشرب من المزن، من السحاب، ولذلك إذا قلَّ المطر في بعض الجهات قل الماء وغار، واحتاج الناس إلى الماء ﴿ لَوْ نَشَآهُ جَعَلْنَهُ أَجَاجًا ﴾ أي: جعلناه مالحاً، كريه الطعم لا يمكن أن يشرب، وهنا يقول: ﴿ لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَهُ أَجَاجًا ﴾ ولم يقل: لو نشاء لغورناه، أو منعنا إنزاله؛ لأن كونه، ينظرون إلى الماء رأي العين ولكن لا يمكنهم شربه، أشد حسرة مما لو لم يكن موجوداً، والله .. عز وجل ـ يريد أن يتحداهم بما هو أعظم شيء في حسرة نفوسهم ﴿ فَلُولَا تَشَّكُرُونَ آلَ اللَّهُ أَي فهلا تشكرون الله \_ عز وجل \_ على إنزاله من المزن، وعلى كونه سائغاً عذباً لذيذ الطعم سريع الهضم، ثم انتقل الله تعالى إلى أمر ثالث يصلح به الطعام والشراب وهو النار، فقال: ﴿ أَفَرَءَ يَتُمُ ٱلنَّارَ ٱلَّتِي تُورُونَ﴾ أي: توقدون ﴿ ءَأَنتُهُ أَنشَأْتُمُ شَجَرَتُهَا أَمَّ نَعَنُ ٱلْمُنشِئُونِ ﴾ والجواب: بل أنت يا ربنا، وشجرة النار هي شجر سمروف في الحجاز، وربما يكون معروفاً في غيره، يسمى المرخ والعفار، وهذا الشمير له خاصية إذا ضرب بالمرو أو بشيء ينقدح مع المماسة، اشتعل ناراً يوقد منه وهو معروف، ولهذا يقال:

في كل شجر النار واستنجد المرخ وألعفار

يعني صار أعظمها، هذه النار التي نوقدها، ونطبخ عليها طعامنا، ونسخن مياهنا وننتفع بها أنشأها الله عز وجل ﴿ نَحْنُ جَعَلْنَهَا تَذْكِرَةً ﴾ أي: تذكر هذه النار بنار الآخرة، مع أن نار الآخرة فضلت بتسعة وستين جزءاً على نار الدنيا كلها، لما فيها من النيران الحارة الشديدة ﴿ وَمَتَنَعًا لِللَّمُقُويِنَ ﴿ أَي: للمسافرين يتمتعون بالنار بالتدفئة، والدلالة على المكان، لأنهم في ذلك الوقت، وإلى وقت قريب كان الناس يستدلون على الأمكنة بنار يضعونها على مكان مرتفع تهدي الضال، يضرب المثل في الدلالة بالعلم عليه النار، كما قالت الخنساء ترثي أخاها صخراً:

وإن صخراً لتأتم الهداة به كأنه علم في رأسه نار

﴿ فَسَيِّحْ بِأُسْمِ رَبِّكَ ٱلْعَظِيمِ ﴿ أَي: سبح الله ـ عز وجل ـ بهذا الاسم، فقل: سبحان ربي العظيم، والتسبيح يعني أن الله تعالى منزه عن كل نقص وعيب، فإذا قلت: سبحان الله، فالمعنى أني أنزهك يا ربي من كل نقص وعيب، وقوله: ﴿ ٱلْعَظِيمِ ﴿ الْعَظِيمِ الله أي: ذو العظمة البالغة، ولما نزلت هذه الآية قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «اجعلوها في ركوعكم». ولما نزلت ﴿ سَيِّح السَّمَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَى ﴿ الله قال: «اجعلوها في سجودكم» ولهذا

<sup>(</sup>١ُ) أخرَٰجِه أبن داود، كتاب الصلاة، باب ما يقول الرجل في ركوعه وسنجوده (رقم ٨٦٩)=

ينبغي للإنسان إذا كان يصلي وقال: سبحان ربي العظيم. أن يستحضر أمر الله في قوله: ﴿ فَسَيِّحْ بِأُسَّمِ رَبِّكَ ٱلْعَظِيمِ ﴿ فَهُ وَأَمَر اللهِ في قوله: «اجعلوها في ركوعكم» حتى يجمع بين الإخلاص لله، والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.

﴿ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُولِقِعِ ٱلنَّجُولِ ﴿ وَإِنَّامُ لَقَسَمُّ لَّوْ تَعَلَّمُونَ عَظِيمً الله يخبر الله تبارك وتعالى أنه يقسم بمواقع النجوم، ولا في قوله ﴿ فَ لَا أُقْسِمُ ﴾ للتنبيه والتوكيد وليست للنفي؛ لأن المراد إثبات القسم وليس نفيه وهذا كقوله تعالى: ﴿ لَا أُقْسِمُ بَهَٰذَا ٱلْمِلَدِ ۞﴾ وقوله تعالى: ﴿ لَا أَقْيِمُ بِيَوْمِ ٱلْقِيَكَةِ ۞﴾ وقوله تعالى: ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ وأمثال ذلك يؤتى بـ (لا) بصورة النفي، والمراد بذلك التوكيد والتنبيه. والقسم تأكيد الشيء بذكر معظم بأدوات مخصوصة، وهي الواو والباء والتاء، وقوله: ﴿ بِمَوَاقِعِ ٱلنَّجُولِ ﴿ اللَّهِ الْحَلَّمُ اللَّهُ الْعُلَّمَاءُ رَحْمُهُمُ اللهُ، فَمِنْهُمْ مِنْ قَالَ: إِنْ المراد بذلك أوقات نزول القرآن؛ لأن القرآن نزل مفرقاً، والشيء المفرق يسمى منجماً، كما يقال في الدين المقسط على سنوات أو أشهر، يقال: إنه دين منجم، وقيل: المراد بمواقع النجوم مواقع الطلوع والغروب؛ لأن مواقع غروبها إيذان بالنهار، ومواقع طلوعها إيذان بالليل، وتعاقب الليل والنهار من آيات الله العظيمة الكبيرة التي لا يقدر عليها إلا الله \_ عز وجل \_ فيكون الله تبارك وتعالى أقسم بما يدل على إقبال الليل وإدباره، وقيل المراد

<sup>=</sup> وابن ماجه، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب التسبيح في الركوع والسجود (رقم ٨٨٧).

بمواقع النجوم: الأنواء، وكانوا في الجاهلية يعظمونها حتى إنهم يقولون: إن المطرينزل بالنوء. ويقولون: مطرنا بنوء كذا وكذا، والمهم أن الله تعالى أقسم بمواقع النجوم على أمر من أعظم الأمور، وهو قوله: ﴿ وَإِنَّهُ لَقَسَدُ لَّوْ تَعْلَمُونَ عَظِيـمٌ ۗ (شَ إِنَّهُ لَقُرْءَانٌ أ كَرِيمٌ الله لكن الله بين عظم هذا القسم قبل أن يبين المقسم عليه، فِقَالَ ﴿ وَإِنَّهُ لَقَسَدٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ ﴿ إِنَّ ﴾ وأتى بالجملة الاعتراضية في قوله: ﴿ لَّوْ تَعُلُّمُونَ ﴾ إشارة على أنه يجب أن نتفطن لهذا القسم وعظمته حتى نكون ذوي علم به ﴿ إِنَّهُ لَقُرْءَانٌ كَرِيمٌ ﴿ إِنَّهُ لَقُرْءَانٌ كَرِيمٌ ﴿ ﴾ أي: إن الذي نزل على محمد ﷺ ﴿ لَقُرْءَانٌ كَرِيمٌ ۞ ﴾ ، والكرم يراد به الحسن والبهاء والجمال، كما في قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمعاذبن جبل ـ رضي الله عنه ـ حين بعثه إلى اليمن وأمره أن يبين للناس أن عليهم زكاة في أموالهم قال: «إياك وكرائم أموالهم»(١) والكرائم جمع كريمة، والمراد بها الشاة الحسنة الجميلة، وهو كريم أعني القرآن كريم في ثوابه، فالحرف بحسنة، والحسنة بعشرة أمثالها، وهو كريم في آثاره على القلوب وصلاحها، فإن قراءة القرآن تلين القلوب، وتوجب الخشوع لله ـ عز وجل ـ وكريم في آثاره بدعوة الناس إلى شريعة الله كما قال تعالى: ﴿ فَلَا تُعِلِعِ ٱلْكَافِرِينَ وَجَنْهِدُهُم بِهِ إِجْهَادًا كَبِيرًا (١٠٠٠) فالمهم أن القرآن كريم بكل معنى الكرم ﴿ فِي كِنَتْبٍ مَّكَّنُونِ ﴿ فِي كِنَتْبٍ مَّكَّنُونِ ﴿ فَيَ لَا يَمَسُّهُ وَ إِلَّا ٱلْمُطَارَّ وُنَ اللَّهِ ﴾ اختلف العلماء ـ رحمهم الله ـ في

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري، كتاب الزكاة، باب أخذ الصدقة من الأغنياء (١٤٩٦) ومسلم، كتاب الإيمان، باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام (١٩).

الكتاب المكنون، فقيل: إنه اللوح المحفوظ لقوله تعالى: ﴿ بَلْ هُوَ فَرُءَانُ يَجِيدُ ﴿ فَلَ مَا قَوْمِ مُحَفُوظٍ ﴿ فَلَ مَا اللهِ اللهِ الكتب التي بأيدي الملائكة كما قال تعالى: ﴿ فَنَ شَاءَ ذَكَرَهُ ﴿ فَنَ شَاءَ ذَكَرَهُ ﴿ فَنَ شَاءَ ذَكَرَهُ ﴿ فَنَ شَاءَ ذَكَرَهُ ﴿ فَا اللهِ المحفوظ.

المُطَهَّرُونَ الله وهم الملائكة طهرهم الله تعالى من الشرك والمعاصي، ولهذا لا تقع من الملائكة معصية، بل هم ممتثلون لأمر الله قائمون به على ما أراد الله، وذهب بعض المفسرين إلى قول غريب، وقالوا: المراد بقوله: ﴿ لَا يَمَسُّهُ إِلّا المُلَهَرُونَ الله أي لا يمس القرآن إلا طاهر، ولكن هذا قول ضعيف لا تدل عليه الآية " ، لأنه لو كان المراد ذلك لقال (إلا المتطهرون) يعني المتطهرين ولكنه قال: ﴿ المُطَهَرُونَ الله عني أي من قبل الله عني المتاهرين ولكنه قال: ﴿ المُطَهَرُونَ الله الله الله الله الله المتعلق الله الله الله المتعلق الله الله المتعلق الله المتعلق الله الله الله الله المتعلق الله المتعلق الله الله المتعلق الله المتعلق الله الله المتعلق المتعلق الله المتعلق المتعلق المتعلق المتعلق المتعلق الله المتعلق التي بأيديهم فواضح في قوله: ﴿ لا يَمَسُنُهُ اللّه المتعلق المتعلق

<sup>(</sup>۱) انظر حكم مس المصحف بغير طهارة في فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ (۱۱/ ۲۱۲).

﴿ تَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ ٱلْعَكَمِينَ ۞ ﴾ أي: هذا القرآن تنزيل من رب العالمين، نزل من عند الله ـ عز وجل ـ، لأنه كلامه، وكلام الله تعالى منزل غير مخلوق، ويستفاد من هذه الآية الكريمة أن القرآن ليس بمخلوق، لأنه نزل من الله فهو كلامه، وكلامه من صفاته تعالى، وصفاته غير مخلوقة، وفي قوله: ﴿ تَرِيلُ مِّن رَّبِّ ٱلْعَلَمِينَ ١٩٠٠ إشارة إلى أنه يجب علينا أن نعمل به؛ لأن الذي أنزله هو الرب المطاع الخالق الرازق، الذي يجب أن نطيعه بما أمر، وننتهي عما نهي عنه وزجر و﴿ ٱلْعَالَمِينَ ۞ كُلُّ من سوى الله، وسموا عالمين؛ لأنهم علم على خالقهم، فإن هذا المخلق إذا تأمله الإنسان دله على ما لله \_ عز وجل \_ من عظمة وسلطان ورحمة وغير ذلك من صفاته ﴿ أَفَيَهَٰذَا ٱلْحَدِيثِ أَنتُم مُّذَهِنُونَ ١٤٠٠ يعني أبعد هذا البيان لعظمة القرآن الكريم تدهنون به الكفار وتسكتون عن بيانه وعن العمل به، وهذا الاستفهام للإنكار، لأن الواجب على من آمن بأنه ﴿ تَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ ٱلْعَلَمِينَ ۞﴾، وأنه قرآناً كريماً، وأنه لا يمسه إلا المطهرون الواجب أن سارح ويصرح ولا يدهن، وقد قال الله تعالى في آيات أخرى: ﴿ وَدُّوا لَوْ تُدُّهِنُّ فَيُدَّهِنُونَ ﴾ ولكن هذا ليس بحاصل، فالواجب على المؤمن أن يبرز بدينه . ويفتخر به ويظهره، خلاف ما كان عليه تثير من الناس اليوم مع الأسف، تجد الرجل منهم إذا قام ليصلي يستحي أن يصلي، وربما يداهن ويؤخر الصلاة عن وقتها موافقة لهؤلاء الذين لا يصلون، وهذا غلط عظيم، بل الواجب أن يكون الإنسان صريحاً فـلا يـداهـن فـي ديـن الله ـ عـز وجـل ـ ﴿ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمُ أَنَّكُمُ تُكُذِّبُونَ ﴿ يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللهِ إِياكِم تكذيباً له كما قال \_ عز وجل \_ : ﴿ يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللهِ ثُمَّ يُنكِرُونَهُ ﴾ ومن ذلك أن ينسب الإنسان نعمة الله \_ عز وجل \_ إلى السبب متناسياً المسبب سبحانه وتعالى، كقوله مثلاً : مطرنا بنوء كذا فينسب المطر إلى النوء لا إلى الخالق \_ عز وجل \_ ، فهذا نوع من الشرك ، كما جاء ذلك صريحاً في حديث زيد بن خالد الجهني \_ رضي الله عنه \_ أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى بهم صلاة الصبح ذات يوم في الحديبية وقد نزل مطر ، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : «أتدرون ماذا قال ربكم؟ » قالوا : الله ورسوله أعلم ، قال : هؤمن وكافر ، «فأما من قال : مطرنا بفضل الله ورحمته ، فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب ، وأما من قال : مطرنا بنوء كذا وكذا ، فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب ، وأما من قال : مطرنا بنوء كذا وكذا ،

﴿ فَلُولًا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومُ ﴿ أَي: الروح، والذي يعين المرجع هنا السياق كما في قول الله تبارك وتعالى: ﴿ فَقَالَ إِنِ الشمس، أَخْبَلْتُ حُبَّ الْخَبَرِ عَن ذِكْرِ رَبِي حَتَّى تَوَارَتُ بِالْحِجَابِ ﴿ أَي: الشمس، ولم يسبق لها ذكر، ولكن السياق يدل على ذلك، فمرجع الضمير تارة يكون مذكوراً، وتارة يكون معلوماً: إما بالسياق وإما بشيء آخر، والحلقوم هو مجرى النفس، وفي جانب الرقبة الأسفل مجريان: مجرى الطعام والشراب، ويسمى المريء، ومجرى مجريان؛ مجرى المعام والشراب، ويسمى المريء، ومجرى

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخار،، كتاب المغازي، باب غزوة الحديبية (رقم ٤١٤٧) ومسلم، كتاب الإيمان، باب بيان كفر من قال مطرنا بالنوء (رقم ٧١).

النفس وهو الحلقوم، وهو عبارة عن خرزات دائرية لينة منفتحة، أما المريء فإنه بالعكس فإنه كواحد من الأمعاء، ووجه ذلك أن مجرى النفس لابد أن يكون مفتوحاً، لأن النفس لو كان مجراه مغلقاً لكان التنفس شديداً، لكن برحمة الله جعل الله هذا مثل الأنبوب، لكنه لين، خرزات مستديرة، حتى يهون على المرء رفع رأسه وخفضه، أما المريء فهو مثل الأمعاء العادية، والطعام والشراب قوي يفتحه عند النزول إليه، وذكر الله الحلقوم دون المريء، لأن الحلقوم مجرى النفس، وبانقطاعه يموت الإنسان، فإذا بلغت الروح الحلقوم وهي صاعدة من أسفل البدن إلى هذا الموضع، حينتذ تنقطع العلائق من الدِنيا، ويعرفِ الإنسان أنه أقبل على الآخرة وانتهى من الدنيا ﴿ وَأَنتُمْ حِينَإِذِ نَنظُرُونَ ۞ ۗ أَى تنظرون إلى الميت وما يعانيه من المشاق والسكرات، ولا تستطيعون أن تردوا ذلك عنه، ولو كنتم أقرب قريب إليه، وأحب وإليه فإنه لا يقدر أحد على منع الروح إذا بلغت المحلقوم ﴿ وَيَحُنُّ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنكُمْ ﴾ يعنى أن الله تعالى أقرب إلى الحلقوم مِن أَهِله، ولِكن المراد أقرب بملائكتنا، ولهذا قال: ﴿ وَلَكِكُن لَّا نَبْصِرُونَ ﴿ الله تعالى يضيف الشيء إلى نفسه إذا قامت به ملائكته، لأن الملائكة رسله عليهم السلام، وليس هذا من باب تحريف الكلم عن مواضعه، ولكنه من باب تفسير الشِيءِ بما يقِتضيه إلسِياق، لأنه ربما يقول قائل: إن ظاهر الآية ﴿ وَيُحَنُّ أَقْرَبُ إِلْيَهِ مِنكُمُّ ﴾ أن الأقرب هو الله \_عز وجل \_ فلماذا تحرفونه؟ فنقول: نحن لا نحرفها، بل فسرناها بما يقتضيه ظاهرها، لأن الله قال: ﴿ وَنَحُنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنكُمُ وَلَكِكُن لَا نَبُصِرُونَ ﴿ وَهذا يدل على أَن هذا القريب في نفس المكان ولكن لا نبصره، وهذا يعين أن يكون المراد قرب الملائكة لاستحالة ذلك في حق الله تعالى، وأيضاً فإن القرب مقيد بحال الاحتضار، والذي يحضر الميت عند موته هم الملائكة لقوله تعالى: ﴿ حَقَّ إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ تُوفَّتُهُ رُسُلُنَا وَهُمُ لَا يُفْرِطُونَ ﴿ فَا قيل : كيف يضيف الله الشيء إلى نفسه والمراد الملائكة؟

قلنا: لا غرابة في ذلك، فإن الله يضيف الشيء إلى نفسه وهو من فعل الملائكة لأنهم رسله، ففعلهم فعله، ألم تر إلى قول الله تبارك وتعالى: ﴿ لَا تُحَرِّكُ بِهِ، لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ، إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَكُمْ وَقُرْءَانَهُ إِنَّ فَإِذَا قَرَأْنَهُ فَأَيَّعَ قُرْءَانَهُ إِنَّهُ فَلَيْ السلام لا قراءة الله، لكنه أضافٍ فعل جبريل إليه لأنه بأمره، وهو الذي أرسله به، إذن ﴿ وَنَحْنُ أَقَرَبُ إِلَيْهِ مِنكُمَّ ﴾ يعني ملائكتنا أقرب إليه منكم، لأنهم حضروا لقبض الروح، والله تبارك وتعالى قد حفظ الإنسان في حياته وبعد مماته، ففي حياته هناك ملائكة يحفظونه من أمر الله، وبعد مماته ملائكة يقبضون الروح ويحفظونها لا يفرطون فيها إطلاقاً، فهم قريبون من الميت ولكننا نبحن لا نبِصرِهِم، لأن الملائكة عالم غيبي لا يُرون ﴿ فَلَوْلَآ إِن كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ ﴿ مَرْجِعُونَهَا ﴾ أي: فهلا إن كنتم غير مجزيين: أي غير مبعوثين ومجازين على أعمالكم ترجعونها إن كنتم صادقين، الجواب: لا يمكن، وحينتذ يجب أن تصدقوا بالبعث والجزاء، لأنكم لا تقدرون على رد الروح حتى لا تجازى، فأيقنوا بالبعث.

ثم قسم الله تعالى المحتضرين إلى ثلاثة أقسام فقال في القسم الأول: ﴿ فَأَمَّا ٓ إِن كَانَ مِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ ۞ فَرَوْحٌ ۗ وَرَثِيحَانٌ وَجَنَّتُ نَعِيمِ ۞ ﴾ ـ اللهم اجعلنا منهم ـ وهم الذين أتوا بالواجبات، وتركوا المحرمات، وأتوا بالمستحبات، وتنزهوا عن المكروهات، أي: أكملوا دينهم، والمقربون هم السابقون، الذين ذكروا في أول السورة، السابقون إلى الخيرات ﴿ فَرَوَّحُ ۗ وَرَتِيَكَانٌ وَجَنَّتُ نَعِيمِ ۞ ﴿ اختلف المفسرون \_ رحمهم الله \_ في قوله: ﴿ فَرَوْحٌ ﴾، فقيل: فراحة، لأن المؤمن وإن كان يكره الموت لكنه يستريح به، لأنه يبشر عند النزع بروح وريحان، ورب غير غضبان، فيسر ويبتهج ولا يكره الموت حينئذ بل يحب لقاء الله \_ عز وجل \_، وهذا لا شك راحة له من نكد الدنيا ونصبها وهمومها، وقيل: الروح بمعنى الرحمة، كما قال الله تعالى عن يعقوب عليه السلام حين قال لبنيه: ﴿ يَكْبَنِي ٓ أَذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِن يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَأْيَتُسُوا مِن رَّفْتِ ٱللَّهِ ﴾ أي: من رحمته، وهذا المعنى أعم من الأول، لأن الرحمة أعم من أن تكون راحة، أو راحة مع حصول المقصود، وإذا كان المعنى أعم كان حمل الآية عليه أولى، إذن ﴿ فَرَوْحٌ ﴾ أي: رحمة، ومن الرحمة الراحة ﴿ وَرَبِّكَانٌ ﴾ قيل: المراد بالريحان كل ما يسر النفس، وليس خاصًا بالريحان ذي الرائحة الطيبة، بل كل ما فيه راحة النفس ولذتها من مأكول، ومشروب، وملبوس، ومنكوح ومشموم، فهو شامل، وقيل: المراد بالريحان الرائحة الطيبة كالريحان المعروف، والأول: أشمل. فتحمل الآية عليه ﴿ وَجَنَّتُ نَعِيمِ شَ ﴾ أي: جنة

ينعم بها، وهي الدار التي أعدها الله لأوليائه ـ جعلنا الله منهم ـ ينعم الإنسان فيها ببدنه وقلبه، فهو لا يتعب ولا ينصب، ولا يمرض ولا يحزن، ولا يهتم ولا يغتم، بل هو في نعيم دائم، والدنيا فيها نعيم لكنه نعيم منغص على حد قول الشاعر:

## فيوم علينا ويوم لنا ويوم نساء ويوم نسر

وهكذا الدنيا إذا سرَّت يوماً فاستعد للإساءة من غد، وإذا أساءت يوم فقد تنعم في الثاني، أو لا تنعم، أما الجنة في الآخرة فهي دار نعيم في القلب ونعيم في البدن ﴿ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصَّعَابِ ٱلْمَمِينِ ﴿ إِنَّهُ ﴾ وهم الذين أتوا بالواجبات وتركوا المحرمات، لكنَّ فيهم نقصاً في المستحبات والتنزه عن المكروهات ﴿ فَسَلَامُ ﴾ أي: سلامة ﴿ لَّكَ ﴾ أي: أيها المحتضر ﴿ مِنْ أَصَّعَبِ ٱلْيَمِينِ شَ ﴾ أي: أنت من أصحاب اليمين، والمعنى: فسلام لك حال كونك من أصحاب اليمين، والأولون هم المقربون إليهم، وأصحاب اليمين لا سابقين ولا مخذولين، بين بين، لكنهم ناجون من العذاب، ولهذا قال: ﴿ فَسَلَامٌ لُّكَ مِنْ أَصْعَابِ ٱلْمَدِينِ شَ ﴾ وهذا القسم الثاني، أما القسم الشالث: ﴿ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ ٱلْمُكَذِّبِينَ ﴾ بالخبر ﴿ الضَّالِّينَ شَيُّ ﴾ في العمل فلا تصديق ولا التزام، فكل كافر داخل في هذه الآية حتى المنافق ﴿ فَنُرُّلُّ مِّنْ حَمِيمِ شَيُّ ﴾ أي: فله نزل من حميم، والنزل بمعنى الضيافة التي تقدم للضيف أول ما يقدم، فهؤلاء \_ والعياذ بالله \_ حظهم هذا النزل نزل من حميم، والحميم هو شديد الحرارة ﴿ وَتَصِّلِيَةُ جَيِيمٍ ١٠٠٠ أي يصلون الجحيم فيخلدون فيها، والجحيم من أسماء النار \_ أعاذنا الله وإياكم منها \_

﴿ إِنَّ هَٰذَا لَهُوَ حَرُّ الْيَقِينِ ۞﴾ أي: إن هذا المذكور لكم، وهو انقسام الناس إلى هذه الأقسام الثلاثة ﴿ لَهُوَ حَقُّ ٱلْيَقِينِ آنِ ﴾ أي: اليقين المتحقق المتأكد وصدق الله - عز وجل - لا يمكن أن يخرج الناس عن هذه الأقسام الثلاثة. وهم المقرَّبون، وأصحاب اليمين، والمكذبون الضالون، لا يمكن يخرجوا عن هذا ﴿ فَسَيِّحُ بِٱشْمِ رَبِّكَ ٱلْعَظِيمِ ﴿ لَيْكَ سَبَحَ بَمَعْنَى نَزُهُ، وَالَّذِي يَنْزُهُ الله ـ عَزَ وَجَلَّ ـ عنه كل نقص وعيب، أو مماثلة للمخلوق، فهو منزه عن كل نقص لكمال صفاته وعن مماثلة المخلوق، قال الله تعالى: ﴿ لَيْسَ كُمِثْلِهِ ۚ شَوْتٌ ۗ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ۞﴾ وقال: ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَكَا ٱلسَّمَنُونِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُ مَا فِي سِتَّةِ أَيَّامِ وَمَا مَسَّنَامِن لُّغُوبِ ( الله أي : من تعب وإعياء، وقوله: ﴿ وِأَسْمِ رَبِّكَ ﴾ قيل: إن الباء زائدة، وأن المعنى سبح اسم ربك، كما قال الله تعالى: ﴿ سَبِّحِ ٱسْمَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَى ﴿ أَنَّ وَقِيلُ: إِنَّهَا لَيْسَتُ بِزَائِدَةً، وَأَنْ الْمُعْنَى سَبَّحُ اللهُ بِالسَّمَه فلابد من النطق بالتسبيح، فتقول: سبحان الله، أما لو نزهته بقلبك فهذا لا يكفي، فعلى هذا تكون الباء للمصاحبة يعني سبح الله تسبيحاً مصحوباً باسمه ﴿ بِأَسْمِ رَبِّكَ ٱلْعَظِيمِ ۞ ﴾ الرب هو الخالق المالك المدبر، والعظيم ذو العظمة والجلال - جل وعلا -.

هذه السورة لو لم ينزل في القرآن إلا هي، لكانت كافية في الحث على فعل الخير وترك الشر، فقد ذكر الله تعالى في أولها يوم القيامة ﴿ إِذَا وَقَعَتِ ٱلْوَاقِعَةُ ﴿ إِنَّا وَقَعَتِ ٱلْوَاقِعَةُ ﴾ ثم قسم الناس فيها إلى ثلاثة أقسام: السابقون، وأصحاب اليمين، وأصحاب الشمال، ثم ذكر الله في آخرها حال الإنسان عند الموت، وقسم كل الناس إلى ثلاثة

أقسام: مقربون، وأصحاب يمين، ومكذبون ضالون، وكذلك ذكر الله فيها ابتدأ الخلق في قوله: ﴿ أَفَرَءَيْتُمُ مَّا تُمْنُونَ ﴿ اَلَّهُ عَلَقُونَهُ وَ اللهُ فيها ابتدأ الخلق في قوله: ﴿ أَفَرَءَيْتُمُ مَّا تُمْنُونَ ﴿ وَهُ يَصلحهما فهي أَمْ نَحْنُ لَلْفَيْفُونَ ﴾ والرزق من طعام وشراب وما يصلحهما فهي سورة متكاملة، ولهذا ينبغي للإنسان أن يتدبرها إذا قرأها، كما يتدبر سائر القرآن لكن من اشتملت على معاني عظيمة والله الموفق.

## تفسير سورة الحديد

﴿ بسم الله الرحمن الرحيم ﴾ تقدم الكلام عليها، ﴿ سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَرِيثُ ٱلْحَكِيمُ ﴾ معنى سبح أي نزه الله \_ عز وجل ـ عن كل عيب ونقص، وعن مماثلة المخلوقين، ودليل تنزهه عن كل عيب ونقص قول الله تبارك وتعالى: ﴿ وَلَقَدْ خُلَقَّنَكَا ٱلسَّمَا وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُ مَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَامِن لُّغُوبٍ ﴾ واللغوب يعني التعب والإعياء، وهذا يدل على كمال قوته ـ عز وجل ـ وقالَ تعالى: ﴿ أَمْ يَعْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجُونَهُمْ بَلَى وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكُنُبُونَ ﴾ وقال تعالى: ﴿ وَمَا اللَّهُ بِغُلْفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴾ فنزه الله تعالى نفسه عن الغفلة، وقال تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِن شَيْءٍ فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ إِنَّهُم كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا ﴾ فنزه نفسه عن العِجز، ودليل تنزهه عن مماثلة المخلوقين، قوله تعالى: ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ، شَيْءٌ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴾ وأثبت الله لنفسه وجهاً في قوله تعالى: ﴿ وَيَبْقَىٰ وَيَهُ رُبِّكِ ذُو ٱلْجَكُلِ وَٱلْإِكْرَامِ ﴾ ، وأثبت الله لنفسه أنه استوى على العرش، والإنسان يستوي على البعير، أي يركب البعير ويستقر عليه ويعلو عليه، ليس استواؤه سبحانه وتعالى عِلِي العرش كاستواء الإنسان على البعير، والدليل: ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ عَنْ مَا وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴾ فكل صفة يثبتها الله لنفسه وللمخلوق مثلها فإن ذلك موافقة للاسم فقط، أما في الحقيقة فليس كمثله شيء، مثال ذلك: أثبت الله لنفسه علماً، وأثبت للمخلوق علماً، فقال الله تعالى: ﴿ فَإِنَّ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ ﴾ فأثبت الله لنا علماً، وأثبت لنفسه علماً ﴿ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ

أَنفُسَكُمْ ﴾ وليس العلم الذي أثبتِه لنفسه كعلم المخلوق والدليل قوله تعالىٰ: ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ عَنَى ۗ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ۞﴾ فالله \_ عزوجل ـ لا يمكن أن يماثله شيء من المخلوقات لا في ذاته، ولا في صفاته، ولهذا لا يمكننا أن ندرك الله ـ عز وجل ـ نعلمه بآياته وصفاته وأفعاله، لكنا لا ندرك حقيقته ـ عز وجل ـ لأنه مهما قدرت من شيء فالله تعالى مخالف له غير مماثل، وقوله: ﴿مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ أي: كل ما في السماوات والأرض، فإنه يسبح الله \_ عز وجل \_ وينزهه، ويشمل الآدمي، والجن، والملائكة، والحشرات، والحيوانات، وكل شيء، فكل ما في السماوات والأرض يسبح الله، وهل يسبحه بلسان المقال بمعنى يقول: سبحان الله، أو بلسان الحال، بمعنى أن تنظيم السماوات والأرض والمخلوقات على ما هي عليه يدل على كمال الله ـ عز وجل ـ وتنزهه عن كل نقص، الجواب: أنه يسبح الله بلسان الحال وبلسان المقال، إلا الكافر، فإنه يسبح الله بلسان الحال لا بلسان المقال؛ لأن الكافر يصف الله بكل نقص، يقول: اتخذ الله ولداً، ويقول: إن معه إلهاً، وربما ينكر الخالق أصلاً، لكن حاله وخلقته وتصرفه تسبيح لله \_عز وجل \_. وهل الحشرات والحيوانات تسبح الله بلسان المقال؟ الجواب: نعم، قال الله تعالى: ﴿ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَيِّحُ بِمَدِهِ وَلِكِن لَّا نَفْقَهُونَ تَسَبِيحَهُمَّ ﴾ الحشرات كلها تسبح الله بلسان المقال، والحصى يسبح الله كما كان ذلك بين يدي رسول الله ﷺ ﴿ وَهُوَ الْمَرْبِيرُ الْمَكِيمُ ﴾ العزيز يعني ذو العزة، والعزة هي

<sup>(</sup>١) انظر: فتح الباري (٦/ ٥٩٢) حيث عزاه الحافظ ابن حجر إلى البزار والطبراني في الأوسط.

الكبرياء والغلبة والسلطان وما أشبه ذلك، فالعزيز هو ذو السلطان الكامل والغلبة الكاملة ، فلا أحديغلبه عزوجل يقول الشاعر الجاهلي : أين المفر والإله الطالب والأشرم المغلوب ليسر الغالب

والحكيم لها معنيان: المعنى الأول: ذو الحكمة، والمعنى الثاني: ذو الحكم التام، فهي مشتقة من شيئين: من الحكمة والحكم، فالحكمة هي أن جميع العاله وأقواله وشرعه حكمة، وليس فيه سفه بأي حال من الأحوال، ولهذا قيل في تعريف الحكمة: (إنها وضع الأشياء في مواضعها اللائقة بها)، فما من شيء من أفعال الله، أو من شرع الله إلا وله حكمة، فإذا قدر الله الحر الشديد الذي يهلك الثمار فهو حكمة لا شك، وإذا منتم الله المطر فهو حكمة، وإذا ألقى الله الموت بين الناس فهو حكمة، وكل شيء فهو حكمة، والشرائع كلها حكمة فإذا أحل الله البيع وحرم الربا فهو حكمة ، لأنا نعلم أن الله حكيم، ففرق الله ـ عز وجل ـ بين البيع والربا، فالبيع أحله الله، والربا حرمه، فإذا قال قائل: لماذا؟ قلنا: الله أعلم، الله حكيم - عز وجل -، ولهذا لما قالت المرأة لعائشة ـ رضي الله عنها ـ يا أم المؤمنين ما بال الحائض تقضي الصوم \_ يعني إذا حاضت في رمضان \_ ولا تقضى الصلاة؟ سؤال فيه إشكال، لماذا الحائض إذا أفطرت في رمضان يلزمها قضاء الصوم، وإذا تركت الصلاة لا يلزمها قضاء الصلاة، وكلاهما فرض، قالت لها . رضي الله عنها .: «كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة(١) » فاستدلت \_ رضى

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري، كتاب الحيض، باب لا تقضي الحائض الصلاة (٣٢١) ومسلم، =

الله عنها بالحكم على الحكمة، لأنا نعلم أن الله حكيم \_ عز وجل ـ فلم يوجب عليها قضاء الصوم دون قضاء الصلاة إلا لتحكمة، لكن أحياناً نعرف الحكمة وأحياناً لا نعرفها، لماذا أحل الله البيع وحرم الربا؟ نقول: لأن الله أحل البيع وحرم الربا، ولذلك لما قال أهل الربا: إنما البيع مثل الربا. رد الله قولهم فقال: ﴿ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوْآ﴾، فإذا حكم الله بشيء شرعاً، أو حكم بشيء قدراً فلا يشكل عليك، إن وفقك الله لمعرفة الحكمة فهذا خير، وإن لم تعرف فاعلم أن الله حكيم وله أيضاً الحكم ي عز وجل ـ قال الله تعالى : ﴿ إِنِ ٱلْحُكُمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا نَعَبُدُوٓا اللهَ إِلَّا إِيَّاهُ ﴾ من يستطيع أن يرفع حكم الله \_ عز وجل \_ فيما إذا نزل به الموت؟ لا أحد، قال الله تعالى: ﴿ فَلَوْلِآ إِذَا بَلَغَتِ ٱلْخُلُقُومَ ﴿ وَأَنتُمَّ حِينَ إِذِ نَنظُرُونَ ١ ﴿ وَنَعَنُ أَقَرَبُ إِلَيْهِ مِنكُمْ وَلَكِن لَّا نُتُصِرُونَ ١ فَلَوَّلًا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ ﴿ مَرْجِعُونَهَا إِن كُنتُمْ صَلِدِقِينَ ﴾ لا يمكن، لأن الله حكم بهذا، وإذا حكم ـ عز وجل ـ بحروب وفتن من يرفع هذا إلا الله عز وجل، والله تعالى له الحكم في الأمور الشرعية قال الله تعالى: ﴿ وَمَا آخَلَفَتُمُ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَكُكُمُهُۥ إِلَى ٱللَّهِ ﴾ فالحكم لله \_ عز وجل \_ فإذا عرفت أن الله تعالى له الحكمة فيما شرع، وفيما خلق، وقدر، حينتذ تستسلم ولا تجادل، لأن الذي حكم بذلك هو الله، وإذا علمت أن الحكم لله ـ عز وجل ـ بين العباد فترجع في الأمور الشرعية ، إلى الكتاب والسنة، وفي الأمور القدرية ترجع إلى الله، فإذا حكم عليك بالمرض تفزع إلى الله عز وجل -، وإذا حكم عليك بالفقر تفزع إلى الله ، اللهم

<sup>≈</sup> كتاب الحيض، باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة (٣٣٥) (٦٩).

أغنني من الفقر، واقضِ عني الدين، فإذا آمن الإنسان بأن الحكم كله لله إن كان حكماً قدرياً استسلم، وقال: هذا أمر الله، وأنا عبدالله ولا يمكن أن يكون سوى ما كان، وإذا كان شرعيًّا. قال الله ـ عز وجل ـ أعلم وأحكم بما يصلح الساد.

وَالْأَرْضَ خَامَا وَالْمَرْضَ وَٱلْأَرْضَ الله تعالى وحده ملك السماوات والأرض خامّا وتدبيراً، فلا يملك السماوات والأرض أحد إلا الله عزوجل ( يُحَيِّه ويُمِيثُ ) أي: يجعل الجمادحياً، ويميت ماكانحياً، فبينما نرى الإنسان ليس شيئاً مذكوراً إذا به يكون شيئاً مذكوراً كما قال تعالى: ﴿ هَلُ أَنَّ عَلَى ٱلْإِنسَانِ حِينٌ مِنَ ٱلدَّهْرِ لَمْ يَكُن شَيْئًا مَذْكُوراً ﴾ ثم يبقى تعالى: ﴿ هَلُ أَنَّ عَلَى ٱلْإِنسَانِ حِينٌ مِن ٱلدَّهْرِ لَمْ يَكُن شَيْئًا مَذْكُوراً ﴾ ثم يبقى في الأرض ثم يعدم ويفنى، فإذا هو خبر من الأخبار ﴿ وَهُو عَلَى كُلِ شَيْءٍ وَمعدوم، والقدرة صفة تقوم بالقادر حيث يفعل الفعل بلا عجز.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم، كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب ما يقول عند النوم (رقم ٢٧١٣).

﴿ وَٱلْبَاطِنُ ﴾ قال النبي ﷺ: «الذي ليس دونه شيء» (١) أي: لا يحول دونه شيء، ولا أشجار، ولا دونه شيء، خبير عليم بكل شي، لا يحول دونه جبال، ولا أشجار، ولا جدران ولا غير ذلك، ليس دونه شيء، ﴿ ٱلْأَوَّلُ وَٱلْآخِرُ ﴾ اشتملا على عموم الزمان، ﴿ وَالظَّاهِرُ وَٱلْبَاطِنُ ﴾ على عموم المكان.

﴿ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ ، كل شيء فالله عليم به ، ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَخْفَىٰ عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّكَاَّهِ ﴾ فلو عمل الإنسان في جوف بيته في حجرة مظلمة فإن الله تعالى يعلم عمله، بل زد على ذلك أنه يعلم ما توسوس به نفسك كما قال الله \_ عز وجل \_: ﴿ وَلَقَدَّ خَلَقْنَا ٱلْإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسِّوشُ بِهِ عَنْسُكُّمْ ﴾. وأنت إذا فكرت في شيء فالله يعلم به قبل أن يكون، ويعلم الماضي البعيد، ويعلم المستقبل البعيد ويعلم بكل شيء، ولهذا قال موسى \_ عليه الصلاة والسلام \_ لما سأله فرعون: ﴿ فَمَا بَالُ ٱلْقُرُونِ ٱلْأُولَى ﴾ يعنى شأنها قصها علينا ﴿ قَالَ عِلْمُهَا عِندَ رَبِّي فِي كِتَابٍّ لَّا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا ينسكى ﴾ لا يضل معناه لا يجهل، لأن الضلال معناه الجهل، كما قال الله \_ عز وجل \_ في نبيه: ﴿ وَوَجَدَكَ ضَالًا فَهَدَىٰ ﴾ ضال ليس معناها فاسق، بل معناه أنه جاهل لا يدري كما قال تعالى: ﴿ وَكَذَالِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنا مَا كُنتَ نَدْرِى مَا ٱلْكِئنِبُ وَلَا ٱلْإِمَانُ ﴾ وقال تعالى: ﴿ وَمَا كُنْتَ لَتَـٰلُواً مِن قَبْلِهِۦ مِن كِئَبٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ ۖ إِذَا لَاَرْتَابَ ٱلْمُتْطِلُونَ ﴾ إذن الله بكل شيء عليم، وإذا علمت أن الله بكل شيء عليم هل يمد ان تقدم على معصية الله وأنت في خفاء عن الناس؟ لا، لأنك تعلم أن الله يعلمك ، قال الله \_ عز

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في ص ٣٦١.

وجل \_: ﴿ أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجُونَهُمَّ ﴾ الحواب: بلي، ﴿ وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكُنُبُونَ ۞ ﴾، فإذن إذا آمنت بأن الله \_ جل وعلا \_ عليم بكل شيء فإنه يستلزم أن لا تقوم بمعصيته ولو في الخفاء، وأن لا تترك طاعته ولو في الخفاء، ولقد قال الله \_ عز وجل \_ عن نُوحِ عليه الصلاة والسلام أنه قال: ﴿ وَإِنِّي كُلُّمَا دَعَوْتُهُمُّ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُواْ أَصَابِعَهُمْ فِي ءَاذَا نِهِمْ ﴾ لأجل أن لا يسمعوا، ﴿ وَٱسْتَغْشُواْ شِابَهُمْ ﴾ لئلا يبصروا بها ـ والعياذ بالله ـ لأنهم يكرهون الحق وقوله: ﴿ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ١٩ يشمل أفعال العباد وأقوال العباد، بل إنه يعلم سبحانه وتعالى ما في قلب الإنسان وإن لم يظهره، كما قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَنَ وَنَعْلَمُ مَا تُوسُوسُ بِهِ مَنْسُهُ وَيَحَنُّ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ ٱلْوَرِيدِ ١ إِذْ يَنَكُفَّى ٱلْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ ٱلْمَمِينِ وَعَنِ ٱلشِّمَالِ فَعِيدٌ ١ أَنْ عَال أَن تضمر في قلبك شيئاً يحاسبك الله عليه، لكن الوساوس التي تطرأ على القلب ولا يميل الإنسان إليها بل يحاربها، ويحاول البعد عنها بقدر إمكانه لا تضره شيئاً، بل هي دليل على إيمانه لأن الشيطان إنما يأتي إلى القلب فيلقي عليه الوساوس إذا كان قلباً سليماً، أما إذا كان قلباً غير سليم فإن الشيطان لا يوسوس له، لأنه قد انتهى. ﴿ هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ خلق السماوات والأرض أي: أوجدها \_ عز وجل \_ بكل نظام وتقدير، والسماوات سبع والأرضون سبع، والأرض سابقة على السماء، لأن الله تعالى قال في سورة فصلت لما ذكر خلق الأرض قال: ﴿ ثُمُّ أُسِّتُوكَ إِلَى ٱلسَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ أَثْنِيا طَوْعًا أَوْ كُرُهَا قَالَتَا آنْيُنَا طُأْبِعِينَ ۞ ، لكن الله يبدأ بالسماوات لأنها

أشرف من الأرض وأعلى من الأرض، والسماوات بينها مسافة بعيدة جداً جداً، وهذا يلزم أن يكون أصغر السماوات سماء الدنيا ويليها الثانية والثالثة، كل واحدة أوسع من الأخرى سعة عظيمة، وهي طباق متطابقة بعضها فوق بعض، وفي حديث المعراج أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كلما صعد إلى سماء استفتح ففتح له'' ، والأرض جعلها تعالى في القرآن بِصبِيغة. الإفراد ، لكن الله تعالى أشار إلى أنها متعددة في قوله: ﴿ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ سَبَّعَ سَمَوَتِ وَمِنَ ٱلْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ ﴾ أي: مثلهن في العدد لا في الصفة، لأن التماثل في الصفة بين الأرض والسماء بعيد جداً، لكن مثلهن في العدد، وصرحت بذلك السنة في قول النبي ﷺ: «من اقتطع شبراً من الأرض ظلماً طوقه الله يوم القيامة به من سبع أراضين "(" وخلقها الله عزوجل في ستة أيام، والأيام أطلقها الله - عز وجل ـ ولم يبين أن اليوم خمسين ألف سنة، أو أقل، أو أكثر، وإذا أطلق يحمل على المعروف المعهود وهي أيامنا هذه،. وقد جاء في الحديث أنها الأحد، والاثنين، والثلاثاء، والأربعاء، والخميس، والجمعة، (٦) فالجمعة منتهى خلق السماوات

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري، كتاب الصلاة، باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء (رقم ٣٤٩)، ومسلم، كتاب الإيمان باب الإسراء برسول الله على السماوات وفرض الصلوات (رقم ١٦٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري، كتاب المظالم، باب إثم من ظلم شيئاً من الأرض (٣٤٥٣) ومسلم كتاب المساقاة، باب تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرها (١٦١٠).

 <sup>(</sup>٣) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أخذ رسول الله ﷺ بيدي فقال: «خلق الله عز وجل
التربة يوم السبت، وخلق فيها الجبال يوم الأجد، وخلق الشجر يوم الاثنين. وخلق =

والأرض ومبتدئه الأحد، والسبت ليس فيه خلق لا ابتداء ولا انتهاء.

فإذا قال قائل: أليس الله قادراً على أن يخلقها في لحظة؟ فالجواب: بلي، لأن أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن. فيكون، وإنما خلقها في ستة أيام \_ والله أعلم \_ لحكمتين: الحكمة الأولى: أن هذه المخلوقات يترتب بعضها على بعض، فرتب الله تعالى بعضها على بعض حتى أحكمها، وانتهى منها في ستة أيام. الحكمة الثانية: أن الله علم عباده التؤدة والتأني، وأن الأهم إحكام الشيء لا الفراغ منه، حتى يتأنى الإنسان فيما يصنعه، فعلم الله سبحانه عباده التأني في الأمور التي هم قادرون عليها، وكلا الأمرين وجيه، وقد تكون هناك حكم أخرى لا نعلمها، ومع هذا لا نجزم به ونقول: الله أعلم ﴿ ثُمَّ أَسْرَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ ﴾، استوى عليه يعنى على وجه يليق بجلاله، ولا يمكن أن نمثله بخلقه لأن الله ليس كمثله شيء، والعرش مخلوق عظيم لا يعلم قدره إلا الذي خلقه \_ عز وجل \_، وقد جاء في الحديث: أن السماوات السبع، والأرضين السبع في الكرسي كحلقة ألقيت في فلاة من الأرض، الحلقة حلقة الدرع المكون من حلق من الحديد، فالحلقة من الحديد من الدرع تكون بالنسبة للفلاة لا شيء، فلاة من الأرض واسعة ضاع فيها حلقة من حلق الدرع ماذا تكون نسبتها وماذا

<sup>=</sup> المكروه يوم الثلاثاء. وخلق النور يوم الأربعاء. وبث فيها الدواب يوم الخميس. وخلق آدم عليه السلام بعد العصر من يوم الجمعة...».

وأخرجه مسلم، كتاب صفات المنافقين وأحكامهم، باب ابتداء الخلق وخلق آدم عليه السلام (رقم ۲۷۸۹).

تشغل من الأرض؟! لا شيء، قال ﷺ: «ما السماوات السبع والأرضين السبع في الكرسي إلا كحلقة ألقيت في فلاة من الأرض، وإن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على هذه الحلقة»(١) إذن لا يعلم قدره إلا الله \_ عز وجل \_ وليس لنا أن نسأل: من أين مادة الكرسي؟ من ذهب، من فضة، من لؤلؤ؟ ليس لنا الحق في أن نتكلم في هذا. هو عرش عظيم كما وصفه الله ﴿ رَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ ١ ١٠ ١ ﴿ ذُو ٱلْعَرْشِ ٱلْمَجِيدُ ١ مِنْ عظيم جداً جداً، لا يعلم قدره إلا الله، استوى الله عليه لكمال سلطانه - جل وعلا \_ و(ثم) في قوله: ﴿ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرِّشِ ﴾ تدل على الترتيب، أي أن خلق السماوات والأرض سابق على الاستواء على العرش، ومعنى ﴿استوى﴾ أي: على؛ لأن الاستواء في اللغة العربية إذا تعد بـ (على) كان معناها العلو، مثاله قول الله تبارك وتعالى: ﴿ وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ ٱلْفُلْكِ وَٱلْأَنْعَكَ مَا تَرَكُّمُونَ ١٩ لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذَكُرُواْ نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا ٱسْتَوَيْتُمْ اَيْهِ وَيَقُولُواْ سُبْحَنَ ٱلَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَنَذَا وَمَا كُنَّا لَهُمْ مُقْرِنِينَ شَيْكُ، ومن ذلك قوله تعالَى عن نوح: ﴿ فَإِذَا ٱسْتَوَيْتَ أَنتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى ٱلْفُلْكِ فَقُلِ ٱلْمَثَدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى نَجَلْنَا مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظُّلِلِمِينَ ۞ .

فقوله: ﴿ ٱسْتَوْيَتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى ٱلْفُلْكِ ﴾ يعني علوت عليه،

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو الشيخ الأصبهاني في كتاب العظمة (۲/ ٥٦٩ ـ ٥٧٠ رقم ٢٠٦). وابن حبان كما في الموارد (١/ ١٩١ – ١٩٢ رقم ٩٤) والحديث صححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة (رقم ١٠٩).

إذن ﴿ اَسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ ﴾ يعني على العرش، وإذا رأيت من يقول استوى على العرش أي استولى على العرش، فقد كذب على الله - عز وجل - لأن الله تعالى نزل هذا القرآن العظيم باللغة العربية، واللغة العربية تدل على أن استوى إذا تعدت بعلى فهي بمعنى العلو لا غيره، فيكون الذي يفسرها باستولى كاذب على الله - عز وجل - جانياً على نصوص الكتاب، محرفاً لها، وجنايته عليها من وجهين:

الوجه الأول: صرفها عن ظاهرها.

والوجه الثاني: إحداث معنى لا يدل عليه الظاهر، وهذا قد يوجد كثيراً في كتب الأشاعرة، سواء كانوا مفسرين أو غير مفسرين لكنهم بهذا والله والله والله قد ضلوا ضلالاً مبيناً، نسأل الله العافية، فمن الذي استولى على العرش حين خلق السماوات والأرض؟! إذا كان الله لم يستولِ عليه إلا بعد خلق السماوات والأرض فهر لمن من قبل؟! نعم يلزمهم أن يقولوا لغير الله، وإلا فقد أخطأوا يعني تبين خطأهم وهم مخطئون والحمد لله، ﴿ يَعْلَمُ مَا يَلِحُ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ أي: ما يدخل فيها من جثث الموتى، ومن الحبوب التي تنبت بإذن الله، ومن المياه التي يسلكها الله ينابيع في الأرض ثم يخرجها، وغير ذلك من الحشرات وغيرها، فكل ما يلح في الأرض يعلمه الله.

﴿ وَمَا يَغَرُجُ مِنْهَا ﴾ أي: من النبات والمياه والمعادن وغيرها، ﴿ وَمَا يَنزِلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ ﴾ أي: من الملائكة والأمطار والشرائع وغير ذلك، ﴿ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا ﴾ أي: إليها، لكن جاءت بلفظ

﴿ فِيهَأَ ﴾ بدل إليها لنستفيد فائدتين:

الفائدة الأولى: العروج يعني الصعود.

الفائدة الثانية: الدخول، لأن ﴿ فِ ﴾ يناسبها من الأفعال الدخول، تقول: دخل في المكان، أما عرج ويعرج فالذي يناسبها إلى، لكن الله ـ عز وجل ـ عدل عن قوله (يعرج إليها) إلى قوله ﴿ يَعْرُجُ فِيهاً ﴾ ليفيد الصعود، والدخول.

وضمن يعرج معنى يدخل. والتضمين موجود في القرآن الكريم، وفي اللغة العربية قال الله تعالى: ﴿ عَيْنَا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللهِ يَفْجَوُنَهُ اللّهِ يَعْلَى اللهِ العالى: ﴿ عَيْنَا يَشْرَبُ إِمَا عَبَادُ اللّهِ يَفْجَوُنَهُ اللّهُ يَعْنِي منه، ﴿ فَشَرِبُواْ مِنْهُ إِلّا مِمَّا تَشْرَبُونَ اللّه يعني منه، ﴿ فَشَرِبُواْ مِنْهُ إِلّا مِمَّا تَشْرَبُونَ الله يعني منه، ﴿ فَشَرِبُواْ مِنْهُ إِلّا مَنَا العلماء: الحكمة أن قليه للا مِنْهُ مَ وهنا قال: ﴿ يَشْرَبُ بِهَا ﴾ قال العلماء: الحكمة أن يشرب هنا ضمنت معنى يروى، أي: يروى بها. ومعلوم أنك إذا قلت: يروى بها. فقد تضمن معنى يشرب، وزيادة. والتضمين فن مهم في باب البلاغة، ينبغي لطالب العلم أن يدرسه ويحققه، فن مهم في باب البلاغة، ينبغي لطالب العلم أن يدرسه ويحققه، الأشياء ما يصل إلى السماء الدنيا ويقف، ومنها ما يعرج في السماء الدنيا حتى يصل إلى السماء الدنيا ويقف، ومنها ما يعرج في السماء الدنيا حتى يصل إلى الله ـ عزوجل ـ ﴿ وَهُو مَعَكُونُ ﴾ هو الضمير يعود إلى الله ـ عز وجل ـ ﴿ مَعَكُمُ ﴾ أي: مصاحب لكم، الشمير يعود إلى الله ـ عز وجل ـ ﴿ مَعَكُمُ ﴾ أي: مصاحب لكم، الأهل» النبي ﷺ: «اللهم أنت الصاحب في السفر، والدليفة في الماقل» لكن هذه الصحبة ليست صحبة مكان. بمعنى أننا إذا كنا الأهل» في النه الله المناء المناء النا النبي المناء الصحبة ليست صحبة مكان. بمعنى أننا إذا كنا

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم، كتاب الحج، باب ما يقول إذا ركب إلى سفر الحج وغيره (۱۳٤۲).

في مكان كان الله معنا. حاشا وكلا، لا يمكن هذا، وكيف يتصور عاقل أن الله معنا في مكاننا، وكرسيه وسع السماوات والأرض؟! هذا مستحيل، والكرسي موضع القدمين، كما جاء عن ابن عباس رضى الله عنه(١) ، فإذا كان كذلك هل يعقل أن رب السماوات والأرض الذي يوم القيامة تكون السماوات مطويات بيمينه، والأرض جميعاً قبضته هل يمكن أن يكون معنا في أماكننا الضيقة والواسعة؟ لا يمكن، إذا ﴿مَعَكُمْ ﴾ أي: مصاحب لكم، والمصاحب قد يكون بعيد عنك، يقول العرب في أسلوبهم: ما زلنا نسير والقمر معنا، مأزلنا نسير والقطب معنا. ما زُلنا نسير والجبل الفلاني معنا، وليس معهم في مكانهم. ومعلوم أن القمر في السماء، والنجم في السماء، والجبل قد يكون بينك وبينه مسافة أيام، ومع ذلك فالعرب تطلق عليه المعية مع البعد في المكان، وكوننا نؤمن بأن الله معنا إذن هوعالم بنا، سميع لأقوالنا، بصير بأفعالنا، له القدرة علينا والسلطان، ومدبر لنا بكل معنى تقتضيه المعية، واعلم أن من الضلال من يقول: إن الله معنا في أمكنتنا، نسأل الله العافية، وينكرون أن الله في السماء عالياً فأتوا داهيتين عظيمتين، الأولى: إنكار علو الله. والثانية: اعتقاد أنه في الأرض. سبحان الله! هل يعقل أن يعتقد عاقل فضلاً عن مؤمن أنه إذا كان في المرحاض كان الله معه؟ أعوذ بالله، الذي

 <sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في معتجمه الكبير (١٢/ ٣٩ رقم ١٢٤٠٤) والحاكم (٢/ ٢٨٢)
والخطيب البغدادي في تاريخه (٩/ ٢٥١ - ٢٥٢) وصححه الحاكم ووافقه الذهبي .
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٦/ ٣١٣): رجاله رجال الصحيح .

يعتقد هذا أشهد بالله أنه كافر، لأن أعظم استهزاء بالله وأعظم حط من قدر الله هو هذا، ثم نقول: إذا كان الله - كما يقولون - في كل مكان يعني أنه في الحجرة، وفي السوق، وفي المسجد، ثم من الذي يكون مع أناس في الحجرة، وأناس في الشارع؟ أهما إلهان؟ لا يمكن أن يقولوا إنه متعدد، هل هو متجزء؟ إذن بطل أن يكون معنا بذاته في أمكنتنا لأنه إما أن يكون متعدداً، وإما أن يكون متجزءاً، وكلاهماباطل، قررت هذا لأنه يوجد من يعتقد أن الله في كل مكان فنقول: المعية هي المصاحبة، ولا يلزم من المصاحبة المقارة في المكان، وكيف يمكن أن يكون الله معك في مكانك وهو سبحانه وتعالى وسع كرسيه السماوات والأرض، ولكن هؤلاء الذين يعتقدون أنه في كل مكان ما قدروا الله حق قدره، ولا عظموه حق تعظيمه، ولا عرفوا عظمته وجلاله قال الله تعالى: ﴿ وَمَا قَدَرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَٱلْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَ تُهُ يَوْمَ ٱلْفِيكَ مَةِ وَٱلسَّمَوَاتُ مَطُويِّكُ مِيمِينِهِ مُسَبَّحَكَهُ وَتَعَكَلُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ ﴾ فكيف يعتقد أن الله معنا في مكاننا، فيجب على الإنسان أن يعرف نعمة الله عليه بكونه يؤمن بالقرآن الكريم ظاهره معظماً لله حق تعظيمه ﴿ أَيِّنَ مَا كُنُتُمُّ ﴾ أي: في أي مكان، لأن أين ظرف مكان ﴿ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ أي: بما تعملون من الأعمال كلها بصير، والبصر هنا يشمل بصر الرؤية قال النبي عَلَيْةِ عن ربه: «حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه »(۱) ويشمل بصر العلم، فمن المعلوم أن

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم، كتاب الإيمان، باب في قوله عليه السلام: إن الله لا ينام وفي=

أعمالنا قد تكون مرئية الحركة، وقد تكون مسموعة كالأقوال، فرؤية المسموع العلم.

﴿ لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ أي: لله تعالى وحده ملك السماوات والأرض خلقاً وتدبيراً، فلا يملك السماوات والأرض أحد إلا الله ـ عـز وجـل ـ لا استقـلالاً ولا مشـاركـة، قـال تعـالـي: ﴿ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِ ٱلسَّمَوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِن شِرْكِ وَمَا لَهُ مِنْهُم مِّن طَهِيرٍ شَيُّ ﴾ فنفى الاستقلال ونفى المشاركة ﴿ وَمَا لَكُو ﴾ أي: ما لله ﴿ مِّن ظَهِيرِ شِنْ ﴾ أي: من مساعد ساعده على خلق السماوات والأرض، فله ملك السماوات والأرض وعددها سبع، قال الله تعالى: ﴿ قُلْ مَن رَّبُّ ٱلسَّمَاوَتِ ٱلسَّبِعِ وَرَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ اللَّهِ ﴾ والأرضون أيضاً عددهم سبع كما جاءٍ ذلكِ ظاهراً في المَمْرَ آنَ وْصريحاً في السنة، قال الله تعالى: ﴿ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَمِنَ ٱلْأَرْضِ مِنْلَهُنَّ ﴾ يعني في العدد، وثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: «من اقتطع شبراً من الأرض ظلماً طوقه يوم القيامة من سبع أراضين» (١) ﴿ وَإِلَى اللَّهِ تُرْبَجُعُ الْأُمُورُ ﴾، كل الأمور أي الشؤون العامة والخاصة، الدينية، والدنيوية، والأخروية كلها ترجع إلى الله ـ عز وجل ـ يتصرف كما شاء يحكم بما شاء ولا معقب لحكمه \_ عز وجل \_ فكل أمور الإنسان الخاصة ترجع إلى الله، ولذلك يجب عليك إذا ألمَّت بك ملمة أن ترجع

<sup>.=</sup> قوله حجابة النور . . . (رقم ١٧٩).

<sup>(</sup>۱) تقدم ص ۳٦٤.

إلى الله \_ عز وجل \_ لأن المشركين وهم مشركون \_ إذا ألمت بهم الملمات التي يعجزون عنها يرجعون إلى الله ـ عز وجل ـ فإذا عصفت بهم الرياح في أعماق البحار على السفن يلجئون إلى الله عز وجل، ويرجعون إلى الله، ويسألونه أن ينجيهم وهم مشركون، فكيف بك أنت أيها المسلم، فالجأ إلى الله في كل صغير أو كبير، ديني أو دنيوي خاص بك أو بأهلك، لا تلجأ لغير الله، فمن أنزل حاجته بالله قُضيت، ومن أنزل حاجته بغير الله وُكل إليه، فنقول: إلى الله ترجع الأمور عامة: الأمور الدينية والدنيوية والأخروية، والخاصة والعامة، وإذا آمنت بهذا ويجب أن تؤمن به صرت لا تَلْجِأُ إِلَّا إِلَى الله \_ عز وجل \_ ﴿ يُولِجُ ٱلَّيْكَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلَّيْـلِ﴾، يولج أي يُدخل الليل في النهار، ويولج النهار أي يُدخله في الليل، وهذا يعني اختلاف الليل والنهار في الطول والقصر، أحياناً يبدأ الليل في الزيادة فيدخل على النهار، فهذا ﴿ يُولِيمُ ٱلَّيْكَ فِي ٱلنَّهَارِ ﴾. وأحياناً يبدأ الليل ينقص ويزيد النهار، فيدخل النهار على الليل، ولا أحد يقدر على ذلك إلا الله سبحانه وتعالى، لو اجتمع الخلق كلهم إنسهم وجنهم، والملائكة ما استطاعوا أن يولجوا دقيقة واحدة من الليل في النهار، ويولج النهار في الليل، والله \_ عز وجل \_ يولج الليل في النهار أو من النهار في الليل، ثم هذا الإيلاج لا يأتي دفعة واحدة، ولكنه يأتي تدريجياً شيئاً فشيئاً، أول ما يبدأ بالزيادة تجده يأخذ قليلاً في اليومين أو الثلاثة دقيقة واحدة، ثم يبدأ يزداد حتى يكون عند تساوي الليل والنهار يأخذ حوالي دقيقتين في اليوم تدريجيًّا،

أرأيتم لو جاء دفعة واحدة، كنا مثلاً في أطول يوم في السنة وإذا بنا في اليوم الثاني إلى أقصر يوم في السنة، فيترتب على ذلك مفاسد عظيمة؛ لأن الناس سينقلبون من حر مزعج إلى برد مؤلم في خلال أربع وعشرين ساعة، وهذا لا شك أنه مضر بالأبدان والنبات والجو، ولكنه \_ عز وجل \_ يولجه على تنظيم موافق للحكمة تماماً، ولا أحد يستطيع أن يفعل هذا أبداً مهما بلغ من القوة، ﴿ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ١٠٠٠ أي: صاحبة الصدور يعني القلوب، والدليل أنها القلوب قول الله تعالى: ﴿ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى ۗ ٱلْأَبْصَدُرُ وَلِكِن تَعْمَى ٱلْقُلُوبُ ٱلَّتِي فِي ٱلصُّدُورِ ١٠ إِنْ هُو عليم بما في القلب، وإذا كنت تصدق بذلك فهل يمكن أن تضمر في قلبك ما لا يرضاه الله، إن كنت مؤمناً؟ لا يمكن، فطهِّر قلبك من الرياء والنفاق، والغل على المسلمين والحقد والبغضاء، لأن قلبك معلوم عند الله \_ عز وجل \_، اللهم طهر قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا. فطهر القلب من هذا، واملأه محبة لله تعالى وتعظيماً، كما يليق به ومحبة للرسول ﷺ وتعظيماً، كما يليق به، ومحبة للمؤمنين، ومحبة لشريعة الله تعالى، فلا تضمر في هذا القلب شيئاً يكرهه الله، فإن فعلت فالله عليم به لا يخفى عليه، فطهر قلبك حتى يكون نقياً سليماً، لأنه لا ينفع يوم القيامة إلا من أتى الله بقلب سليم كما قال - عز وجل -: ﴿ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالُّ وَلَا بُوْنَ ﴾ إِلَّا مَنْ أَتَى أَلَلَهُ بِقَلْبِ سَلِيمِ ﴾ وتغيرات القلب تغيرات سريعة وعجيبة، ربما ينتقل من كفر إلى إيمان، أو من إيمان إلى كفر في لحظة، نسأل الله الثبات، وتغير القلب يكون على حسب

ما يحيط بالإنسان، وأكثر ما يوجب تغير القلب إلى الفساد حب الدنيا، فحب الدنيا آفة، والعجب أننا متعلقون بها، ونحن نعلم أنها متاع الغرور، وأن الإنسان إذا سرّ يوماً أسيء يوماً آخر، كما قال الشاعر:

## ويوم عليا ويوم لنا ويوم نساء ويوم نسر

كل لذة في الدنيا فهي محوطة بمنغص، لذلك احرص على تطهير القلب من التعلق بالدنيا إلا فيما ينفعك في الآخرة، كأن تتعلق بالدنيا لتصبح غنياً تنفق مالك في سبيل الله وفيما يرضي الله، - عز وجل - فهذا شيء آخر، وطلب المال للأعمال الصالحة خير، لكن طلب المال لمزاحمة أهل الدنيا في دنياهم شر.

﴿ اَمِنُوا مِاللّهِ وَرَسُولِهِ وَالْفِقُوا مِمّا جَعَلَكُم مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ ﴾ والمؤا ، الخطاب للعباد كلهم، ﴿ بِاللّهِ ﴾ رب العالمين ﴿ وَرَسُولِهِ ﴾ مسمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والأمر هنا للوجوب الذي هو أشد أنواع الوجوب تحتماً، والإيمان بالله أن تؤمن بأنه الإله المعبود حقًا الذي لا يستحق العبادة إلا هو، وأن تؤمن بأن له الأسماء الحسنى والصفات العليا، وأن تؤمن بأنه الفعال لما يريد، وأن تؤمن أنه لا معقب لحكمه وهو السميع العليم، وأن تؤمن أن مرجع الخلائق معقب لحكمه وهو السميع العليم، وأن تؤمن أن مرجع الخلائق الله \_ عز وجل \_ والذي يحكم بينهم فيما كانوا فيه يختلفون هو الله \_ عز وجل \_ ﴿ وَرَسُولِهِ ﴾ محمد عليه الصلاة والسلام، أرسله الله تعالى إلى جميع الخلق والإنس والجن. وختم به النبوات، فالا تعالى إلى جميع الخلق والإنس والجن. وختم به النبوات، فالا

نبي بعده، والدليل ﴿ مَّا كَانَ مُحَمَّدُ أَبَّا أَحَدِ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِكِن رَّسُولَ ٱللَّهِ وَخَاتَمَ ٱلنَّبِيِّ مَنَّ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ١٩٠٠ . يعني كان رسول الله خاتم النبيين فلا نبي بعده، فمن ادعى النبوة بعده فهو كافر، يجب أن يقص عنقه إلا أن يتوب ويرجع، ﴿ وَأَنفِقُوا ﴾ ، الإنفاق البذل، ﴿ مِمَّا جَعَلَكُم مُسْتَخْلَفِينَ فِيدِّ ﴾ يعني المال؛ لأن الله جعلنا مستخلفين في المال فهو الذي ملكنا إياه، فلا منة لنا على الله بما ننفق، بل المنة لله علينا بما أعطى، والمنة له علينا بما شرع لنا من الإنفاق، ولولا أن الله شرع لنا أن ننفق لكان الإنفاق ضياعاً وبدعة، ولكن شرع لنا أن ننفق، فلله تعالى المنة أولاً فيما ملكنا من المال، وله المنة ثانياً بما شرع لنا من إنفاقه، وله المنة ثالثاً بالإثابة عليه ﴿ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا مِنكُمْ ﴾ أي: آمنوا بالله ورسوله؛ لأنه قال: ﴿ ءَامِنُوا بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنفِقُوا ﴾ أي مما جعلهم مستخلفين فيه، ﴿ لَهُمُ أَجُرُّ ا كَبِيرٌ ۞﴾، والآيات في هذا كثيرة﴿ لَهُمْ أَجُرٌ كَبِيرٌ ۞﴾ ،﴿ولهم أجر عظيم ﴿ مَن جَلَّهَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا ﴾، فوصف الله الأجور على العمل بأنه كبير عظيم كثير، الكثير نأخذه من قوله: ﴿ مَن جَآةٍ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا ﴾ وبهذا نعرف منة الله علينا: يأسرنا بالعمل ونعمل به ويأجرنا عليه أجراً كثيراً، أجراً عظيماً، أجراً كبيراً، منة عظيمة كبيرة، فعلينا أن نشكر الله، وأن ننفق مما جعلنا مستخلفين فيه، فهل ننفق كل ما نملك أو بعض ما نملك؟ قال الله تعالى: ﴿وَأَنفِقُواْ مِمَّا﴾ ومن هذه هل هي للتبعيض أو هي لبيان ما ينفق منه إذا كانت للتبعيض فالمعنى أنفقوا بعض ما رزقكم وليس کله .

إذا جعلناها للبيان، فالمعنى أنفقوا مما جعلكم حسب ما تقتضيه المصلحة: إما الكل وإما البعض، والأحسن أن تجعل ﴿مما ﴾ للبيان، وإذا جعلناها للبيان صار الإنسان مخيراً ينفق كل ماله، أو بعض ماله، أكثره أو أقله، حسب ما تقتضيه المصلحة، ومعلوم أنه كلما كان المعنى أوسع كان الأخذ به كان أولى، والقرآن الكريم العظيم معانيه واسعة عظيمة، ولذلك حث النبي ﷺ مرة على الصدقة، وكان الصحابة \_ رضى الله عنهم \_ يتسابقون إلى الخير، كل واحد يحب أن يكون هو السابق، فقال عمر - رضى الله عنه -: اليوم أسبق أبا بكر؟ لأن هذين الرجلين هما أخص الصحابة بالرسول عليه الصلاة والسلام، وأحب الصحابة إلى الرسول ﷺ، والنبي ﷺ يحب أبا بكر أشد من حب على بن أبي طالب \_ رضي الله عنه \_، مع أن علي بن أبي طالب \_ رضي الله عنه ـ ابن عمه وزوج ابنته، لكن أبا بكر ـ رضى الله عنه ـ يحبه أشد وأكثر، فقد سئل: من أحب الناس إليك؟ قال: «أبو بكر‹'' » وقال: «لو كنت متخذاً من أمني خليلاً لاتخذت أبا بكر (١) » والمهم أن عمر كان هو وأبو بكر ـ رضي الله عنهما ـ كفرسي رهان، يحب أن يسبقه لا حسداً لأبي بكر \_ رضي الله عنه \_ ولكن حبًّا

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري، كتاب فضائل الصحابة، باب قول النبي ﷺ: لو كنت متخذاً خليلاً (٣٦٦٣) ومسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل أبي بكر المسدين رضي الله عنه (٢٣٨٤).

<sup>(</sup>٢) أُخرِجه البخاري، كتاب فضائل الصحابة، باب قول النبي ﷺ: سدوا الأبواب إلا باب أبي بكر (رقم ٣٦٥٤) ومسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل أبي بكر الصديق رضى الله عنه (٣٣٨٢).

للفضل لنفسه، قال: اليوم أسبق أبا بكر، فجاء بنصف ماله لينفقه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا عمر، «ماذا تركت لأهلك»؟ قال: تركت لهم الشطر، يعني النصف، وجاء أبو بكر فقال: «ما تركت لأهلك»؟ قال: تركت لهم الله ورسوله، أي أتى بكل ماله، فقال عمر: \_رضى الله عنه \_والله لا أسابقك على شيء بعد هذا(١) ، عرف أنه يعجز أن يسبق أبا بكر ، والشاهد من هذا الحديث أن أبا بكر \_ رضي الله عنه \_ تصدق بجميع ماله ، فإذا رأى الإنسان المصلحة في أن يتصدق بجميع ماله، وأن عنده من قوة التوكل والاعتماد على الله واكتساب الرزق ما يمكنه أن يسترد شيئاً من المال لأهله ونفسه، فحينئذ نقول: تصدق بجميع مالك، وإذا كان الأمر بالعكس فكان رجلاً أخرق لا يعرف أن يكتسب، وليس هناك داع أن ينفق كثيراً، فهنا نقول: الأولى أن تنفق بعض المال، وفي هذه الآية دليل على أنه ينبغي للإنسان أن يحقق إيمانه ويثبته، وكلما رأى فيه تزعزعاً استعاذ بالله من الشيطان الرجيم ومضى إلى سبيله، وأن ينفق من المال، والمال محبوب قال الله تعالى: ﴿ وَتُحِبُّونَ ٱلْمَالَ مُمَّا جَمَّا ۞﴾ وقال \_ عز وجل \_: ﴿ وَإِنَّهُ لِحُبِّ ٱلْحَيِّرُ لَشَدِيدُ ۞﴾ ولا يمكن أن يبذل الإنسان شيئاً محبوباً إليه إلا لما هو أحب، فإذا بذل الإنسان المحبوب إليه ابتغاءً لرضوان الله، علمنا أن الرجل يحب رضوان الله أكثر من المال، وبذلك يتحقق الإيمان، أسأل الله تعالى أن يجعلنا من ذوي العلم الراسخ

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي، كتاب المناقب، باب في مناقب أبي بكر وعمر رضي الله عنهما كليهما (رقم ٣٦٧٥) وقال: هذا حديث حسن صحيح.

والإيمان الثابت، إنه على كل شيء قدير.

﴿ وَمَا لَكُمْ لَا نُوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَٱلرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِنُؤْمِنُواْ بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَنَقَكُمْ لِن كُنُّهُمْ مُّؤْمِنِينَ ۞﴾ هذا معطوف على الآية التي قبلها وهي ﴿ ءَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ٤ ﴾ ﴿ وَمَا لَكُو لَا نُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ﴾ يعنى أي شيء يمنعكم من الإيمان بالله، وقد تمت أسباب وجوب الإيمان به، وذلك بدعوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما قال عز وجل: ﴿ وَٱلرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِنُؤَّمِنُواْ بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَنَقَكُمْ ﴾ يعني أخذ الله تعالى العهد أن تؤمنوا به وبرسوله، فصار هناك سببان للإيمان، الأول: دعوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إليه، والثاني: الميثاقُ الذي أخذه الله علينا، وذلك بما أعطانا \_ عز وجل \_ من الفطرة والعقل والفهم الذي ندرك به ما ينفعنا ويضرنا، هذا هو الصحيح في معنى الميثاق، وقيل: إنه الميثاق الذي أخذه الله تعالى على بني آدم حين أخرجهم من ظهره، إن صح الحديث الوارد في ذلك " المهم أن الله تعالى ينكر على من لم يؤمن فيقول: ما الذي حملك على أن لا تؤمن، وقد تمت أسباب وجوب الإيمان بدعوة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبأخذ الميثاق ﴿ إِن كُنُّمُ مُّؤْمِنِينَ ۞ يعني إن كنتم مؤمنين فالزموا الإيمان بالله ورسوله، ﴿ هُوَ ٱلَّذِى يُنَزِّلُ عَلَىٰ عَبْدِهِ ۗ وَايَنتِ بَيِّننتِ ﴾ لما ذكر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدعو إلى الإيمان بين

<sup>(</sup>۱) أخرجه الحاكم (١/ ٢٧ - ٢٨) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه وقد احتج مسلم بكلثوم بن جبر. ووافقه الذهبي وأخرجه أيضاً في (٢/ ٥٤٤) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي.

أنه نزل عليه ﷺ ﴿ ءَايَكِ ﴾ أي: علامات دالة على صدقه، وأن ما جاء به هو الحق، ﴿ بَيِّنَتِ ﴾ ظاهرات بما اشتملت عليه من القصص النافعة، والأخبار الصادقة، والأحكام العادلة، والفصاحة التامة، والبيان العجيب، حتى إن العرب وهم أئمة البازغة وأمراؤها تحداهم الله \_ عز رجل \_ عدة مرات أن يأتوا بمثل هذا القرآن ولم يستطيعوا، ﴿ لِيُخْرِجَكُمْ مِّنَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورَ ﴾ قوله: ﴿ لِيُخْرِجَكُمُ ﴾ يحتمل أن يكون المراد بذلك الرسول ﷺ أي يكون سبباً في إخراجكم من الظلمات إلى النور، ويحتمل أن يعود إلى الله \_ عز وجل \_ أي لي رجكم الله تعالى بهذه الآيات من الظلمات إلى النور، وكلا المعنيين حق، قال الله تعالى: ﴿ ٱللَّهُ وَلِيُّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يُخْرِجُهُم مِّنَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ ﴾ وقال الله تعالى: ﴿ الْـرَّ كِتَبُ أَنزَلْنَهُ إِلَيْكَ لِنُخْرِجَ ٱلنَّاسَ مِنَ ٱلظَّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ ﴾ فالنبي ﷺ سبب في إخراج الناس من الظلمات إلى النور، وأما المُخرج حقيقة فهو الله \_ عز وجل \_، والمراد بالظلمات: ظلمات الجهل، وظلمات الشرك، وظلمات العدوان، وظلمات العصيان، وكل ما خالف الحق فهو ظلمة، وكل ما وافقه فهو نور، ﴿ وَإِنَّ ٱللَّهَ بِكُمْرُ لَرَءُونُ رَّحِيمٌ ﴿ وَاللَّامِ ﴿ لَرَمُونُ لَرَاءُونُ وَاللَّامِ ﴿ لَرَمُونُ لُ رَّحِيمٌ ﴿ إِنَّ ﴾ الرأفة أرق الرحمة، والرحمة أعم، فهو ـ عز وجل ـ رؤوف رحيم، أي ذو رحمة بالمؤمنين كما قال تعالى: ﴿ رَكَانَ بِٱلْمُوَّمِنِينَ رَحِيمًا شَ ﴾ ورحمة الله سبحانه وتعالى إما عامة وإما خاصة، فالعامة الشاملة لجميع الناس، والخاصة بالمؤمنين، كما قال \_ عز وجل \_: ﴿ وَكَانَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا ۞ ﴿ فَإِذَا قَالَ قَائَلَ :

أي رحمة من الله للكافر؟ فالجواب: أمده بأنعام وبنين، وعقل، وأمن، ورزق، بل الكفار قد عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا. قال الله عز وجل: ﴿ وَلَوْ يُوَاخِذُ ٱللَّهُ ٱلنَّـاسَ بِمَا كَسَبُواْ مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِن دَآبَةِ وَلَكِنِ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰٓ أَجَلِ مُسَمَّى ﴾ فإذا سألك سائل: هل لله رحمة على الكافر؟ لا تقل: نعم ولا لا، أما بالمعنى العام فنعم رحمة، ولولا رحمة الله به لهلك، وأما بالمعنى الخاص فلا، الرحمة الخاصة للمؤمنين فقط قال ـ عز وجل ـ: ﴿ وَكَانَ بِٱلْكُونِينَ رَحِيمًا ١٩ ﴿ وَإِنَّ ٱللَّهَ بِكُو لَرَءُونٌ رَّحِيمٌ ١٩ ولما أمرنا أن ننفق مما جعلنا مستخلفين قال: ﴿ وَمَا لَكُمْ ۚ أَلَّا نُنفِقُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ﴾ يعني أي شيء يمنعهم، والإنفاق في سبيل الله يشمل كل شيء أمر الله بالإنفاق فيه، ففي سبيل الله هنا عامة، وعليه يدخل في ذلك الإنفاق على النفس، والإنفاق على الزوجة، والإنفاق على الأهل، والإنفاق على الفقراء واليتامي، والإنفاق في الجهاد في سبيل الله، فكل ما أمر الله تعالى بالإنفاق فيه فهو داخل في هذه الآية حتى إنفاقك على نفسك صدقة، وإنفاقك على زوجك صدقة، ولكن لاحظ النية، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لسعد بن أبي وقاص ـ رضي الله عنه ـ «واعلم أنك لن تنفق نفقة تبتغى بها وجه الله إلا أجرت عليها " ، فلزم هذا القيد، لابد أَن تبتغي بها وجه الله إلا أجرت، أي: أثبت عليها، ﴿ وَلِلَّهِ مِيرَثُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ يعني كيف لا تنفق والذي سيرث السماوات

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري، كتاب الجنائز، باب رقى النبي ﷺ سعد بن خولة (١٢٩٥) ومسلم، كتاب الوصية، باب الوصية بالثلث (١٦٢٨).

والأرض هو الله، ومن جملة ذلك مالك الذي بخلت به سيرثه الله ـ عز وجل ـ وترجع الأمور كلها لله سبحانه وتعالى. قال أهل العلم: إن الشح في إنفاق المال سفه في العقل، لأن هذا المال إما أن يفني في حياتك فتعدمه، وإما أن يبقى بعد موتك فإذا ورث مالك من بعدك فإما أن يرثه صالح فيكون أسعد به منك، وإما أن يرثه مفسد فتكون خلفت له ما يستعين به على إفساده، فإذا خلفت المال فإما أن تخلفه إلى من ينفقه في سبيل الله فيكون هو أسعد بمالك منك، وإما أن تخلفه لمفسد يستعين به على معصية الله فتكون أعنته على معصية الله، بما خلفت له من المال، إذن اللائق بك أن تنفقه في سبيل الله حتى يكون لك غنم وتسلم من غائلته لو ورثه من يفسد به، فتذكر يا أخى عندما تفكر في الإنفاق فيأتيك الشيطان فيأمرك بالبخل ويعدك الفقر، فكر أنك إذا خلفت هذا المال فلابد أن يورث، لن يدفن معك، لابد أن يورث ويكون الإرث دائراً بين الأمرين السابقين. ﴿ لَا يَسْتَوِى مِنكُر مَّن أَنفَقَ مِن قَبْلِ ٱلْفَتْحِ وَقَانَلُ ﴾ دين الإسلام دين العدل في العمل والجزاء، وانتبه دين العدل في الرمل والجزاء وليس كما يقول المحدّثون: "إنه دين المساواة»، هذا غلط عظيم، لكن يتوصل به أهل الآراء والأفكار الفاسدة إلى مقاصد ذميمة، حتى يقول: المرأة والرجل، والمؤمن والكافر سواء، ولا فرق، وسبحان الله إنك أن تجد في القرآن كلمة المساواة بين الناس، بل لابد من فرق، بل أكثر ما في القرآن نفي المساواة ﴿قل هل يَسْتَوِى ٱلَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَّ ﴾ وآيات كثيرة، فاحذر أن تتابع فتكون كالذي ينعق بما لا يسمع إلا

دعاء ونداء، بدل من أن تقول: (الدين الإسلامي دين مساواة) قل: (دين العدل الذي أمر الله به، يعطي كل ذي حق حقه)، أرأيت المرأة مع الرجل في الإرث، وفي الدية، وفي العقيقة، وفك الرهان يختلفون. وفي الدين: المرأة ناقصة إذا حاضت لم تصل ولم تصم، وفي العقل المرأة ناقصة: شهادة الرجل بشهادة امرأتين، وهلم جرا، والذين ينطقون بكلمة مساواة إذا قررنا هذا وأنه من القواعد الشرعية الإسلامية ألزمونا بالمساواة في هذه الأمور، وإلا لصرنا متناقضين، فنقول: دين الإسلام هو دين العدل يعطي كل إنسان ما يستحق، حتى جاء في الحديث: «أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود(١) » يعني إذا أخطا الإنسان الشريف الوجيه في غير الحدود فاحفظ عليه كرامته وأقله، هذا الذي تقيله إذا كان من الشرفاء، إقالتك إياه أعظم تربية من أن تجلده ألف جلدة، لأنه كما قيل: الكريم إذا أكرمته ملكته، لكن لو وجد إنسان فاسق ماجن فهذا اشدد عليه العقوبة وأعزره، ولهذا لما كثر شرب الخمر في عهد عمر بن الخطاب \_ رضى الله عنه \_ ضاعف العقوبة بدل أربعين جعلها ثمانين " ، كذلك الحديث الصحيح الذي رواه أهل السنن: «من شرب فاجلدوه، ثم إن شرب فَاجلدوه، ثم إن شرب فاجلدوه، ثم إن شرب فاقتلوه»(ت ، لأن لا

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود، كتاب المندود، باب في الحد يشفع (٤٣٧٥). وصححه الألباني في صحيح الجامع (رقم ١١٨٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري، كتاب الحدود، باب الضرب بالجريد والنعال (رقم ٦٧٧٩).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي، كتاب الحدود، باب ما جاء من شرب الخمر فاجلدوه ومن عاد في الرابعة فاقتلوه (١٤٤٤).

فائدة في جلده، ثلاث مرات نعاقبه ولا فائدة إذن خير له ولغيره أن يقتل، وإذا قتلناه استراح من الإثم، كما قال الله عز وجل: ﴿ وَلَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِّإَنْفُسِمِمْ ۚ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوٓاْ إِتْـمًاۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴾ والخلاصة أن التعبير بأن دين الإسلام دين المساواة غلط وليس بصنحيح، بل هو دين العدل ولا شك، والعجب أن هؤلاء الذين يقولون هذا الكلام، يقولون إن النبي عَلَيْقٍ قال: «لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى " فيتناقضون، والحديث لم ينف مطلقاً، وإنما قال: «إلا بالتقوى» فهم يختلفون بالتقوى، ثم إن هذا الحديث لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه قال: «إن الله اصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشاً، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم<sup>(۱)</sup> » ففضل، ولا شك أن جنس العرب أفضل من جنس غير العرب لا شك عندنا في هذا، والدليل على هذا أن الله جعل في العرب أكمل نبوة ورسالة، مجمد ﷺ، وقد قال الله تعالى: ﴿ أُلُّهُ أَعْلَمُ حَيَّثُ يَجُعَلُ رِسَالَتَهُ ﴾ فالأجناس تختلف، وقال عليه الصلاة والسلام: «خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا " فاحذر أن تتابع في العبارات التي ترد من

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد (٤١١/٥). وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٣/٢٦٩): رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم، كتاب الفضائل، باب فضل نسب النبي ﷺ وتسليم الحجر عليه قبل النبوة (رقم ٢٢٧٦).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء، باب قول الله تعالى: ﴿واتخذ الله إبراهيم خليلاً﴾ (٣٣٥٣) ومسلم، كتاب الفضائل، باب من فضائل يوسف عليه ﴿ الله (٢٣٧٨).

المحدِثين المحدَثين حتى تتأملها وما فيها من الإيحاءات التي تدل على مفاسد ولو على المدى البعيد، أسأل الله أن يهدينا صراطه المستقيم وأن يتولانا في الدنيا والآخرة، إنه على كل شيء قدير. ﴿ لَا يَسْتَوْيِي مِنكُمْ مِّنَ أَنِفَقَ مِن قَبْلِ ٱلْفَتْحِ وَقَنْلَ أَوْلَيْكَ أَعْظُمُ دَرَجَةً مِّنَ ٱلَّذِينَ أَنْفَقُواْ مِنْ بَعْدُ وَقَدْتَلُواْ ﴾ أي: لا يكونوا سواء، والمراد بالفتح هنا صلح الحديبية الذي جرى بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبين قريش، وذلك في ذي القعدة من عام ستة من الهجرة، وسمي فتحاً، لأنه صار فيه توسيع للمسلمين وتوسيع أيضاً للمشركين. واختلط الناس بعضهم ببعض، وأمن الناس بعضهم بعض حتى يسر الله \_ عز وجل \_ أن نقضت قريش العهد، فكان من بعد ذلك الفتح الأعظم، فتح مكة في السنة الثامنة من الهجرة في رمضان قالِ الله \_ عَز وجل \_ : ﴿ أُوْلَيِّكَ أَعْظُمُ دَرَجَةً مِّنَ ٱلَّذِينَ أَنفَقُواْ مِنْ بَعْدُ وَقَلْتَلُوا ﴾ وذلك لأن الأولين أنفقوا وقاتلوا وسبقوا إلى الإسلام وكان الإسلام في حاجة لهم ولإنفاقهم، فكانوا أفضل ممن أنفق من بعد وقاتل، والله سبحانه وتعالى يجزي بالعدل بين عباده، ولكن لما كِان تفضيل السابقين قد يفهم منه أن لا فضل للاحقين قال: ﴿ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ ٱلْمُسْنَىٰ ﴾ أي: كل من الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا، والذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وعدهم الله الحسنى، يعني الجنة، ﴿ وَاللَّهُ بِمَا تَقْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾ أي: عليم ببواطن أموركم كظواهركم لا يخفى عليه شيء، وإذا كان عالماً بها فسوف يجازي \_ جل وعلا \_ كل عامل بما عمل، قال الله تعالى: ﴿ فَكُن يَعْمَلُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَسَرُهُ ۞ وَكُن يَعْمَلُ

مِثْقَكَالَذَرَّةِ شَـرًّا يَـرَهُ ۞ . ثم قال \_ عز وجل \_. حاثًا ومرغباً في الإنفاق في سبيله، فقال: ﴿ مَّن ذَا ٱلَّذِي يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُم لَهُ ﴾ أي: أين الذين يقرضون الله قرضاً حسناً، أي: ينفقون فيما أمرهم بالإنفاق فيه، وأشار الله في هذا إلى شيئين: إلى الإخلاص فى قوله، ﴿ مَّن ذَا ٱلَّذِى يُقْرِضُ ٱللَّهَ ﴾ يعني لا يرى سوى الله ـ عز وجل ـ والمتابعة في قوله: ﴿ حَسَنًا ﴾ ؛ لأن العمل الحسن ما كان موافقاً للشريعة الإسلامية، والإخلاص والمتابعة هما شرطان في كل عمل: أن يكون مخلصاً لله، وأن يكون متابعاً فيه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ووصف الله تعالى الإنفاق في سبيله بالقرض تشبيها بالقرض الذي يقرضه الإنسان غيره، لأنك إذا أقرضت غيرك فإنك واثق من أنه سيرده عليك، هكذا أيضاً العمل الصالح سيرد على الإنسان بلا شك، بل ﴿ فَيُضَاعِفَهُ لَهُ ﴾ والمضاعفة هنا الزيادة، وقد بين الله تبارك وتعالى قدرها في سورة البقرة، فقال: ﴿ مَّثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ كَمَثَ لِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُكَةٍ مِّاثَةُ حَبَّةً وَاللَّهُ يُضَلِّعِفُ لِمَن يَشَآءُ ﴾ فأنت إذا أنفقت درهماً فجزاؤه سبعمائة درهم، ثواباً من عند الله \_ عز وجل ـ والله فضله أكثر من عدله وأوسع، ورحمته سبقت غضبه، فيضاعفه له إلى سبعمائة بل إلى أكثر كما جاء في الحديث إلى أضعاف كثيرة، ﴿ وَلَهُ مُ أَجِّرٌ كَرِيمٌ ۞ ، أي: حسن واسع، وذلك فيما يجده في الجنة، ففيها ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر، ثم قال ـ عز وجل ـ: ﴿ يَوْمَ تَرَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَتِ ﴾ أي: أذكر للأمة يوم ترى أيها الإنسان ﴿ ٱلْمُؤْمِنِينَ

وَالْمُؤْمِنَاتِ ﴾ يوم القيامة ﴿ يَسْعَىٰ نُورُهُم بَيْنَ أَيْدِيهِمْ ﴾ أي: أمامهم ﴿ وَبِأَيْنَاهِمِ ﴾ يكون من الأمام ومن اليمين، أما من الأمام فلأجل أن يقتدي الإنسان به، وأما عن اليمين فتكريماً لليمين يكون بين أيديهم وبأيمانهم، وقوله: ﴿ يَسْعَىٰ نُورُهُم ﴾ يفيد أن هذا النور على حسب الإيمان، لأن الحكم إذا علق بوصف كان قويًّا بقوة ذلك الوصف، وضعيفاً بضعفه، إذن نورهم على حسب إيمانهم الذكر والأنثى.

أنهارها من غير أخدود جرت سبحان ممسكها عن الفيضان فلا تذهب يميناً ولا شمالاً إلا حيث أراد أهلها، وقوله ﴿ مِن تَحْنِهَا ﴾ إشارة إلى علو قصورها وأشجارها، يعني تكون هذه الأنهار من تحت هذه القصور العالية والأشجار الرفيعة ﴿ خَلِدِينَ فِيهَا ﴾ أي:

ماكثين فيها، وقد جاءت آيات متعددة بأن هذا المكث دائم ليس فيه زوال ولا انقطاع ولا تغير، ﴿ ذَلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ المشار الله ما وعدهم الله به الجنات التي تجري من تحتها الأنهار هو الفوز العظيم، و﴿ هُو ﴾ يسميها العلماء ضمير فصل، وهو مفيد للتوكيد والاختصاص، أي هذا الذي ذكر هو الفوز العظيم، لأنه لا فوز مثله، كما أنه لا فوز أعظم منه، نسأل الله أن يجعلنا من أهله إنه على كل شيء قدير.

﴿ يَوْمَ يَقُولُ ٱلْمُنَفِقُونَ وَٱلْمُنَفِقَاتُ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱنظُرُونَا نَقْنَبِسْ مِن نُّورِكُمْ قِيلَ ٱرْجِعُواْ وَرَاءَكُمْ فَٱلْتَوَسُواْ فُولَ مَنْرِبَ بَيْنَهُم بِسُورٍ لَّهُ بَابٌ بَاطِنْهُ فِيهِ ٱلرَّحْمَةُ وَظَلِهِرُهُ مِن قِبَلِهِ ٱلْعَذَابُ شَ ﴾ ﴿ يَوْمَ يَقُولُ ﴾ أي : اذكر يوم يقول، فكلُّمة ﴿ يَوْمَ يَقُولُ ﴾ ظرف زمان، ولابد للظرف الزماني والمكاني، والجار والمجرور من شيء تتعلق به، والعلماء يقدرون المحذوف في كل مكان بما يناسب، وهنا المناسب أن يكون التقدير: اذكر أيها الإنسان يوم يقول المنافقون، هذا اليوم هو يوم القيامة، والمنافقون هم الذين أِظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر ﴿ يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِم مَّا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ ﴾ ولم يظهر النفاق إلا بعد أن قويت شوكة المسلمين بعد غزوة بدر، وكانت غزوة بدر في رمضان في السنة الثانية من الهجرة، انتصر فيها المسلمون انتصاراً ساحقاً على الكفار، فلما بزغ فجر الإسلام وقويت شوكته ظهر النفاق. والنفاق هو أن الإنسان يظهر الإسلام ويبطن الكفر، فظهر ذلك في المسلمين، فكانوا يأتون إلى الناس ويحضرون الجماعة لكنها تقيلة عليهم، «وأثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء

وصلاة الفجر‹›› »، لأنه ليس هناك أضواء يشاهدون فيها، وهم إنما يصلون يراءون الناس، وفي يوم القيامة يظهر نور للمؤمنين والمنافقين، ثم ينطفىء نور المنافقين، وأنت تعلم أيها الإنسان أن انطفاء النور بعد ظهوره بكون أشد ظلمة مما لو لم يكن هناك نور، ولهذا لو أطفأت النور القوي ثم فتحت عينيك لم تر شيئاً إلا بعد برهة من الزمن، فيكون انطفاء النور بعد وجوده أشد عليهم مما لو لم يكن هناك نور، ثم تكون الحسرة أشد، فيقول المنافقون للذين آمنوا: ﴿ ٱنظُرُونَا نَقْلِسُ مِن نُّورِكُمْ ﴾ ، أي: نأخذ شيئاً قليلًا بقدر الحاجة، ﴿قيل ٱرْجِعُواْ وَرَآءَكُمْ ﴾ ، والقيل هذا إما من المؤمنين، أو من الملائكة، فالله أعلم لا ندري. ﴿ ٱرْجِعُواْ وَرَاءَكُمْ فَٱلْتَعِسُواْ نُورًا ﴾ وهل هو حقيقة يريدون أن يذهبوا إلى مكان النور، الذي انطفأ فيه النور لعله يتجدد النور، أو أن هذا من الاستهزاء بهم والسخرية؟ الآية محتملةِ هذا وهذا ﴿ فَضُرِبَ بَيْنَهُم ﴾ أي بين المنافقين والمؤمنين ﴿ بِسُورٍ لَّهُ بَابٌ ﴾ هذا سور عظيم، له باب يمنع من القفز، له باب يدخل منه المؤمنون ويمنع منه المنافقون، ﴿ بَالْطِنُهُ فِيهِ ٱلرَّحْمَةُ ﴾ أي: باطن هذا السور فيه الرحمة للمؤمنين، ﴿ وَظَلِهِرُهُ مِن قِبَلِهِ ٱلْعَذَابُ ١٠ للمنافقين، وأنت لا تستطيع أن تتصور هذه الحال، لأن الحال أعظم من أن نتصورها، حال عظيمة ﴿ يُنَادُونَهُمْ ﴾ ، المنادي المنافقون، والمنادي المؤمنون، ﴿ أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ ﴾ يعني

<sup>(</sup>۱) أ. جه البخاري، كتاب الأذان، باب فضل العشاء في الجماعة (۲۵۷) ومسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد في التخلف عنها (۲۵۱) (۲۵۲).

في الدنيا كنا نصلي معكم ونتصدق ونذكر الله، ﴿ فَالْوَا بَكِي ﴾ يعني أنتم معنا، ولكن في الظاهر دون الباطن، ولهذا قالوا: ﴿ وَلَكِئَّكُمْ ۖ فَنَنتُمْ أَنفُسَكُمْ ﴾ يعني أضللتموها ﴿وَتَرَبَّصَتُمْ ﴾، انتظرتم بنا الدوائر ﴿ وَٱرْتَبُّتُم ﴾ شككتم في الأمر، فليس عندكم إيمان ﴿ وَغَرَّتُكُمُ ٱلْأُمَانِيُّ ﴾ أي: ظننتم أنكم محسنون لأنكم تقولون إن أردنا إلا إحساناً وتوفيقاً، نوفق بين المؤمنين والكافرين، وبين الإيمان والكفر، إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا فهم مع المؤمنين، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم، فهم مع الكفار، ظنوا أنهم بهذه المداهنة كسبوا المعركة، فغرتهم الأماني ﴿ حَتَّى جَآءَ أَمْنُ ٱللَّهِ ﴾، وذلك بموتهم ﴿ وَغَرَّكُم بِٱللَّهِ ٱلْغَرُورُ ۞ ﴾. الغرور هو الشيطان ودليل هذا قول الله تبارك وتعالى عنه حين وسوس إلى أبوينا فال الله عنه ﴿ فَدَلَّنَهُمَا بِغُرُورً ﴾، فالغرور هو الشيطان، ﴿ فَٱلْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنكُمْ فِدْيَةً ﴾ الأسير في الدنيا يمكن أن يفدي نفسه ويبذل المال فيسلم، لكن في الآخرة ليس فيه فدية، ﴿ فَٱلْيُومَ لَا يُؤْخَذُ مِنكُمُ فِدْيَةٌ ﴾ أيها المنافقون، ﴿ وَلَا مِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواً ﴾ الذين أعلنوا الكفر وصاروا أشجع من هؤلاء المنافقين فلا فدية لا لهؤلاء ولا لهؤلاء، ﴿ مَأْوَنَكُمُ ٱلنَّارُّ ﴾ أي: مثواكم ومآلكم النار ﴿ هِيَ مَوْنَكُمْ ﴾ الذي تتولونه، والتي تتولاكم، فهم يتولون النار بعمل أهلها، والنار تتولاهم لأنهم مستحقون لها ﴿ وَبِشِّنَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ ﴾ أي: المرجع وهذا تقبيح لها، أعادنا الله منها، نسأل الله أن يجعلنا ممن زحزح عن النار وأدخل الجنة، ومن الفائزين المتقين المفلحين.

﴿ ﴿ أَلَمْ مَأْنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَن تَغَشَّعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ ٱللَّهِ ﴾ أي: ألم

يحق لهؤلاء المؤمنين أن تخشع قلوبهم لذكر الله، أي: أن تذل وتنقاد غاية الانقياد لذكر الله تعالى في القلوب واللسان والجوارح ﴿ وَمَا نَزُلَ مِنَ ٱلْمَيْ اللَّهِ ، يعني القرآن الكريم ، وهو من ذكر الله ، وذكره وحَمَا نَزُلُ مِنَ ٱلْمَيْ أَلَوْ مَا نَزُلُ مِنَ اللَّهِ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ أَمِنُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّا مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّا الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّال قبل هم اليهود والنصاري ﴿ فَطَالَ عَلَيْهِمُ ٱلْأَمَدُ ﴾ يعنى طال بهم الزمن ونسوا حظهم مما ذكروا به فقست قلوبهم ـ والعياذ بالله ـ وكثير منهم فاسقون وبعضهم مستقيم، ففي هذه الآية الكريمة يبين الله ـ تبارك وتعالى ـ أنه قد حق للمؤمنين أن تخشع قلوبهم لذكر الله ولكتاب الله، وأن لا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم لبعدهم عن زمن الرسالات، وفي هذا إشارة إلى أن أول الأمة خير من آخرها، وأخشع قلوباً؛ وذلك لقربهم من عهد الرسالة، وقد صح بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: «خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم»(١) وفي هذا التنديد التام باليهود والنصارى لأنها قست قلوبهم لما طال عليهم الأمد، وِفِيه العدالة التيامية في حكم الله - عز وجل - حيث قيال: ﴿ وَكُثِيرٌ مِّنَّهُمُ فَسِقُوكَ اللَّهُ ولم يعمم، وهذا هو الواجب على من تحدث عن قوم أن يبين الواقع؛ لأن بعض الناس إذا رأى من قوم زيغاً في

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري، كتاب الشهادات، باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد (٢٦٥٢) ومسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم (٢٥٣٣).

بعضهم عمم الحكم على الجميع، والواجب العدل إن كان الأكثر هم الفاسقون، فقل: أكثرهم، وإن كان كثير منهم فاسقين فعبر بالكثير على حسب ما تقتضيه الحال، لأن الواجب أن يقوم الإنسان بالعدل ولو على نفسه أو والديه والأقربين.

﴿ ٱعْلَمُوٓا أَنَّ ٱللَّهَ يُحْيِي ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمْ ٱلْآيَـٰتِ لَعَلَّكُمْ تَعُقِلُونَ إِنَّ اللَّهُ اعلموا: فعل أمر، فأمر بالعلم بهذه القضية الهامة، وهي أن الله يحيي الأرض بعد موتها، يعني أن الأرض تجدها يابسة ليس بها نبات فينزل الله عليها المطر فتنبت وتحيا وتنمو، إذا علمنا هذا ونحن عالمون مِن ونشاهده، فإننا نستدل به على قدرة الله ـ تبارك وتعالى ـ على إحياء الموتى، فإن الناس أحياء الآن، ثم يموتون، ثم يبعثون يوم القيامة، فالقادر على إحياء الأرض بعد موتها قادر على إحياء الأجسام بعد موتها من أجل الحساب والجزاء؛ لأنه ليس من الحكمة أن يخلق الله ـ تبارك وتعالى ـ خلقاً يأمرهم وينهاهم ويبيح دماء من لم يستجب وأموالهم ثم تكون النتيجة أن يموت الإنسان فقط، بل لابد من حياة، هي الحياة إلحة يقية، كما قال ـ عز وجل ـ: ﴿ وَلِينَ ٱلدَّارَ ٱلْآخِرَةَ لَهِيَّ ٱلْمَشِوَانُ ﴾ ومعنى الحيوان، أي: الحياة الحقيقية التامة الكاملة التي ليس بمدها موت، وليس المراد بالحيوان الحيوانات الدواب، فالقادر على أن يجعل العيدان اليابسة خضراء نامية، قادر على أن يحيي الموتى وبكلمة واحدة، قال الله تعالى: ﴿ فَإِنَّا هِيَ زُجْرَةٌ وَلِجِدَةٌ ۞ ﴿فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهُرَةِ ۗ وَقَالِ عَزَ وَجَلَّ: ﴿ إِنَّ كَانَتَ إِلَّا صَيْحَةً وَلِيدَةً فَإِذًا هُمْ جَمِيعٌ لَّذَيْنَا مُخْضَرُونَ ﴿ فَال

ـ عز وجل ـ: . ﴿إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون﴾ ﴿ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ ٱلْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ أَي: أَظهرناها لكم، والآيات هي العلامات الدالة على كمال قدرة الله \_ جل وعلا \_ وعلى كمال رحمته وسلطانه، وأضرب لذلك مثلاً: إذا أنزل الله المطر ونبتت الأرض، وشبعت البهائم، وطابت الأجواء فهذا من آثار رحمته، فنستدل بهذا على رحمة الله، ونستدل بما خلق الله في الكون من الشمس والقمر والنجوم، وما خلق الله تعالى في الأرض من الجبال والأنهار وغيرها على كمال حكمة الله \_عز وجل ـ لأنك إذا تدبرتها وجدت فيها من الحكمة ما يبهر العقل، ﴿ لَعَلَّكُمْ نَعْقِلُونَ ﴿ كَا لَهُ لَا لَلْتَعْلَيْلُ وَلَيْسَتَ لِلرَّجَاءَ، مَعَ أَنْهَا فَي اللغة العربية تأتي للرجاء كثيراً، لكنها هنا للتعليل؛ لأن الرجاء لا يمكن في حق الله، إذ إن الرجاء طلب شيء فيه نوع من العسر، لكن الله \_ عز وجل \_ لا يتصور في حقه الرجاء، لكن تأتي لعل للتعليل، أي لأجل أن تعقلوا، والمراد بالعقل هنا: عقل الرشد، أي: تعقلوا عقلاً ترشدون به، ويكون دليلاً لكم على ما فيه الخير ﴿ إِنَّ ٱلْمُصَّدِّقِينَ وَٱلْمُتَدِّقَلَتِ وَأَقْرَضُواْ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنَا يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كُرِيدٌ ١٠ ﴿ إِنَّ ٱلْمُصَّدِّقِينَ ﴾ أصلها: إن المتصدقين، لكن قلبت التاء صاداً لعلة تصريفية معروفة عند أهل النحو، ﴿ وَأَقْرَضُواْ أللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا﴾ أي: أنفقوا في سبيل الله إنفاقاً حسناً، والإنفاق الحسن ما جمع شرطين، الأول: الإخلاص لله \_ عز وجل \_. والثاني: المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فالموائي الذي ينفق رياء لم يقرض الله قرضاً حسناً، ومثال ذلك:

إذ ان تصدق على فقير من أجل أن يراه الناس، فيقولون: إن فلاناً كثير الصدقة، فهذا مرائي وصدقته لا تنفعه، ولا تقبل منه؛ لأن كل عمل يراد به غير الله فهو غير مقبول، قال الله ـ تبارك وتعالى ـ في الحديث القدسي: «أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملاً أشرك فيه معي غيري تركته وشركه» وإنسان آخر يتعبد لله تعالى بعبادات غير مشروعة، صاحب بدعة لكنه مخلص، لو سألته لِمَ فعلت هذا؟ قال: أريد ثواب الله، وأريد التقرب إلى الله، فلا تنفعه هذه العبادة، لعدم المتابعة، فقوله ـ عز وجل ـ: فلا تنفعه هذه العبادة، لعدم المتابعة، فقوله ـ عز وجل ـ: الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.

فإن قال قائل: لماذا عبر الله تعالى بالقرض وهو الغني سبحانه وتعالى؟

فالجواب: يقول هذا \_ جل وعلا \_ ليبين أن أجرهم مضمون، كما أن القرض مضمون، وسيرد عليه الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة، لكن كيف تكون الواحدة بعشرة وهي ربا في القرض، كيف يكون هذا؟ الجواب: أولاً: لا ربا بين العبد وبين ربه. ثانياً: القرض إذا أعطاك المقترض شيئاً بدون شرط فهو حلال؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم استقرض بكراً، والبكر يعني بعيراً صغيراً، وردً

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم، كتاب الزهد والرقائق، باب من أشرك في عمله غير الله (٩٨٥).

خيراً منه وقال: «خيركم، أحسنكم قضاء» (اللهقهاء: (كل شرط جر نفعاً للمقرض فهو ربا)، ولم يقولوا كل زيادة، ﴿ يُصَلَعَفُ لَهُمْ ﴾ هذا خبر (إن) يعني إن المتصدقين والمتصدقات وأقرضوا قرضاً حسناً يضاعف لهم، أي: يعطون أجرهم مضاعفاً، عشرة إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة، ﴿ وَلَهُمْ أَجَرُ كُرِيمٌ ﴿ أَي تواب كريم، والكريم هو الحسن الطيب، وذلك أن الجنة فيها ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر، وأصل الكرم الحسن، ودليل ذلك قول النبي على لمعاذ بن جبل ـ رضي الله عنه ـ لما بعثه لليمن: ﴿إياكُ وَكُرائم أموالهم الله عنه إذا أخذت الزكاة اجتنب كرائم الأموال، يعني أحاسنه، ﴿ واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله عجاب (الله عنه عنه عنه عنه عنه وبين الله عجاب (الله عنه عنه عنه الإيمان بالله يتضمن ألجابعة أشياء:

الأول: الإيمان بوجوده.

الثاني: الإيمان بربوبيته.

الثالث: الإيمان بألوهيته.

والرابع: الإيمان بأسمائه وصفاته.

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم، كتاب المساقاة، باب من استسلف شيئاً فقضى خيراً منه (رقم ١٦٠١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري، كتاب الزكاة، باب أخذ الصدقة من الأغنياء (رقم ١٤٩٦)، ومسلم كتاب الإيمان، باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام (رقم ١٩).

والإيمان بوجود الله لا ينكره إلا مكابر في الواقع، لأن كل إنسان يعرف أن هذا الكون المستقر المنظم لابد له من موجد ومنظم، والموجد والمنظِّم هو الله ـ عز وجل ـ لأن كل إنسان يعلم أنه لا يستطيع أحد من البشر أن يتصرف بهذا الكون، مَن الذي يأتي بالليل مع وجود النهار؟ ومن الذي يأتي بالنهار مع وجود الليل؟ لا أحد يقدر، إذن كل إنسان عاقل فهو مؤمن بقلبه وإن أنكر بلسانه، مؤمن بوجود الله ـ عز وجل ـ، وجه ذلك أن هذه الخليقة العظيمة لابد لها من مدبر، لو قال قائل: إنها جاءت هكذا صدفة، فنقول: إن الشيء إذا جاء صدفة لا يكون منظماً، ولو قال قائل: هي أوجدت نفسها، نقول: هذا أيضاً محال عقلًا، كيف توجد نفسها وهي عدم، هذا لا يمكن، إذن لابد لها من موجد، ولهذا قال الله تعالى في سورة الطور: ﴿ أَفَرَءَيْتُمْ مَّا تُمَّنُّونَ ﴿ إِنَّ ءَأَنتُهُ تَخَلَقُونَهُ وَأَمْ نَحْنُ ٱلْمَالِقُونَ ﴿ وَالْجُوابِ: بِلَ أَنتَ يَا رَبِنَا، نَحْنَ لا نقدر أن نخلق جنيناً في بطن أمه أبداً، قال الله \_ عز وجل \_: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ضُرِبَ مَثَلُّ فَأَسْتَمِعُوا لَهُ أَلُّ السَّمعوا يا أيها الناس، خطاب للناس كلهم: الكافر والمؤمن، ولهذا إذا قرأت الآية يجب أَن تستمع ﴿ إِنَّ ٱلَّذِيبَ تَدْعُونِ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَن يَخِلُةُ وَا ذُكِابًا ﴾ هذا الذباب المهين لا يمكن أن يخلقوه ﴿ وَلُوِ ٱجْتَمَعُواْ لَهُمْ ﴾، كل المعبودات لا يمكن أن تخلق ذباباً وهو من أصغر الحيوان وأذلها، زِد على هذا، ﴿ وَإِن يَسَلُّتُهُمُ ٱلذُّكِابُ شَيْثًا لَّا يُسْتَنقِذُوهُ ﴾ يعني لو أن الذباب أخذ من هذه الأصنام شيئاً ما استطاعت أن تستنقذه منه، قال أهل العلم: المعنى لو وقع الذباب على أحد هذه الأصنام

وامتص من الطيب الذي فيها، لأنهم يطيبون أصنامهم، ما استطاعت الأصنام أن تستنقده ﴿ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالسَّطُلُوبُ ﴿ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَوَود وَالسَّلُوبُ ﴾، فلا يمكن لأحد أن ينكر من صميم قلبه وجود الله عز وجل أبداً، لأنه باتفاق العقلاء أن كل حادث لابد له من مُحدث، ولا أحد يحدث هذا الكون إلا الله عز وجل ..

الثاني: الإيمان بربوبيته، أي أنه وحده الخالق المالك المدبر لجميع الأمور، فلا خالق إلا الله، ولا مدبر للكون إلا الله، ولا مالك للكون إلا الله عز وجل حتى ملك الإنسان ما في يده ليس ملكاً حقيقيًّا، والدليل أنه لا يمكن أن يتصرف فيما في يده كما يشاء، لو أردت أن أحرقه منعت شرعاً، وحرام عليَّ؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن إضاعة المال(١)، إذن ملك الإنسان ما بيده ليس ملكاً حقيقياً، بل إنه يختص به عن غيره فقط.

الثالث: الألوهية: هي أن تؤمن بأنه لا إله إلا الله، أي: لا معبود بحق إلا الله ـ عز وجل ـ وعبادة الأصنام غير حق، كما قال ـ عز وجل ـ: ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّ اللّهَ هُو اللّحَقُ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ٱلْبَطِلُ ﴾ الله إذن الألوهية أن تؤمن بأنه لا إله إلا الله، أي لا معبود حق إلا الله ـ عز وجل ـ وما عبد من دونه فهو باطل، وعليه فلا تصرف العبادة إلا لله .

الرابع: الإيمان بالأسماء والصفات: قال الله \_ عز وجل \_:

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري معلقاً، كتاب الزكاة، باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى (ص ٢٧٨).

﴿ولله الأسماء الحسني﴾ وصفاته كذلك عليا ليس فيها صفة نقص، قال الله تبارك وتعالى: ﴿ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ مَثَلُ ٱلسَّوْءَ ۖ وَيِلَّهِ ٱلْمَثَلُ ٱلْأَعْلَىٰ﴾ أي الوصف الأعلى، وأسماء الله تعالى كثيرة لا يمكن حصرها مهما أردت، والدليل على ذلك حديث عبدالله بن مسعود \_ رضي الله عنه \_ «ما من إنسان يصيبه هم أو غم أو حزن ثم يقول: اللهم إني عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماضٍ فيَّ حكمك، عدل فيَّ قضاؤك، أسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحداً من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك»(١) . فجعل الله الأسماء ثلاثة أقسام، ما أنزله في كتابه، مثال الاسم الذي جاء في القرآن (الرحمن) أو علمته أحداً من خلقك مثل (الرب، الشافي)، جاء في السنة، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «السواك مطهرة للفم، مرضاة للرب»(٢) . وقال عليه الصلاة والسلام: «أما الركوع فعظموا فيه الرب»(" فهذا مما علمه أحداً من خلقه. «أو استأثرت به في علم الغيب عندك» هذا القسم الثالث ما استأثر الله به في علم الغيب، واستأثر بمعنى انفرد، وما انفرد الله بعلمه فلم ينزله في الكتاب ولم يعلمه أحداً من الخلق لا يمكن الإحاطة به

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد (۱/ ۳۹۱، ۴۵۲) والحاكم (۵۰۹/۱ ـ ۵۰۰) وأبو يعلى (رقيم ۵۲۹۷) رُابن السني (رقم ۳۳۹، ۳٤۶).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري معلقاً مجروماً به، كتاب الصوم، باب السواك الرطب واليابس للصائم (ص ٣٦٧).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم، كتاب الصلاة، باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود
(٤٧٩).

إذن أسماء الله لا يمكن الإحاطة بها ولا هي محصورة بعدد، لأننا لا نعلمها، وأما قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: "إن لله تسعة وتسعين اسماً من أحصاها دخل الجنة " فالمعنى أن من الأسماء تسعة وتسعين اسماً من أحصاها دخل الجنة هذا المعنى، ومعنى (أحصاها) أي: عرفها لفظاً، وعرفها معنى، وتعبد لله بمقتضاها، وليس المراد أن تحفظها فقط، بل لابد من حفظ اللفظ وفهم المعنى، والتعبد لله بها بمقتضاها، فمثلاً: إذا علمت أن الله عفور، حسبحانه وتعالى \_ غفور فتعرض للمغفرة، لا تقل: الله غفور، وتفعل الذنب متى شئت، بل تعرض للمغفرة واستغفر الله تجد الله غفوراً رحيماً، وإذا علمت أن الله عزيز فتتعبد الله بمقتضى هذا وتخاف منه وتحذر، وهلم جرا.

أما الإيمان بالرسل فإنه يتضمن تصديقهم كلهم من أولهم إلى آخرهم بما أخبروا به، إذا صح عنهم، وأما العمل بشرائعهم فإننا لا يلزمنا العمل إلا بشريعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذلك لأن الشرائع السابقة كلها نسخت بهذه الشريعة، لقول الله تعالى: ﴿ ٱلْيَوْمَ ٱكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَمَنَ عَلَيْكُمْ وَمَنَ عَلَيْكُمْ وَمَنَ عَلَيْكُمْ وَمَنَ عَلَيْكُمْ وَمِنَ عَلَيْكُمْ وَمَنَ عَلَيْكُمْ وَمَنَ عَلَيْكُمْ وَمِنَ عَلَيْكُمْ وَمِنَ عَلَيْكُمْ وَمِنَ عَلَيْكُمْ وَمَنَ عَلَيْكُمْ وَمَنَ عَلَيْكُمْ وَمَنَ عَلَيْكُمْ وَمِنَ عَلَيْكُمْ وَمَن يَبْتَغُ غَيْرً ٱلْإِسْلَكُمْ دِينَا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ اللهُ وَمَلَ الله وَسلم: «والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة \_ يعني أمة الدعوة \_ يهودي ولا يسمع بي أحد من هذه الأمة \_ يعني أمة الدعوة \_ يهودي ولا

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري، كتاب التوحيد، باب إن لله مائة اسم إلا واحداً (٧٣٩٢) ومسلم، كتاب الذكر والدعاء والتوبة، باب في أسماء الله تعالى وفضل من أحصاها (٢٦٧٧) (٦).

نصراني ثم يموت ولم يؤمن بما جئت به إلا كان من أصحاب ﴿ أُولَتِكَ ﴾ أي: الذين آمنوا بالله ورسله ﴿ هُمُ ٱلصِّدِيقُونَ ﴾ أي: البالغون في الصدق مبلغاً كبيراً، لأن الصديق صيخة مبالغة، والصدق يكون بالقصد وبالقول وبالفعل، فأما الصدق بالقصد فأن يقصد الإنسان بعبادته وجه الله تبارك وتعالى لا يقصد غيره، وإذا قصد بعبادته شيئاً غير الله فقد أشرك ولا يقبل عمله، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث القدسي عن الله تبارك وتعالى: «أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملاً أشرك فيه معي غيري تركته وشركه »(١) . الثاني: الصدق في القول بأن يكون الإنسان صادقاً فيما يخبر به، وقد أثنى الله تعالى على الصادقين، وأمرنا أن نكون معهم، فقال ـ جل وعلا ـ: ﴿ يُكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَكُونُوا مَعَ ٱلصَّلِدِقِينَ اللَّهِ ﴾ وأثنى على المهاجرين الذين هاجروا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلاً من الله ورضواناً وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، وأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالصدق وحث عليه، ورغّب فيه، فقال: «عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولايزال الرجل يصدق ويتحرَّى الصدق حتى يُكتب عند الله صدِّيقاً، وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم، كتاب الإيمان، باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد ﷺ إلى جميع الناس ونسخ الملل بملته (١٥٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم، كتاب الزهد والرقائق، باب من أشرك في عمله غير الله (رقم ٢٩٨٥).

الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولايزال الرجل يكذب ويتحرّى الكذب حتى يُكتب عند الله كذاباً»(١) . أما الصدق بالفعل فمتابعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؛ لأن من كان صادقاً فيما يدعى من محبة الله تعالى ورسوله على فليتبع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لقوله تعالى: ﴿ قُلَّ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَأُتَّبِعُونِي يُحْبِبَكُمُ ٱللَّهُ وَيَعْفِرْ لَكُرْ ذُنُوبَكُرْ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيكُ إِنَّ اللَّهُ وقد سمى بعض السلف هذه الآية آية المحنة، يعنى الامتحان، فمن ادعى حب الله ورسوله قلنا له: عليك باتباع الرسول على فإن اتبعه فهو صادق، وإن خالفه فليس بصادق، ﴿ وَٱلشُّهَدَآءُ عِندَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ ﴾ الشهداء جمع شهيد، والمراد بهم من قُتلوا في سبيل الله، والقتال في سبيل الله: أن يقاتل الإنسان عدو الله لتكون كلمة الله هي العليا، قال ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين سئل عن الرجل يقاتل شجاعة، ويقاتل حمية، ويقاتل ليُرى مكانه: أي ذلك في سبيل الله؟ قال: «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله »(٢).

فالشجاع يحب القتال، كالصياد يحب أن يصيد، ويخرج ويتجشم المصائب ليصيد الصيد، وإذا صادها صارت عنده

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري، كتاب الأدب، باب قول الله تعالى: ﴿ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ﴾ (٢٠٩٤) ومسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب قبح الكذب وحسن الصدق وفضله (٢٦٠٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري، كتاب العلم، باب من سأل وهو قائم عالماً جالساً (١٢٣) ومسلم، كتاب الإمتارة، باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله (٤٠٤).

أرخص من كل شيء، فهذا يقاتل شجاعة، لأنه شجاع يحب أن يقاتل، ويقاتل حمية يعني عصبية لقومه، ويقاتل ليُرى مكانه، أي: رياء كما جاء في اللفظ الآخر، «ويقاتل رياء» قال: «من قاتل لتكون كلمة الله عني العليا فهو في سبيل الله» ومن قاتل ليسترد أرضه المغصوبة فهو من باب الحمية إلا إذا قال: أريد أن أستردها لأقيم عليها شعائر الإسلام، فهذا في سبيل الله، أما من قاتل لأن هذه أرضه ويريد أن ترد إليه، فهذا حمية ليس له أجر الشهداء إذا قتل، هؤلاء الشهداء ﴿ لَهُمُ أَجْرُهُمْ عِندَرَبِّهِمْ ﴾ أي: ثوابهم العظيم كما قال تعالى: ﴿ وَلَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَآةً عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ إِنَى فَرِحِينَ بِمَا ءَاتَنْهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِٱلَّذِينَ لَم يَلْحَقُوا بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ١٩٥٠ ١ بِنِعْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١ وجل ـ أهل الإيمان وثوابهم ذكر أصحاب الشمال بعد ذلك قال: ﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِتَايِئِنَآ ﴾ لأن القرآن مثاني، تثنى فيه الأمور والمعانى، ولهذا تجد القرآن الكريم في الغالب إذا ذكر الله الجنة ذكر النار، وإذا ذكر أولياء الله ذكر أعداء الله، والحكمة من ذلك أن لا يمل الإنسان، لأنه كلما تنقل المعنى إلى معنى آخر نشط الإنسان، وحكمة أخرى أن يكون الإنسان سائراً إلى الله، أي متعبداً إلى الله بين الخوف والرجاء؛ لأنه إذا مرت به صفات المؤمنين قوي جانب الرجاء، وإذا ذكرت أحوال الكافرين غلب جانب الخوف.

﴿ وَٱلَّذِينِ كُفُرُواْ وَسَكَذَّبُواْ بِعَايَئِيْنَآ ﴾ عطف التكذيب على

الكفر وهو نوع منه؛ لأنه أشد، فالذي يكفر ولم يكذب أهون من الذي يكفر ويكذب، فعطف كذبوا بآياتنا على كفروا من باب عطف الخاص على العام، كعطف الروح على الملائكة وهو منهم، قال الله تعالى: ﴿ لَنَزُلُ ٱلْمَلَتَهِكَةُ وَالرُّوحُ فِهَا ﴾ والروح جبريل وهو من الملائكة، ﴿ أُولَتِهِكَ أَصَحَبُ ٱلْمَحِيمِ ﴿ أَولَتِهِكَ أَصَحَبُ اللهَحِيمِ ﴿ أَولَتِهِكَ أَصَحَبُ اللهَحِيمِ الله من أسماء النار، وأصحابها يعني الملازمين لها، ولهذا إذا مرت أية فيها (أصحاب) فالمعنى أنهم ملازمون لها مخلدون فيها، نسأل الله العافية، وفي هذه الآيات الترغيب بالأوصاف التي توصل إلى الجنات، لأن الله تعالى لم يذكر لنا هذه الأمور لنتطلع عليها فقط، ولكن لنسعى لها، وفيها التحذير من الكفر والتكذيب؛ لئلا يقع الإنسان في هذا العقاب الأليم.

لما ذكر الله أحوال المؤمنين وأحوال الكافرين وهم في الدنيا، كل يعمل على شاكلته، بين حقيقة الدنيا ما هي، وأمرنا أن نعلم من أجل أن يجتهد الإنسان في التأمل والتفكر، فالأمر بالعلم بشيء واقع يعني أن المطلوب أن تتأمل كثيراً حتى يتبين لك الأمر، وأعلَمُوا أنّما الحيوة الدُنيا في وهي حياتنا هذه ﴿ لَعِبُ وَهَو وَزِينَة وَتَفَاخُرُ بَيْنَكُم وَنَكَاثُر في الأَمُولِ في محمسة أشياء: اللعب بالجوارح، وتفاخُر بينينكم وتكالأ تصده عن ذكر الله وعن الصلاة، وأما اللهو بالقلوب فهو الغفلة، وهذا أشد وأعظم، وغفلة القلب اللهو بالقلوب فهو الغفلة، وهذا أشد وأعظم، وغفلة القلب الطاعة، وتحرم من جميع آثارها لقول الله تعالى: ﴿ وَلَا نُولِغَ مَنْ الطاعة، وتحرم من جميع آثارها لقول الله تعالى: ﴿ وَلَا نُولِغَ مَنْ الطاعة، وتحرم من جميع آثارها لقول الله تعالى: ﴿ وَلَا نُولِغَ مَنْ الطاعة، وتحرم من جميع آثارها لقول الله تعالى: ﴿ وَلَا نُولِغَ مَنْ السانه، المَنا الله من أسكتنا لسانه،

بل قال: ﴿ مَنْ أَغُفَلْنَا قَلْبَامُ ﴾، وما أكثر ذكرنا باللسان مع غفلة الجنان، وهذا لا شك أنه ينقص الثواب، وينقص الآثار المترتبة على الذكر من صلاح القلب، والاتجاه إلى الله، والإنابة إليه وغير ذلك: ﴿ وَزِينَةً ﴾ أي: زينة بالملابس، وزينة بالمراكب، وزينة بالمساكن، وزينة في كل شيء، ولذلك تجد الإنسان ولو كان فقيراً يحب أن يزين بيته، وكذلك سيارته عند الزواج إذا أراد الزواج يركب سيارة يجعلون عليها عقوداً من الأزهار وغيرها من الزينة ﴿ وَتَفَاخُرُ بَيْنَكُمُ ﴾ أي: كل واحد يفخر على الثاني، إما بالقبيلة، أو بالعلم، يكون هذاعنده علم بالطب، وهذا لا يعرف، وهذا علمه بالهندسة وهذا لا يعرف، فيفخر عليه، وأقبح من ذلك التفاخر بالعلم الشرعي، لأن العلم الشرعي يجب على الإنسان إذا اكتسبه ومنَّ الله عليه به أن يزداد تواضعاً، وأن يعرف نفسه وقدر نفسه، ومن ذلك ما يحصل بين الشعراء في بعض الأحيان من التطاول على الآخرين ومن التفاخر كما يوجد في بعض الأفراح وبعض المناسبات مما نسمج . ﴿ وَتُكَاثُرٌ ۖ فِي ٱلْأَمُوٰلِ وَٱلْأَوَلَٰكِ ﴾ أَي يحب أن يكون أكثر أموالاً وأكثر أولاداً. وهذا كقوله تعالى: ﴿ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ ٱلشَّهَوَتِ مِنَ ٱلنِّسَاءَ وَٱلْهَنِينَ وَٱلْقَنَطِيرِ ٱلْمُقَنطَرَةِ مِنَ ٱلذَّهَبِ وَٱلْفِضَكَةِ وَٱلْحَيْلِ ٱلْمُسَوَّمَةِ وَٱلْأَنْعَكِمِ وَٱلْحَرْثُِّ ذَالِكَ مَتَكُنَّ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنِّيَّا ﴾ هذه حقيقة الدنيا، ومع هذا اللهو واللعب والتفاخر والزينة لا تبقى، فلابد أن تزول، وإذا طال الزمان عاد الإنسان إلى الهرم، وفي هذا يقول الشاعر:

لا ظيب للعيش ما دامت منغصة لذاته بادكار الموت والهرم

كل إنسان إذا فكر في عيشه وأنه في نعيم يقول: ما بعد ذلك؟! ما الذي بعده، إما موت أو هرم، إما أن تموت وتنتهي من الدنيا، وإما أن تهرم، وتكون عالة على ابنك وبنتك حتى أهلك يملونك، ولهذا أشار الله ـ عز وجل ـ إلى هذه الحالة فقال: ﴿ إِمَّا يَبْلُغَنَّ إِندَكَ ٱلْكِبَرُ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاهُمَا فَلا تَقُل لَّهُمَا أُفِّي الأنهما إذا بلغاالكبر اختل تفكيرهما وصارا يتعبان، فأنت إما أن تموت وإلا تصل إلى حال الهرم، هذا إن بقيت لك الدنيا، وإلا فقد تسلب إياها قبل أن تصل إلى الهرم وقبل أن تموت، فنأخذ من هذا الحذر من فتنة الدنيا، وكم من إنسان أطغته الحياة الدنيا فهلك، وفي الحديث القدسي: «إن من عبادي من إذا أغني أفسده الغني» بل قد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «والله ما الفقر أخشى عليكم، وإنما أخشى عليكم أن تفتح الدنيا فتنافسوا فيها كما تنافس فيها من قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم المن وصدق الرسول عليه الصلاة والسلام، فأكثر الفسقة، وأكثر الكفرة من الملأ والأشراف، واقرأوا القرآن، مَن يكذب الرسل؟ هم الملأ والأشراف، واعتبروا بالواقع الآن، أكثر من يفسد الدنيا هم الأثرياء والأغنياء، الذين فتحت عليهم الدنيا، فليحذرها العاقل اللبيب، وليقتصر منها على ما ينفعه في الآخرة.

ثم ضرب الله لها مثلاً؛ لأن الأمثال تقرب المعاني، إذ إن المثل يعني قياس المعنى على المحسوس ﴿ كَتُلِ غَيْثٍ ﴾ أي:

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري، كتاب المغازي، باب ۱۲ (٤٠١٥) ومسلم، كتاب الزهد والرقائق (۲۹۲۱).

مطر تنبت به الأرض وتزول به الشدة، ﴿ كُمَثُلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ ٱلْكُفَّارَ نَبَانُهُ ﴾ أي النبات الناشيء عنه، وأعجبهم: أي استحسنوه، والكفار هم الكافرون بالله ـ عز وجل ـ لأن الكافر تعجبه الدنيا ويفرح بها ويسر بها، وقلبه متعلق بها ليس له هم إلا ما يراه من زينتها ولهوها، فهو قد أعجب الكفار بالله، وخص الكفار لأن الكفار هم الذين يستحسنون الدنيا ويعجبون بها وتتعلق قلوبهم بها، أما المؤمنون فهم على العكس لا يهمهم إلا ما فيه مصلحة الآخرة، وقيل: إن المراد بالكفار هنا الزراع، ولكن هذا ليس بصحيح؟ لأن إطلاق الكفار على الزراع نادر جداً، هذا إن صح، والذين يقولون: إن المراد بهم الزراع يقولون: لأن الزارع يكفر الحب، أي: يستره في الأرض، ولكن ما قررناه أولاً هو الصواب: أن المراد بالكفار، هم الكفار بالله، يعجب الكفار نباته ثم بعدما يظهر ويعجب الكفار ويستحسنونه ويتعجبون منه ﴿ يَهِيجُ ﴾ أي: ييبس ويجف، ﴿ فَنَرَٰنَهُ مُصَفَرًّا ﴾ بعد أن كان أخضر نامياً يكون مصفرًا دائماً، ﴿ ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا ﴾ يعني: يتحطم ويتكسر؛ لأنه يبس، فماذا كانت النتيجة لهذا الزرع؟ التلف، والزوال، هذه حال الدنيا، تزهو للإنسان بنعيمها وقصورها ومراكبها وأموالها وأولادها وغير ذلك، وإذا بها تتحطم، كم من غني كان مسروراً في أهله، منعماً في بيته وفي مركوبه وفي ثيابه، وفي كل أحواله، وإذا به يعود فقيراً، فتتحطم انياه، فإن لم تكن مات وتحطمت دنياه بفراق هذه الدنيا، فلابد من أحد أمرين: فإما أن تفارقك الدنيا، وإما أن تفارقها، هذه حال الدنيا، وهذا أمر لا يشك فيه في

الواقع، لكن النفوس معها غفلة يسهو بها الإنسان عن مثل هذا الأمر الواقع، فيظن أن كل شيء على ما يرام، ويستبعد زوال الدنيا، أو زواله هو عن الدنيا، أما الآخرة فاستمع إليها، قال: ﴿ وَفِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ ﴾ للكافرين، ﴿ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضُونَ ۗ ﴾ للمؤمنين، فأيما أحق أن يؤثر الإنسان؟ الدنيا التي مآلها الفناء والزوال، أو الآخرة؟! يؤثر الآخرة هذا العقل، لأنك إن آثرت الدنيا ففي الآخرة عذاب شديد، وإن آثرت الآخرة ففيها مغفرة من الله ورضوان، ﴿ وَمَغْفِرَةٌ ﴾ للذنوب ﴿ وَرِضْوَنٌّ ﴾ بالحسنات، ﴿ وَمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا إِلَّا مَتَنعُ ٱلْغُرُورِ ١٩٥٥ هذه الجملة فيها حصر طريقة النفي والإثبات، وهو أعلى طرقُ الحصر، ﴿ وَمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَاۤ إِلَّا مَتَاعُ ٱلْفُرُورِ ١ يغتر بها الإنسان، فيلهو ويلعب ويفرح ويبطر ثم تزول، كل هذه الجمل وهذه الأوصاف يريد الله عز وجل \_ وهو أعلم ـ أن يزهد الإنسان في الدنيا ويرغبه في الآخرة، ومن زهد بالدنيا ورغب في الآخرة لم يفته شيء من نعيم الدنيا حتى وإن افتقر، فإنه لا يفوته نعيم الدنيا، ودليل هذا من القرآن والسنة، قال الله \_ عز وجل \_: ﴿ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِن ذَكِرٍ أَوْ أَنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنُ اللهِ فَلَنُحْيِينَكُمُ حَيَاهُ طَيِّبَةً ﴾ لم يقل لنكثرن ماله وأولاده وقصوره ﴿ فَلَنُحْيِينَنَّهُ حَيَوْةً طَيِّبَةً ﴾ مطمئنة مستريح البال فيها، ﴿ وَلَنَجْ رِيَّنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُواْ يَدْ . إِنْ ١٠٠٠ وبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك في قوله: «عجباً لأمر المؤمن إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته ضراء فصبر فكان

خيراً له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيراً له»···.

ثم قال ـ عز وجل ـ: ﴿ سَابِقُوٓا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ ﴾ أمر بالمسابقة، وقد جاء الأمر في آية أخرى بالمسارعة فيجمع الإنسان بين المسابقة وهي شدة العدو في حال السير، وبين المسارعة يعني المبادرة إلى فعل الخير ﴿ إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُرُ ﴾ وذلك بفعل أسباب المغفرة، ومن أسباب المغفرة أن تسأل الله المغفرة، تقول: اللهم اغفر لي، أو تقول: أستغفر الله وأتوب إليه، ومن أسباب المغفرة فعل ما تكون به المغفرة كقول النبي على: «من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر الله ما تقدم من ذنبه»(١) وكقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيمن توضأ فأسبغ الوضوء ثم صلى ركعتين لا يحدث بهما نفسه، غفر الله بهما ما تقدم من ذنبه (°) ، وكقوله ﷺ: «من قال سبحان الله وبحمده، مائة مرة غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر »(نا والأمثلة على هذا كثيرة، ﴿ وَجَنَّةٍ ﴾ هي دار النعيم التي أعدها الله \_ عز وجل \_ للمتقين، فيها ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر، فيها فاكهة ونخل ورمان، وعسل ولبن وغير ذلك،

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم، كتاب الزه: والرقائق، باب المؤمن أمره كله خير (٢٩٩٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري، كتاب الإيمان، باب صوم رمضان احتساباً من الإيمان (٣٨) ومسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب الترغيب في قيام رمضان (٥٩).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري، كتاب الوضوء، باب المضمضة في الوضوء (١٦٤) ومسلم،
كتاب الطهارة، باب صفة الوضوء وكماله (٢٢٦).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري، كتاب الدعوات، باب فضل التسبيح (٦٤٠٥) ومسلم، كتاب الذكر والدعاء والتوبة، باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء (٢٦٩١).

لكن لا تظن أن ما فيها يشابه ما في الدنيا؛ لأن الله يقول: ﴿ فَلَا تَعْلَمُ نَفْشٌ مَّا أَخْفِي لَهُم مِّن قُرَّةٍ أَعَيْنٍ ﴾ وليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء فقط، اسم رمان لكن يختلف عن رمان الدنيا، فاكهة تختلف عن فاكهة الدنيا، فرش يختلف عن فرش الدنيا، وهلم جرا، وفي الحديث القدسى: «أعددت لعبادى الصالحين ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر»(١) ﴿ عُرْضُهَا كَعَرّْضِ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ ﴾، وفي سورة آل عمران: ﴿ عَرْضُهَا ٱلسَّمَاوَاتُ وَٱلْأَرْضُ﴾ ولا منافاة لأن الأول: عرضها كعرض السماء تشبيه. والثاني: عرضها السماوات والأرض أيضاً تشبيه، لكن يسميه أهل البلاغة تشبيه بليغ ﴿ كَعَرَّضِ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ ﴾، ومَن يستطيع أن يقدر عرض السماء والأرض؟ لا أحد يستطيع، السماوات بسعتها، السماء الدنيا واسعة جدًّا، كم بينها وبين الأرض من مسافة وهي محيطة بها، والسماء الثانية فوقها وهي أوسع منها، والثالثة أوسع وهلم جرا، إلى أن تصل إلى الكرسي. والكرسي يقول النبي عليه الصلاة والسلام: «ما السماوات السبع والأرضين السبع في الكرسي إلا كحلقة ألقيت في فلاة من الأرض»(١) حلقة المعفر صغيرة، ألقها في فلاة في الأرض ماذا تكون بالنسبة للفلاة؟ لا شيء، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «وإن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على هذه

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري، كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى: ﴿يريدون أن يبدلوا كلام الله﴾ (٧٤٩٨) ومسلم، كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها (٢٨٢٤).

<sup>(</sup>٢) تقدم ص ٣٦٥.

الحلمّة »(١) فلن نستطيع أن ندرك عرض السماوات والأرض، والجنة عرضها كعرض السماء والأرض، ولذلك كان أقل أهل الجنة منزلة من ينظر إلى ملكه مسافة ألفي سنة " ، وإنما ذكر الله تعالى أن عرضها عرض السماوات والأرض من أجل أن نحرص على ملء هذه الأرض أرض الجنة، وفي الحديث: «أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اقرىء أمتك مني السلام، وأخبرهم أن الجنة قيعان، وإن غراسها: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر »(" فاحرص يا أخى على أن تملأ ما تستحقه من هذه الجنة بذكر الله، وتلاوة كتابه، وغير ذلك مما يقرب إلى الله ﴿ أُعِدَّتُ لِلَّذِينَ عَامَنُواْ بِٱللَّهِ ۗ وَرُسُلِهِيٍّ ﴾ أعدها الله \_ عز وجل \_ كما قال \_ عز وجل \_ ﴿ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ ﴾، ومعنى الإعداد التهيئة للشيء، ﴿ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ ۗ ﴾ آمنوا بالله، وبكل ما أوجب الله الإيمان به، من الإيمان بالله، وملائكته، وكتبه، واليوم الآخر، والقدر خيره وشره، وقوله ﴿ وَرُسُلِهِ } يشمل جميع الرسل الذين أولهم نوح وآخرهم محمد عليهم الصلاة والسلام، لكن إيماننا بالرسل يختلف عن إيماننا بمحمد عليه الصلاة والسلام، فإيماننا بالرسل بأن نؤمن بأنهم صادقون مبلغون عن الله، ونؤمن بكل ما

<sup>(</sup>١) تقدم ص ٣٦٥.

<sup>(</sup>٢) تقدم ص ٣٣٢.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي، كتاب الدعوات، باب ٥٨ (٣٤٦٢) وقال: هذا حديث حمد ن غريب من هذا الوجه.

صح من أخبارهم، أما اتباعهم فلا اتباع إلا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهم يشتركون مع الرسول بأن نؤمن بأنهم صادقون، وأن كل ما أخبروا به صدق، وأن كل ما جاءوا به فهو عدل ومناسب لأحوال أممهم في وقتهم، أما الاتباع فلا نتبع إلا واحداً منهم وهو محمد ﷺ، وقوله: ﴿ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ ۗ ﴾ يدل على أن أهل الكتاب اليهود والنصاري ليسوا من أهل الجنة، لأنهم لم يؤمنوا برسل الله، والدليل أنهم كفروا بمحمد عليه الصلاة والسلام، والكافر برسول من الرسل كافر بالجميع، كيف وقد جاء محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم بنسخ جميع الشرائع السابقة، قال الله \_ عز وجل \_: ﴿ كُذَّاتُ قَوْمُ نُوجٍ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ مَا أَنَّهُ السَّابِقَ اللَّهِ مَع أَنَّهُ لم يسبق نوحاً أحد من الرسل؛ لأن من كذب رسولاً من الرسل فقد كذب جميع الرسل، فكيف بمن كذب محمداً عِيَالِيَّ الذي نسخت شريعته جميع الشرائع، والذي قال الله فيه: ﴿ وَإِذْ آخَذَ ٱللَّهُ مِيثُقَ ٱلنِّبِيِّتُنَ لَمَّا ءَاتَيْتُكُم مِن كِتَبِ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَآءَكُم رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، ﴾ أخذ ميثاق النبيين كلهم ﴿ قَالَ ءَأَقَرَرَثُمْ وَأَخَذْتُمُ عَلَىٰ ذَٰلِكُمُ إِصْرِيٌّ قَالُواۤ أَقَرَرُنَاۚ ﴾ وهذا الرسول هو محمد عليه الرسل كلهم يؤمنون بالرسول عليه الصلاة والسلام، ولهذا في ليلة الإسراء كان محمد ﷺ إمامهم في صلاتهم، فاليهود والنصاري ليسوا من أهل الجنة بعد بعثة الرسول ﷺ، لأنهم لم يؤمنوا برسله، لأنهم كفروا بمحمد، بل هم كفروا برسلهم أيضاً، لقوله تعالى: ﴿ كُذَّبَتُ قَوْمُ نُوجِ ٱلْمُرْسَلِينَ ۞ ﴾ ولأن عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام بشرهم بمحمد، قال الله \_ عز وجل \_ في

سورة الصف ﴿ وَإِذْ قَالَ عِسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ يَنَهِي إِسْرَهِ بِلَ إِنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُم مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَى مِنَ ٱلنَّوْرَدِيةِ وَمُبَشِّرُا بِرِسُولِ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي ٱسْمُهُ وَأَحْدَ كَ فلما جاءهم هذا الرسول الذي بشر به عيسى، قالوا: هذا سحر مبين، وكفروا به، فهم كفروا بعيسى وردوا بشارته وأنكروها، ولا يجوز لنا أبداً أن نقول أو نعتقد أن أديان اليهود والنصارى اليوم أديان صحيحة أبداً، بل هي أديان باطلة، غير مقبولة عند الله، كما قال الله \_ عز وجل ـ: ﴿ وَمَن يَبْتَغِ غُيْرَ ٱلْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ ﴾ ﴿ ذَالِكَ فَضْلُ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءٌ ﴾ أي ما أعد الله لهؤلاء المؤمنين بالله ورسله فضل الله في أنهم آمنوا بالله وآمنوا برسله واتبعوا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أثيبوا بهذه الجنات، ﴿ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآهُ ﴾ المشيئة هنا مقترنة بالحكمة، يعني من كان أهلاً للفضل آتاه الله الفضل، ومن لم يكن أهلًا له لم يؤته، والدليل قول الله \_ تبارك وتعالى \_: ﴿ ٱللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتُهُ ﴾ فلن يجعل رسالته إلا فيمن هو أهل لها، وقال الله \_ عز وجل \_ ﴿ فَلَمَّا زَاغُوٓاْ أَزَاغُ ٱللَّهُ قُلُوبَهُمَّ ﴾ وقال \_ عز وجل \_: ﴿ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَاعْلَمَ أَنَّهَا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوْبِهِمٌّ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ ٱلنَّاسِ لَفَاسِقُونَ شَيُّ ﴾ فلا تظن أن الله يعطي الفضل لمن شاء بدون سبب، لابد من سبب، فمتى علم الله في قلب الإنسان خيراً آتاه النخير، قال الله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُل لِمَن فِيٓ أَيْدِيكُم مِّنَ ٱلْأَسْرَى إِن يَعْلَيْمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِّمَّا أَخِذَ مِنكُمْ وَيَغْفِر لَكُمُّ وَأَللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ إِنَّ ﴾ فأصلح قلبك فيما بينك وبين الله تجد الخير كله، ﴿ وَاللَّهُ ذُو ٱلْفَصِّلِ ٱلْمَظِيمِ ﴾، أي: صاحب الفضل العظيم ـ عز وجل ـ، فلا أحد أعظم منة من الله تعالى، أوجدك من العدم، وأعدك وأمدك بالنعم، يسر لك الهدى، فلا أحد أعظم منة من الله، ولهذا قال الله عز وجل .. ﴿ يُمْنُونَ عَلَيْكَ أَنَّ اَسَلَمُوا قُل لَا تَمُنُوا عَلَى إِسْلَمَكُم لِللهِ عَلَى الله عليه وعلى آله وسلم الأنصار في غزوة حنين حين قسم صلى الله عليه وعلى آله وسلم الأنصار في غزوة حنين حين قسم الغنائم بين المؤلفة قلوبهم كان يقرر عليهم قال لهم: «ألم أجدكم ضلاً لا فهداكم الله بي» قالوا: الله ورسوله أمن. قال: «ألم أجدكم متفرقين فألف الله قلوبكم بي»؟ قالوا: الله ورسوله أمن. كلما قال قولاً قالوا: الله ورسوله أمن، يعني أعظم منة، فالحاصل أن الله تعالى ذو الفضل العظيم، ولكن يؤتي فضله من هو مستحق له، كما قال . عز وجل .. ﴿ وَيُؤْتِ كُلّ ذِى فَضَلِ فَضَلُم ﴾ اللهم إني أسألك من فضلك العظيم أن تهدي قلوبنا وتصلح أعمالنا، وتختم لنا بخير إنك على كل شيء قدير.

وَمَ أَمَا أَمَا مِن مُّصِيبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمُ إِلَّا فِي كَتَبِ مِن قَبْلِ أَن نَبرًا هَما إِنَّ ذَالِكَ عَلَى ٱللّهِ يَسِيرٌ اللّهِ يعني جميع المصائب التي تصيب الإنسان في الأرض أو في نفسه قد كتبت من قبل والمصيبة في الأرض كالجدب، وقلة الأمطار، وغور المياه وصعوبة منالها، وربما يقال أيضاً الفتن والحروب وغيرها و وَلا فِي أَنفُسِكُمُ أَي: في نفس الإنسان ذاته من مرض، أو فقد في أو فقد حبيب، أو فقد مال، أو نحو ذلك، حتى الشوكة يشاكها إلا في حبيب، أو فقد مال، أو نحو ذلك، حتى الشوكة يشاكها إلا في حبيب، أو فقد مال، أو نحو ذلك، حتى الشوكة يشاكها الله فيه مقادير كُل شيء، لما خلق الله سبحانه وتعالى القلم قال له: اكتب مقادير كُل شيء، لما خلق الله سبحانه وتعالى القلم قال له: اكتب

<sup>(</sup>١) تقدم ص ٦٩.

قال: ربى وماذا أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة(١٠٠ . سبحان الله ما أعظم هذا اللوح الذي يسع كل شيء إلى يوم القيامة، ولكن ليس هذا بغريب على قدرة الله \_ عز وجل \_، لأن أمر الله تعالى إذا أراد شيئاً، يقول له: كن. فيكون، ولقد كان الإنسان يتعجب من قبل ولكن لا يستبعد أن يكتب في هذا اللوح مقادير كل شيء، فقد ظهر الآن من صنع الآدمي قطعة صغيرة يسجل فيها آلاف الكلمات وهي عبارة عن لوحة صغيرة كالقرص تسجل فيها آلاف الكلمات، وقد يسجل فيها جميع كتب الحديث المؤلفة، أو جميع التفاسير، أو جميع كتب الفقهاء وهي من صنع الآدمي، فكيف بصنع من يقول للشيء كن فيكون، ولما قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. كتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فالمصائب التي تصيب الناس هي في أمر سابق، ولهذا قال: ﴿ إِلَّا فِي كِتَنْبِ مِّن قَبْلِ أَن نَّبْرَأُهَا ۚ ﴾، وقوله: ﴿ نَّبِّرَأُهُمَّا ﴾ قيل: إنها تعود على المصيبة، وقيل: على الأرض، وقيل: على النفس، وقيل: على الجميع، والصحيح أنها على الجميع، أي من قبل أن نبرأ كل هذه الأشياء، أي: أن نخلقها، وذلك لأن الله كتب مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، ﴿ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ ﴾ يعنى إن كتابة هذه المصائب يسير على الله \_ عز وجل \_ لأنه قال للقلم اكتب فكتب وهذا يسير، كلمة واحدة حصل بها كل شيء ﴿ إِنَّ ذَالِكَ عَلَى أَلَّهِ يَسِيرُ ﴾، كل شيء فهو يسير على الله،

<sup>(</sup>۱) تقدم ص ۲۹۲.

لأن الأمر كلمة واحدة كن فيكون، أرأيتم الخلائق يوم القيامة تبعث بكلمة واحدة، قال الله عز وجل: ﴿ إِن كَانَتَ إِلَّا صَيْحَةً وَحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ شَيْ ﴾ وقال \_ عز وجل \_: ﴿ فَإِنَّمَا هِيَ زُجْرَةٌ وَحِدَةٌ ﴿ إِنَّ ﴾ أي: على وجه الأرض خرجوا من القبور، هذا يسير، ولما قال زكريا لله \_ عز وجل \_ حين بشره بالولد قال: ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ ٱلْعَظْمُ مِنِّي وَٱشْتَعَلَ ٱلرَّأْسُ شَكْبُ الرَّأْبُ الْكَبْ رَبِّ شَقِيًّا ۞﴾ يعني من الكبر ﴿ وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ ٱلۡكِبَرِعِتِيًّا ۞﴾ قال الله \_ عَز وجل \_: ﴿ كَذَالِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَىَّ هَيِّنُّ وَقَدْ خَلَقَتُكَ مِن قَبَلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا ﴿ فَالله \_ عز وحِل \_ لا يعجزه شيء، ولا يستعصى عنه شيء، ولا يتأخر عن أمره الكوني شيء، ﴿ لِّكُيُّلَا تَأْسَوًا عَلَىٰ مَا فَإِتَّكُمْ ﴾ أي: أخبرناكم بأن كل مصيبة تقع فهي في كتاب، ﴿ لِكَيْلَا تَأْسَوًّا ﴾ اللام للتعليل، وكي بمعنى أن، أي: لأن لا تأسوا، ومعنى تأسوا تندمواعلى ما فاتكم مما تحبون ﴿ولا تفرحوا بما آتاكم، أي: لا تفرحوا فرح بطر واستغناء عن الله بما آتاكم من فضله، فإذا علمت أن الشيء مكتوب من قبل فلا تندم على ما فات لأنه مكتوب، والمكتوب لابد أن يقع، ولا تفرح فرح بطر واستغناء إذا آتاك الله الفضل، لأنه من الله مكتوب من قبل، فكن متوسطاً لا تندم على ما مضى، ولا تفرح فرح بطر واستغناء بما آتاك الله من فضله، لأنه من الله، وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: «المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف». القوي في إيمانه وليس القوي في بدنه، وأصحاب الرياضة يجعلون هذا عنواناً: «المؤمن

القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف» ويقول: المراد بالمؤمن القري في بدنه. وهذا غلط، (المؤمن القوي) هنا وصف يعود إلى ما سبقه وهو الإيمان، «المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير»، وهذا يسميه البلاغيون الاحتراس، بمعنى أنه قد يظن الظان أن الضعيف لا خير فيه، قال: «وفي كل خير» ثم قال: «احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أنى فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان» والإنسان إذا علم أن كل شيء مقدر ولابد أن يقع رضي بما وقع، وعلم أنه لا يمكن رفع ما وقع أبداً، ولهذا يقال: دوام الحال من المحال، وتغيير الجال ـ بمعنى رفع الشيء بعد وقوعه \_ من المحال، ﴿ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلُّ مُغْتَالٍ فَخُورٍ ١٩ ، مختال في فعله، فنخور في قوله، ومن الآختيال في الفعل أن يجر ثوبه، أو مشلحه، أو عباءته، أو غير ذلك مما يدل على الخيلاء، حتى وإن لبس ثوباً وإن لم يكن نازلاً لكنه يعد خيلاء فهو خيلاء، الفخور هو المعجب بنفسه الذي يقول: فعلت وفعلت وفعلت، يفخر به على الناس، لأنك مادمت فاعلاً الشيء تريد ثواب الله فلا حاجة أن تفخر به على الناس، بل اشكر الله عليه، وحدِّث به على أنه من نعمة الله عليك. ثم ذكر الله تعالى أوصافهم فيما بعد فقال ﴿ ٱلَّذِينَ يَبْخُلُونَ ﴾ أي: يمنعون ما يجب عليهم بذله من مال، أو

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم، كتاب القدر، باب في الأمر بالقوة وترك العجز والاستعانة بالله وتفويض المقادير لله (٢٦٦٤).

جاه، أو علم، مثال الأول: الذي يبخل بالزكاة وهي أعظم وأوجب ما ينفق، والإنفاق على من تجب نفقته من الأقارب والزوجات. ومثال الثاني: أن يجد الإنسان شخصاً مسلماً واقعاً في مظلمة يتطلب المقام أن يشفع فيها، ليرفع عنه هذا الظلم ولكنه يبخل، فهذا بخل بجاه، ومثال الثالث: أن يبخل بتعليم الناس مما علمه الله ـ عز وجل ـ وأن يبخل بالجواب والفتوى إذا استفتي عن مسألة دينية وتعين عليه أن يفتي فيها، وفي حديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: «البخيل من إذا ذكرت عنده ولم يصلِّ عليَّ»(١) اللهم صلِّ وسلم عليه، وهذا نوع من البخل، لأنه بخل بما يجب عليه، إذ إن القول الراجح أنه إذا ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وجب على من سمعه أن يصلي عليه، بدليل الحديث الذي في السنن أن جبريل عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «رغم أنف امرء ذكرت منده فلم يصلِّ عليك. قل: آمين. فقال: آمين» (" ﴿ وَيَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبُخُلُّ ﴾ أي: يقولون للرجل: لا تنقص من مالك، لا تتعب نفسك في الشفاعة لفلان، لا تتعب نفسك في تعليم العلم، فهؤلاء أمروا بالبخل فصاروا \_ والعياذ بالله \_ فاسدين مفسدين، قال الله \_ عز وجل \_: ﴿ وَمَن يَتُوَلُّ ﴾ أي: يعرض عن طاعة الله، ﴿ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي، كتاب الدعوات، باب قول رسول الله ﷺ: رغم أنف رجل (٣٣٤٦) وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي، كتاب الدعوات، باب قول رسول الله ﷺ: رغم أنف رجل (٣٥٤٥) وقال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه.

الغَنِيُّ الْحَمِيدُ ﴿ مَن يتول فإن الله ليس بحاجة إليه فهو ـ عز وجل ـ غني بذاته عن جميع مخلوقاته، وهوالحميد، أي: المحمود على غناه، لأنه ليس كل غني يكون محموداً، فالغني البخيل غير محمود، لكن الله ـ عز وجل ـ غني حميد يحمد على غناه؛ لأن الله ـ عز وجل ـ واسع العطاء، كثير العطاء، وفي هذه الآية دليل على أن الإنسان الذي يتولى عن طاعة الله إنما يضر نفسه، ولا يضر الله شيئاً، فإن الله غني، وفي الحديث القدسي: «يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئاً» فا

﴿ لَقَدَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِٱلْبَيِّنَتِ ﴾ هذه جملة مؤكدة باللام وقد، والقسم المقدر، والتقدير: والله لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، ولعل قائلاً يقول: كيف يقسم الله ـ عز وجل ـ؟ وكيف يؤكد الله خبره بالقسم وهو الصادق بدون ذلك؟

والجواب أن يقال: القرآن الكريم نزل بلسان عربي مبين، واللسان العربي المبين يؤكد الأشياء الهامة، أو الأشياء المنكرة بأنواع المؤكدات حتى يطمئن المخاطب ولا يرتاب المرتاب، وهذا يذكر في القرآن كثيراً، والتوكيد هنا ليس منصباً على إرسال الرسل، لأن إرسال الرسل معلوم ﴿ وَإِنْ مِّنَ أَنَّةٍ إِلّا خَلا فِيها نَذِيرٌ الله كنه منصب على قوله بالبينات أي أن الرسل جاءوا بالبينات، والبينات صفة لموصوف محذوف، والتقدير بالآيات البينات أي العلامات البينة الدالة على صدق رسالتهم وصحتها، البينات أي العلامات البينة الدالة على صدق رسالتهم وصحتها،

<sup>(</sup>١) أحرجه مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم الظلم (رقم ٢٥٧٧).

فإن الله تعالى ما بعث نبياً إلا آتاه من الآيات ما يؤمن على مثله البشر، وهذا من الحكمة والرحمة، أما كونه من الحكمة فليس من الحكمة أن يأتي رجل من بني آدم ويقول للناس: أنا رسول الله إليكم بدون آية، بدون بينة، ولو كلف الناس بالإيمان برسل الله بدون بينة لكان في ذلك مشقة عظيمة، ومن رحمة الله أن الله أيد الرسول بالآيات البينات الظاهرة، قال العلماء: والله تعالى من حكمته ورحمته جعل لكل نبي من الآيات ما يتبين به رسالتهم، مثال ذلك أرسل الله سبحانه وتعالى موسى عليه السلام إلى فرعون وأعطاه آيات بينات، قال الله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ ءَانَيْنَا مُوسَىٰ يَسْعَ ءَايَنتِ بَيِّنَكُو ﴾ منها العصا العجيبة، عصا عادية فيها آيات من آيات الله، منها أنه لما اجتمع السحرة الفجار بأمر فرعون ومساندته وألقوا حبالهم وعصيهم، وصارت هذه الحبال والعصي كأنها حيات وتعابين أرهبت الناس حتى موسى عليه الصلاة والسلام أوجس في نفسه خيفة، لأنها فوق ما يتصور، سحرة مهرة أتوا بكل قوتهم وألقوا فملؤوا الأرض حبالاً وعصياً، فجعلت هذه الحبال والعصي كأنها حيات وثعابين، ﴿ فَلَمَّا أَلَقَوْا سَحَـُرُوٓا أَعْيُنَ ٱلنَّاسِ وَٱسْتَرُّهَ مُبُوهُمُ وَجَآءُو بِسِحْرٍ عَظِيمٍ ﴾، أوحى الله إليه أن يلقى العصا، فانقلبت هذه العصاحية، وجعلت تلقف ما يأفكون. كل الحبال التي جاءوا بها أكلتها هذه الحية، فهذه من آيات الله العظيمة، كيف تكون هذه الحية تأكل كل هذه الحبال والعصي، أين تذهب؟ لكنها \_ والله أعلم \_ بمجرد ما تأكلها تكون كالبخار، وإلا فبطن هـذه الحية لا يسعها، لكن هذه آية، ونحن نتصور هذه

الواقعة خبراً، ولكن لو رأيناها نظراً كان الأمر أشد وأعظم، فنحن الآن لا نتصورها إلا في الخبر وفي الذهن فقط، ولكن لو شاهدت عرفت أن الآية عظيمة. والآية الثانية في هذه العصا أن موسى استسقاه قومه وطلبوا منه الماء فضرب حجراً من الحجارة فتفجر عبوناً، اثنتا عشرة عيناً، لأن بني إسرائيل كانوا اثنتي عشرة قبيلة، والآية الثالثة: أن موسى عليه الصلاة والسلام لما أدركه فرعون وحشره إلى البحر أيقن أصحاب موسى عليه الصلاة والسلام أنهم هالكون، وقالوا: إنا لمدركون، ليس لنا مفر، البحر أمامنا، إن خضناه غرقنا، وفرعون وجنوده خلفنا سيقضون علينا، قال أصحابه: إنا لمدركون. ولكن انظر إلى الإيمان واليقين، قال: ﴿ كُلَّا ﴾ لن ندرك، ﴿ إِنَّ مَعِي رَبِّي سَيَهْدِينِ ﴿ إِنَّ مَعِي رَبِّي سَيَهْدِينِ ﴿ إِنَّ مَعِي على ما فيه النجاة. فأوحى الله إليه بأن اضرب بعصاك البحر فانفلق، فضرب البحر مرة واحدة بالعصا فانفلق اثني عشر طريقاً على عدد قبائل بني إسرائيل، وكان كل فرق كالطود العظيم أي كالجبل، وانظر إلى الإيمان أيضاً كيف دخلوا في هذه الطرق والمياه على أيمانهم وعلى شمائلهم ولكنه الإيمان، لأنهم عرفوا أنهم ناجون ولابد. وعيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام أعطاه الله تعالى آيات بينات، كان يبرىء الأكمه والأبرص بإذن الله، وهذان المرضان لا حيلة للأطباء فيهما إلى الآن، اللهم إلا الأكمه، وكان يحيى الموتى بإذن الله، يقول للجنازة أمام الناس: احيى. فتحياً بإذن الله، وكان يخرج الموتى من قبورهم، يزَّب على القبر ويأمر صاحب القبر بأن يخرج ويخرج حيًّا، من يستطيع هذا إلا الله ـ عز

وجل \_ وجعله آية لهذا النبي عليه السلام. وكان يخلق من الطين كهيئة الطير فينفخه فيطير، قال الله \_ عز وجل \_: ﴿ فَيَكُونُ طَيّراً بِإِذَنِ اللهِ وفي قراءة ثانية: (يكون طائراً)، وإذا جمعت بين القراءتين صار المعنى طيراً بإذن الله يطير، لأنه ما كل طير يطير، فالنعامة لها جناح ولكنها لا تطير، لكن يكون طيراً يطير يشاهد في الجو وهو خلقه من طين، وهذا لا يقدر عليه إلا الله، وجعله الله آية لعيسى.

فإن قال قائل: لماذا خص الله موسى بالعصا وخص عيسى بإحياء الموتى وخلق الطيور؟

قال أهل العلم: إن الله \_ عز وجل \_ حكيم يجعل لكل نبي من الآيات ما يناسب الوقت، وحال الناس حتى يعجزهم، فالسحر ترقى إلى حد بعيد في عهد موسى عليه الصلاة والسلام فأراهم الله آية يعجزون عنها بالسحر، ولهذا السحرة في قصة موسى العارفون بالسحر ما ملكوا أنفسهم إلا أن يؤمنوا، ألقي السحرة ساجدين، كأنهم بغير اختيار، فسجدوا وقالوا إعلاناً: أَوَالُوا عَلَيْكُونَ وَهَالُونَ وَهَالُونَ وَهَالُونَ وَهَالُونَ الله وعيسى عليه الصلاة والسلام ترقى في عهده الطب ترقياً عظيماً فأعطاه الله آية لا يستطيع الأطباء أن يأتوا بمثلها، أما محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنه بعث في زمن البلاغة العظيمة التي ترقت إلى أعلى ما يكون في العرب واللسان العربي المبين أفصح الألسنة وأدلها على ما في الضمير، فبعثه الله \_ عز وجل \_ بقرآن كريم أعجز العرب أن يأتوا بمثله، ولن يأتي أحد بمثله لا الجن ولا الإنس، قال الله \_ عز

وجل \_: ﴿ قُل لَّهِنِ ٱجْمَتُمَعَتِ ٱلْإِنسُ وَٱلْجِنُّ عَلَىٰٓ أَن يَأْتُواْ بِمِثْلِ هَٰذَا ٱلْقُرْءَانِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَهْضِ ظُهِيرًا ﴿ إِنَّهِ ﴾ وصدق الله \_ عز وجل \_ فالقرآن كلام الله فكما أن الله ليس كمثله شيء، فكلامه ليس مثله كلام، وفي الحديث عن النبي ﷺ أن الله تعالى ما بعث نبيًّا إلا آتا. من الآيات ما يؤمن على مثله البشر حتى تقوم الحجة، قال: «وإنما الذي أوتيته وحي أوحاه الله إليَّ فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً " ن وحصل ما توقع والحمد لله ، لأن آيته الكبرى هي القرآن العظيم، والقرآن العظيم باق، وكل الناس يقرأونه ويستنتجون منه من الآيات ما يزدادون به إيماناً، ويعلمون به صدق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن قال قائل: ما الحاجة إلى إعطاء الأنبياء آيات؟ فنقول: الحاجة واقعة بل للضرورة، بل العقل أيضاً، لأنه ليس من العقل أن يأتي شخص ويقول: إنه رسول ثم يتبع، لابد أن يكون هناك بينة تدل على أنه رسول، ولو جاء إنسان في غير أمة محمد عليه الصلاة والسلام وقال: إنه رسول وَلم يأت بآية، فالناس معذورون إذا لم يتبعوه، وإلا لكان كل واحد يدعي أنه رسول، أما بعد النبي ﷺ فالنبوة انقطعت؛ لأنه كان خاتم النبيين، لذلك لابد أن يكون مع الأنبياء آيات تدل على صدقهم وعلى صحة ما جاءوا به من الشريعة ﴿ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ ٱلْكِئْبِ وَٱلْمِيزَانَ ﴾ الكتاب: هو الوحي الذي

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخري، كتاب الاعتصام، باب قول النبي ﷺ: بعثت بجوامع الكلم (رقم ۷۲۷). ومسلم، كتاب الإيمان، باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد ﷺ إلى جميع الناس (رقم ۱۵۲).

أوحاه الله تعالى إليهم وما من رسول إلا معه كتاب، بخلاف النبي، فالنبي قد لا يكون معه كتاب، لكن الرسول لابد أن يكون معه كتاب، لأن الرسول لابد أن يعطي الناس الذين يدعوهم ما يشاهدونه بأعينهم. وفيه الأمر والنهي، والخبر والقصص وغير ذلك مما تقتضيه الحال. وقوله: ﴿ ٱلۡكِئْبَ ﴾ المراد الجنس، يعنى الكتب، وقوله: ﴿وَٱلْمِيرَاكِ﴾ أي: العدل الذي توزن به الأشياء والله على قدرها وحالها، وهذا يدل دلالة واضحة على أن القياس الصحيح مما بعث به الرسل، لأن القياس تسوية فرع بأصل في حكم لعلة جامعة، وقد قال الله \_ عز وجل \_: ﴿ وَأُنزَلْنَا مُعَهُمُ ٱلۡكِئْبُ وَٱلۡمِيزَاتَ ﴾ أي: العدل والمقايسة بين الأمور ﴿ لِيَقُومَ ٱلنَّاسُ بِٱلْقِسْطِ ﴾ أي ليقوم الناس في الدين والدنيا بالقسط بالعدل في حق الله، وفي حق العباد، والعدل في حق الله ما ذكره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه حين قال له: «أتدري يا معاذ ما حق الله على العباد، وما حق العباد على الله؟» قال: الله ورسوله أعلم، قال: «حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً، وحق العباد على الله أن لا يمذب من لا يشرك به شيئاً»(١) . يعني أن لا يعذب من يعبده ولا يشرك به شيئاً، أما حق المخلوق، فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأت منيته وهو يؤمن

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري، كتاب التوحيد، باب ما جاء في دعاء النبي ﷺ أمنه إلى توحيد الله تبارك وتعالى (۷۳۷۳)، ومسلم، كتاب الإيمان، باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعاً (۳۰).

بالله واليوم الآخر، وليأت إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه " هذا الشاهد، أي: أن تعامل الناس بما تحب أن يعاملوك به، ولو أننا عاملنا الناس بهذا لاستقام العدل ولم يتجرأ أحد على ظلم أحد، ولو أننا شعرنا للناس بما نشعر به لأنفسنا لحلت في قلوبنا الرحمة والتواضع، لأن كل إنسان يحب أن يعامله الناس بالرحمة والتواضع، فعامل الناس أيضاً بالرحمة والتواضع.

فاللام في قوله ﴿ لِيَقُومَ ﴾ للتعليل يعني أرسلنا الرسل وأنزلنا معهم الكتاب، وأنزلنا معهم الميزان لهذه الحكمة، ليقوم الناس بالقسط، ولهذا لا تجد أعدل من دين الله \_ عز وجل \_ فهو جور وظلم، ومكان، وكل ما خالف دين الله \_ عز وجل \_ فهو جور وظلم، ولهذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن أظلم الظلم أن تجعل لله نذًا وهو خلقك. ثم سئل: أي الظلم أعظم؟ قال: «أن تجعل لله نذًا وهو خلقك» فلو مشى الناس على شريعة الله لقاموا بالقسط، لكن كل من لم يتمش على شريعة الله فهو جائر، قال الله تعالى: ﴿ وَعَلَى اللهِ قَصَّدُ السَيلِ وَمِنْهَا جَابِرٌ ﴾ يعني من السبيل ما هو جائر وهو سبيل الظالمين، ثم ذكر الله تبارك وتعالى ما يحصل به النصر من جهة أخرى، لأن النصر يكون بالوحي ويكون بالبأس وهو ما ذكره في قوله: ﴿ وَأَنزَلْنَا الْهَكِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَفِعُ إِلنَّاسٍ ﴾ ذكره في قوله: ﴿ وَأَنزَلْنَا الْهَكِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَفِعُ إِلنَّاسٍ ﴾

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم، كتاب الإمارة، باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول (١٨٤٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري، كتاب التفسير، باب قوله تعالى ﴿ولا تجعلوا لله أنداداً وأنتم تعلم ن﴾ (رقم ٤٤٧٧) ومسلم، كتاب الإيمان، باب كون الشرك أقبح الذنوب وبيان أعظمها بعده (رقم ٨٦).

أنزلنا الحديد يعني خلقناه لهم من المعادن واستنبط بعض العلماء من قوله: ﴿ وَأَنزَلْنَا ٱلْمُدِيدَ ﴾ على أن المعدن إذا كان في قمم الجبال فهو أقوى وأنفع مما إذا كان في أسفل، لأن النزول إنما يكون من أعلى، فالله أعلم هذا يرجع إلى علم الجيولوجيا، لكن أنزلنا بمعنى وضعنا لهم الحديد، وهو معدن معروف من أقوى المعادن ﴿ فِيهِ بَأْسُ شَدِيدٌ ﴾ أي: في الحرب، تصنع منه السيوف والخناجر وجميع آلات الحرب، وإنما ذكره بعد ذكر الكتب، لأن الدين لا يقوم إلا بهذا: بالدعوة والقتال. فإذا أبي الكفار أن يكون دين الله هو العالي فحينتذ يقاتلون، بالحديد ﴿ وَمَنْكَفِعُ لِلنَّاسِ ﴾ جمع المنافع لأنها لا تحصى أجناسها، فضلاً عن أنواعها وأفرادها، فمن يحصي المنافع التي تحصل بالحديد؟! ولهذا جاءت بالجمع المعروف بصيغة منتهى الجموع، ﴿ وَمَنْكَفِعُ لِلنَّاسِ ﴾ دينية ودنيوية، فردية وجماعية ﴿ وَلِيَعْلَمُ ٱللَّهُ مَن يَضُرُهُ وَرُسُلُهُ بِٱلْغَيْبِ ﴾ معطوفة على ﴿ لِيَقُومَ ٱلنَّاسُ بِٱلْقِسْطِ ﴾ والمراد علم الظهور الذي يترتب عليه الثواب أو العقاب، أما علم أنه سيكون، فهذا سابق على إرسال الرسل وإنزال الكتب، لأنه سبحانه لم يزل ولايزال عالماً بكل شيء، ولكن لا يشكل عليك الأمر، لا تقل: إن الله لا يعلم إلا بعد هذا، نقول: العلم علمان: علم بالشيء قبل وجوده، وعلم بالشيء بعد وجوده. والعلم السابق لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب حتى يمتحن للناس، ﴿ مَن يَصُرُونُ ﴾ ، أي: ينصر دينه، وليس المعنى ينصر نفس الله، لأن الله غني عن العالمين، ولهذا قال الله تعالى: ﴿ وَلَوْ يَشَاهُ اللَّهُ لَأَنْكُ مِنْهُمْ وَلَكِن لِيَبْلُوا بَعْضَكُم

بِبَعْضِ وَالَّذِينَ قُنِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَكَن يُضِلُّ أَعْمَالُهُمْ ﴿ إِنَّ ﴾ . فلو قال قائل: كيف تفسر الآية ينصر دينه والله يقول: ﴿ مَن يَنصُرُهُ ﴾ هذا تفسير مخالف للفظ وأنتم تنكرون على من يفسر القران بما يخالف ظاهر اللفظ، فما الجواب؟ فالجواب: نحن لا ننكر على الناس إذا فسروا القران بما يخالف ظاهر اللفظ إذا كان ذلك بدليل، ولهذا إذا قال قائل في قوله تعالى: ﴿ فَإِذَا قُرَأْتَ ٱلْقُرُءَانَ فَاسْتَعِذْ بِأَلَّهِ مِنَ ٱلشَّيْطُنِ ٱلرَّحِيمِ ١ المعنى إذا قرأت القرآن أي أردت قراءته، فهذا فسره بخلاف ظاهره، ولكنه تفسير صحيح، لأن الإنسان يستعيذ بالله إذا أراد أن يقرأ، وليس إذا تم القراءة. بدليل فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولأن هذا هو الذي يفيد أن يستعيذ الإنسان بالله قبل أن يقرأ ليقرأ والشيطان بعيد عنه، على كل حال إذا قال لك قَائل: كيف تفسر قوله تعالى: ﴿ مَن يَصُرُمُ ﴾ أي من ينصر دينه وأنت تنكر على من يفسر القران بخلاف ظاهره، فالجواب: أننا لا ننكر على من يفسر القران بخلاف ظاهره إذا كان في ذلك دليل صحيح، والدليل على أن المراد ينصر دينه قوله: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ قَوِيُّ عَنِيزٌ ١ الله عاجة، ولا يحتاج إلى أحد، فهو قوي عزيز غالب، غالب بقوة، لا يلحقها ضعف، وقوله ـ عز وجل ـ: ﴿ وَرُسُكُمْ ﴾ نصر الرسل، إذا كان الرسول حيًّا فالمراد ينصر الرسول نفسه وشريعته، وبعد موته ينصر شريعته، وفي هذا دايل على أن نصر الشريعة نصر لمن جاء بها، فلا يشكل على هذا أن الله سبحانه وتعالى قد يميت الرسول قبل أن يرى النصر الواسع له، لأننا نقول: نصر شريعته نصر له، وقوله: ﴿ بِٱلْغَيَّبُ ﴾ أي: أنه ينصر الله

- عز وجل - وينصر رسله وهو لم ير الله، لأن الله تعالى ينصر ولا يبصر في الدنيا، ولهذا قال بعض السلف: (ينصرونه ولا يبصرونه، يبصرونه) تفسيراً لقوله: ﴿ بِالْغَيْبِ ﴾ ينصرونه ولا يبصرونه، فالمراد لا يبصرونه في الدنيا، أما في الآخرة فنظر الله تعالى حق ثابت بالقرآن والسنة وإجماع الصحابة - رضي الله عنهم - إذن بالغيب، أي: ينصرون الله وهو غائب، ويحتمل أن يكون المعنى بالغيب، أي: بغيبتهم عن الناس، فيكون في هذا دليل على بالغيب، أي: بغيبتهم عن الناس، فيكون في هذا دليل على إخلاصهم، وأنهم ليسوا ممن يعبدون الله إذا كانوا بين الناس، بل يعبدون الله تعالى في الغيب والشهادة ﴿ إِنَّ اللهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿ اللهِ هذه لا يحتاج إلى أحد ينصره بنفسه، ولكن عن قهر، بل هو قوي عزيز لا يحتاج إلى أحد ينصره بنفسه، ولكن النصر لدينه، نسأل الله أن يجعلنا من أنصار دينه إنه على كل شيء قدير.

وَلَقَد أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِيَّتِهِمَا ٱلنَّبُوّةَ وَالْحِتَابُ هذه الجملة مؤكدة بثلاثة مؤكدات، الأول: القسم المحذوف. والثاني: اللام. والثالث: قد، ونوح عليه الصلاة والسلام هو أول الرسل عليه الصلاة والسلام من أولي العزم الخمسة، وإبراهيم عليه الصلاة والسلام هو أبو الأنبياء من بعده، وإليه يرجع الأنبياء، أي: إلى ملته، ولهذا يتنازع فيه المسلمون واليهود والنصارى، فاليهود يقولون: إنه يهودي، والنصارى يقولون: إنه حنيف مسلم، يقولون: إنه نصراني، والمسلمون يقولون: إنه حنيف مسلم، وهذا هو الحق، والعجب أن اليهود والنصارى يقولون: إنه يهودي

أو نصراني، وما كانوا يهوداً ونصارى إلا من بعده، ولكنهم ليس لهم عقول، ﴿ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا ﴾ أي: ذرية نوح وإبراهيم عليهما الصلاة والسلام النبوة والكتاب، يعني الرسل عليهم الصلاة والسلام. وفي هذا دليل على أن آدم ليس برسول، وأن إدريس ليس قبل نوح كما ذكره بعض المؤرخين، وهو خطأ مخالف للقرآن الكريم، فليس قبل نوح رسول، وآدم نبي مكلم كلمه الله \_ عز وجل \_ بما شاء من وحيه، ثم سار على نهجه بنوه من بعده، فلما انتشر الناس وكثروا صار بينهم اختلاف، كما قال ـ عز وجل \_: ﴿ كَانَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَحِدَةً فَبَعَثَ ٱللَّهُ ٱلنَّبِيِّـنَ مُبَشِّــرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ ٱلْكِنْبَ بِٱلْحَقِّ لِيَحْكُمُ بَيْنَ ٱلنَّاسِ فِيمَا ﴿ فَتَلَفُواْ فِيهِ ﴾ . وقوله : ﴿ ٱلْكِنَابَ ﴾، المراد الجنس، لأن كل رسول معه كتاب، كما قال - عز وجل -: ﴿ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلْنَا إِلَّالِيِّنَتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ ٱلْكِئْبَ ﴾ ﴿ فَعِنَّهُم مُّهَّتَدُّ ﴾ أي: بعضهم مهتد، وحذفت الياء كما هي القاعدة في اللغة العربية، وأصلها مهتدي بالياء، لكن حذفت للتخفيف ﴿ وَكِثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ ۞ أي: غير مهتدين، وهذا هو الواقع أن بني آدم أكثرهم ضال، كما قال ـ عز وجل ـ: ﴿ وَإِن تُطِعُّ أَكُّرُ مَن فِي ٱلْأَرْضِ يُضِلُوكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ﴾ ﴿ ثُمَّ قَفَيْنَا عَلَىٰ ءَاتَكرِهِم بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَمَ وَءَانَيْنَكُ ٱلْإِنْجِيلًا ﴾ قفينا بمعنى اتبعنا، مأخوذ من القفا، لأن من يمشى من قفاك هو تابع لك ﴿ عَلَىٰ ءَاثَارِهِم ﴾ أي: آثار نوح وإبراهيم ومن كان من الرسل الآخرين عليهم الصلاة والسلام ﴿ بِرُسُلِنَا ﴾ أي: التابعين لهم، ﴿ وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى آبْنِ مَرْيَكَ ﴾ نص على عيسى عليه السلام لأنه ليس

بينه وبين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم رسول، بل ولا نبي أيضاً، ليس بينه رسول ولا نبي، وما يقال: إن خالد بن معادن وغيره له النبوة فكله كذب، ﴿ وَءَاتَيْنَكُ ٱلْإِنْجِيلَ ﴾ هو كتاب أنزله الله ـ عز وجل ـ على عيسى، ويعتبر مكملًا للتوراة، لأن التوراة هي أم الكتب في بني إسرائيل، ﴿ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً ٱبْتَدَعُوهَا ﴾ ، ثلاثة أشياء جعلها الله في قلوب النصاري الذين اتبعوا عيسي ﴿ رَأْفَةً ﴾ الرأفة نوع من الرحمة ولكنها أرق وألطف ﴿ وَرَحْمَةً ﴾ فهم من أرق الناس قلوباً، وأرحمهم بالخلق لما كانوا على شريعة عيسى عليه السلام، ولكن بعد أن كفروا بمحمد صاروا أغلظ الناس، أو من أغلظ الناس، كما جرى بين المسلمين وبين النصارى في الحروب الصليبية وغيرها ﴿ وَرَهْبَانِيَّةً ﴾ الانقطاع عن الدنيا للعبادة، ﴿ ٱبْتَدَعُوهَا ﴾ يعنى من عند أنفسهم، كما فعلت بعض فرق المسلمين، ابتدعوا رهبانية ما أنزل الله بها من سلطان، لكن معهم رقة ورحمة ﴿ مَا كَنَبْنَهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ٱبْتِغَاءَ رِضُونِ ٱللَّهِ ﴿ يعني أَنَا لَم نفرضها عليهم، ولكن هم طلبوا رضوان الله، ولهذا نقول: ﴿ إِلَّا ٱبْتِعَآ ءَرِضُونِ ٱللَّهِ ﴾ استثناء منقطع، ولكن مع كونهم ابتدعوها واختاروا بأنفسهم ﴿ فَمَا رَعَوْهَاحَقَّ رِعَايَتِهَا ﴾ يعني ما قاموا برعايتها الواجبة من إحسان هذه الرهبانية التي ابتدعوها، وإنما تصرفوا فيها كـ ايشاؤون، ﴿ فَحَاتَيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنْهُمْ أَجُرَهُمْ أَجُرَهُمْ أَي: ثوابهم ﴿ وَكَثِيرٌ مِنْ مُمْ فَلسِقُونَ شَ أي: كثير من هؤلاء النصارى فاسق، أي: خارج عن طاعة الله ـ عز وجل ـ، وفي مذا دليل على أن الإنسان إذا ابتدع بدعة فإنه لا

يوفق لإقامتها، فيكون ضالاً في الأصل، وضالاً في الفرع، حتى لو اجتهد، حتى لو خشع، إنك تجد كثيراً من الناس الذين ابتدعوا أذكاراً، أو صلوات، أو أدعية، أو ما أشبه ذلك تجدهم خاشعين، قلوبهم باكية، قلوبهم خاشعة لكن لا ينفعهم ذلك، لأنهم على ضلال، نسأل الله السلامة والعافية.

﴿ يَتَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُواْ اَتَّقُواْ الله وَءَامِنُواْ بِرَسُولِهِ عَوْرِ كُمْ كَالله عَوْرُ تَحِمْ الْكُمْ وَالله عَفُورُ تَحِمْ الْكَهُ عَفُورُ تَحِمْ الْكَهُ عَفُورُ تَحِمْ الْكَهُ الله الذين آمنوا، المراد بهم هذه الأمة، فيكون قوله: ﴿ اَتَقُواْ الله الذين آمنوا، المراد بهم هذه الأيمان، ولا تبدلوا الإيمان، لأن الإيمان قد حصل، حيث قال ﴿ يَتَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾، فيكون المعنى ﴿ يَتَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾، فيكون المعنى ﴿ يَتَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾، فيكون المعنى ﴿ يَتَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ بقلوبكم ﴿ اتَقُواْ الله المعنى ﴿ يَتَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ بقلوبكم ﴿ اتَقُواْ الله المعنى الموادحكم أي: حققوا الإيمان واثبتوا عليه، وليس كل من آمن يكون مؤمناً حقّا، وهذا هو ما يعنيه العلماء بقولهم، هذا نفي كمال الإيمان مثل قوله: ﴿ لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما المطلق الكامل، وقد زعم بعض المفسرين أن هذه الآية في أهل الكتاب، لأنه قال: ﴿ وَءَامِنُواْ بِرَسُولِهِ عَنْ وجل ـ أهل الكتاب وهم كفرة بوصف الإيمان أبداً، لا يمكن أن ينادي الله ـ عز وجل ـ أهل الكتاب وهم كفرة بوصف الإيمان أبداً، لا يمكن أن يكون المراد بقوله: ﴿ يَتَأَيُّهُا لَهُ المِولَةُ الْمِيمَانُ أَبِداً، ولا يمكن أن يمكن أن يكون المراد بقوله: ﴿ يَتَأَيُّهُا لِيمَانَ أَبِداً، ولا يمكن أن يمكن أن يكون المراد بقوله: ﴿ يَتَأَيُّهُا يَعْمِنُ المراد بقوله: ﴿ يَتَأَيُّهُا يَعْمِنُ المراد بقوله: ﴿ يَتَأَيُّهُا يَعْمِنُ المراد بقوله: ﴿ يَتَأَيُّهُا يُعْمِنُ المراد بقوله: ﴿ يَتَأَيُّهُا يَعْمِنُ الْمِنْ المراد بقوله: ﴿ يَتَأَيُّهُا يَعْمُنُ الْمِنْ المراد بقوله: ﴿ يَتَأْمُنُواْ مِنْ يَعْلَى الْمِنْ المراد بقوله: ﴿ يَتَأْمُونَ المَالِمُ الْمُنْ الْمِنْ المَالِمُ الْمُنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُولِة الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ المُولِة الْمُؤْلِقِيْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُالِمُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُنْ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤُلِقُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري، كتاب الإيمان، باب من الإيمان أن يحب لأحيه ما يحب لنفسه (رقم ١٣) ومسلم، كتاب الإيمان، باب الدليل على أن من خصال الإيمان أن يحب لأحيه ما يحب لنفسه من المخير (رقم ٤٥).

ٱلَّذِينَ ءَامَـنُوا﴾ يا أيها اليهود والنصارى، لأنهم حين نزول القرآن إذا بقوا على يهوديتهم ونصرانيتهم ليسوا بمؤمنين، والمراد برسوله هنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والإيمان بالرسول على يتضمن الإيمان بجميع الرسل، كما قال ـ عز وجل \_: ﴿ ءَامَنَ ٱلرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَٱلْمُؤْمِنُونَ كُلُّ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَمُلَتَهِكَٰدِهِ ۚ وَكُنْهُهِ ۚ وَرُسُلِهِ ۚ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُسُلِهِ ۚ ﴾ يعني في الإيمان به، لا في الاتباع، ففي الاتباع نفرق بين الرسل، فتبع منهم محمداً على الكن الإيمان كلهم على حد سواء، نؤمن بأنهم رسل الله حقًّا، ﴿ يُؤْتِكُمْ كِفُلَيْنِ مِن رَّحْمَتِهِ ٤ أَي: نصيبين من رحمة الله، ولهذا مثل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذه الأمة بالنسبة لما قبلها كرجل استأجر أجراء، منهم طائفة من أول النهار إلى نصف النهار، وطائفة من نصف النهار إلى العصر، وطائفة من العصر إلى غروب الشمس، فالطائفة الأولى أعطى كل واحد منهم ديناراً، والطائفة الثانية أعطى كل واحد ديناراً، والثالثة أعطى كل واحد دينارين فاحتج الأولون: لماذا تعطي هؤلاء دينارين، وهم أقل منا عملاً؟ فأجابهم بقوله: «هل نقصتكم من أجركم شيئاً»؟ قالوا: لا، قال: «ذلك فضلي أوتيه من أشاء»(١) ، فالحمد لله هذه الأمة لها مثل أجر الأمم السابقة مرتين، ﴿ وَيَجْعَلَ لَّكُمُّ نُرَّا تَمْشُونَ بِهِ ﴾، أي: أنكم إذا آمنتم وحققتم الإيمان مع التقوى يثبكم ثوابين ﴿ وَيَجْمَعُلُ لَكُمُ نُورًا تَمْشُونَ بِدِء﴾ أي: علماً تسيرون به إلى الله

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري، كتاب مواقيت الصلاة، باب من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب (رقم ٥٥٧).

\_عز وجل ـ على بصيرة، وفي هذا دليل على أن التقوى من أسباب حصول العلم، وما أكثر الذين ينشدون العلم، وينشدون الحفظ، ويطلبون الفهم، فنقول: إن تحصيله يسير، وذلك بتقوى الله \_ عز وجل \_ وتحقيق الإيمان، الذي هو موجب العلم، فاعمل بما علمت يحصل لك علم ما لم تعلم، فتقوى الله - عز وجل - من أسباب زيادة العلم ولا شك، ولهذا قال﴿ وَيَجْعَل لَكُمَّ نُورًا تَمْشُونَ ينيه أي: تسيرون به، أي: بسببه سيراً صحيحاً يوصلكم إلى الله \_ عز وجل \_ ﴿ وَيَغْفِرْ لَكُونَ ﴾ أي: يسترها عليكم، ويعفو عنكم، فلا عقاب ولا فضيحة ﴿ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيثُ ﴾ أي: ذو مغفرة ورحمة، كما قال الله \_ عز وجل \_: ﴿ وَإِنَّا رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلْمِهِمًّ ﴾ وقال \_ عز وجل \_: ﴿ وَرَبُّكَ ٱلْغَفُورُ ذُو ٱلرَّحْمَةِ ﴾ فالعفور يعني ذا المغفرة، والرحيم يعني ذي الرحمة، وذلك أن الإنسان محتاج إلى مغفرة ذنوب وقعت منه، وإلى رحمة تسدده ويتجنب بها المعاصي، ويهتدي إلى التوبة إن عصى، ثم قال: ﴿ لِتَكَّلَا يَعَلَمَ أَهْلُ ٱلْكِتَابِ أَلَّا يَقَدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِن فَضَالِ آلَكِم اللَّهِ أَي: جعل لكم اللَّهُ الثواب، ليعلم أهل الكتاب أنهم لا يقدرون على شيء من فضل الله، وأنهم لا يستطيعون أن يحسدوكم على ما آتاكم الله من فضله، مع محاولتهم الشديدة أن يحسدوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما قال تعالى: ﴿ وَدَّكَثِيرٌ مِّنَ أَهْلِ ٱلْكِئْبِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِّنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّالًا حَسَكًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم ﴿ فَيقُولَ \_ عز وجل \_ هنا ﴿ لِتَكَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ ٱلۡكِتَابِ أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءِ مِّن فَضَلِ ٱللَّهِ ﴾ لا إعطاء ولا منعاً ﴿ وَأَنَّ ٱلْفَصْلَ بِيَدِ ٱللَّهِ ﴾ - عــز

وجل ـ وهو المدبر لكل ما يريد على حسب ما تقتضيه حكمته ﴿ وَاللَّهُ ذُو الفَضَلِ الْعَظِيمِ ﴿ قَالَكُ ثُو الفَضَلِ الْعَظِيمِ ﴿ قَالَ اللَّهِ الْعَظِيمِ ﴿ وَاللَّهُ نُو الفَضَلِ الْعَظَيمِ، وما أعظم فضل الله ـ عز وجل ـ على عباده، فقد قال تعالى: ﴿ وَمَا بِكُم مِن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَكُمُ الضَّرُ فَإِلَيْهِ مَعْنَرُونَ ﴿ فَهَ نَسَالُ الله تعالى أَن يؤتينا من فضله، وأن يهب لنا منه رحمة إنه هو الوهاب. وصلى الله وسحبه أجمعين.

رَفْعُ معبر (لرَّعِنْ (الْنَجْنِّ يُّ (سِلْنَهُ) (النِّهُ) (الِفِرُوفُ مِسِّ

## الفهرس

| ٧. | تفسير سورة الحجرات بسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٧. | ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نُقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ وَأَنْقُواْ اللَّهَ أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿ إِنَّ اللَّهِ عَالَمُ اللَّهِ عَلَيمٌ اللَّهِ عَلَيمٌ اللَّهُ عَلَيمُ اللَّهُ عَلَيمٌ اللَّهُ عَلَيمُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيمُ اللَّهُ عَلَيمُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيمُ عَلَيمُ عَلَّمُ عَلَيمُ عَلَيمُ عَلَيمُ عَلَيمُ عَلَيمُ عَلِيمُ اللَّهُ عَ |
| ٧. | ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَرْفَفُواْ أَصُواتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ ٱلنَّبِيِّ ﴿ إِنَّ اللَّهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ١٦ | ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَتَهُمْ عِنَّدَرَسُولِ ٱللَّهِ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَلَتَهُمْ عِند رَسُولِ ٱللَّهِ ﴿ إِنَّ ٱللَّهِ عَلَى مَا مُعَالِمُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَ     |
| ۲. | ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِن وَرَآءِ ٱلْحُجُرَتِ أَكْتُرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۲1 | ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَابُوا حَتَّى تَغْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ حَبَّرَا لَهُمْ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيدٌ ١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 44 | ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَآءَكُمْ فَاسِقًا بِنَبَا فِنَسَبَيْنُواْ أَن تَصِيبُوا فَوْمًا بِجَهَلَةٍ ١٩٥٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۲۸ | المراجع والمراجع والمراجع المراجع المر |
| ۲۱ | ﴿ فَضَلًا مِّنَ ٱللَّهِ وَنِمْ مَةً وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٣٣ | ﴿ وَإِن طَآبِهَنَانِ مِنَ ٱلْمُوْمِنِينَ ٱقَنَـٰتَلُواْ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَهُمَّا ١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 40 | ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَ أَخُويَكُمْ وَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ إِنَّهَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٣٧ | ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَسْخَرْ فَوْمٌ مِن قُومٍ ١٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٤À | ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَجْتَنِبُواْ كَثِيرًا مِنَ ٱلظِّنِّ إِنْ بَعْضَ ٱلظَّنِّ إِثْدُّ ١٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٥٧ | ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا حَلَىٰ أَنْكُمُ مِن ذَكْرٍ وَأُنتَىٰ وَجَعَلْنَكُو شُعُوبًا وَفَبَآيِلَ لِتَعَارَفُواْ ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهُ الللللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّالَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا الل     |
| ٠, | ﴿ ﴿ قَالَتِ ٱلْأَعْرَابُ ءَامَنَّا قُل لَمْ تُوْمِنُواْ وَلَكِن فُولُواْ أَسْلَمَنَا ١٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٦٣ | ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَثْمٌ لَمْ يَرْتَى الْوَاْ ١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٦٧ | ﴿ قُلْ أَنْعُكِمُونَ آللَّهَ بِدِينِكُمْ وَأَللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَنُونِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ١٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٦٨ | ﴿ يَمُنُونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسَلَمُوا فَلَ لَا تَمُنُواْ عَلَى إِسَلَامَكُم كُو بِلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُم ﴿ إِلَّهُ مِنْ عَلَيْكُم ﴿ إِلَّهُ مِنْ عَلَيْكُم ﴿ إِلَّهُ مِنْ عَلَيْكُم ﴿ إِنَّ اللَّهُ مِنْ عَلَيْكُم ﴿ إِنَّ اللَّهُ مِنْ عَلَيْكُم ﴿ إِنَّا لَهُ مَا يَكُم اللَّهُ مِنْ عَلَيْكُم ﴿ إِنَّا لَهُ مَا يَكُمُ اللَّهُ مِنْ عَلَيْكُم وَإِنَّ اللَّهُ مِنْ عَلَيْكُم وَإِنَّ اللَّهُ مُنْ عَلَيْكُم وَإِنَّ اللَّهُ مُنْ عَلَيْكُم وَاللَّهُ مُنْ عَلَيْكُم وَإِنَّ اللَّهُ مُنْ عَلَيْكُم وَاللَّهُ عَلَيْكُم وَاللَّهُ مُنْ عَلَيْكُم مُنْ عَلِي عَلَيْكُم وَاللَّهُ مُنْ عَلَيْكُم وَاللَّهُ مُنْ عَلَيْكُم وَاللَّهُ مُنْ عَلِي عَلَيْكُم وَاللَّهُ مُنْ عَلَيْكُم مُنْ عَلَيْكُم مُنْ عَلِي مُنْ أَلَّهُ مُنْ عَلِي مُنْ عَلِي مُنْ عَلِي مُنْ عَلِي مُنْ مُنْ عَلِي مُنْ عَلَيْكُم وَمَا عَلَيْكُم مُنْ عَلِي مُنْ عَلِي مُنْ عَلِي مُنْ مُنْ عَلِي مُنْ عَلِي مُنْ عَلِي مُلِّكُم مُنْ عَلَيْكُم مُنْ مُنْ عَلِي مُنْ عَلِي مُنْ مُنْ عَلِي مُنْ عَلِي مُنْ عَلِي مُنْ عَلِي مُنْ عَلِي مُنْ مُنْ عَلِي مُنْ عَلَّا عَلْمُ مُنْ عَلِي مُنْ عَلِي مُنْ عَلِي مُنْ عَلِي م                                                                                                                                                                                         |
| 79 | ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَعَلَمُ غَيْبَ ٱلسَّمَلُونِ وَٱلْأَرْضِ وَاللَّهُ بَصِيرًا بِمَا تَعْمَلُونَ ١٩٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٧١ | تفسیر سورة ق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٧١ | ﴿ فَتَ وَالْفُرْءَ إِن ٱلْمَجِيدِ ١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٧٢ | ﴿ بَلْ عَبِهُواْ أَن جَاءَهُم مُّنذِرٌ مِنْهُ مْ فَقَالَ ٱلْكَنفِرُونَ هَلنَا شَيْءُ عَجِيبٌ ١٩٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٧٣ | 1 2 Chan 1 1 3 12 13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                       | المورور والمواجع المطاح المالية المالي                         |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٧٤.                                   | ﴿ قَدْ عَلِمْنَا مَا نَنْقُصُ ٱلْأَرْضُ مِنْهُم ۗ وَعِندَنَا كِنَابٌ حَفِيظٌ ﴿ إِنَّ ﴾                                                 |
| ٥,                                    | ﴿ بَلُ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لِمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرِ مَّرِيجٍ أَنَّهُ *                                                      |
| ٧٦.                                   | ﴿ أَفَلَمْ يَنْظُرُوٓاً إِلَى ٱلسَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنْيَنَهَا وَزَيَّنَّهَا وَمَا لَمَا مِن فُرُوحٍ إِنْ                      |
| ٧٨                                    | ﴿ وَٱلْأَرْضَ مَدَدْ نَهَا وَٱلْقِينَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَٱلْبَتِّنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ                                  |
| ٧٩                                    | ﴿ بَصِرَةً وَذِكْرَىٰ لِكُلِ عَبْدِمَّنِيبِ إِنَّ ﴾                                                                                    |
| ٨٠                                    | ﴿ وَنَزَلْنَا مِنَ السَّمَاءَ مَاءً مُّهِ رَكَّا فَأَنْبَتْنَا بِهِ ، جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْمُصِيدِ الْكَ                                |
| ٨٠                                    | ﴿ وَالنَّخَلَ بَاسِقَاتٍ لَّمَا طَلْعٌ نَضِيدٌ ﴿ إِنَّ اللَّهِ مَا لَكُ نَضِيدٌ ﴿ إِنَّ اللَّهِ مَا اللَّهِ ال                         |
| ۸۱                                    | ﴿ رِزْقًا لِلْقِبَ أَدْ وَأَحْيَنَنَا بِهِ عَلْدَةً مَّيْنًا كُنْزِلْكَ ٱلْحُرْمِجُ شَيْ                                               |
| ۸Y                                    | ﴿ كُذَّبَتْ قَبْلَهُ رَقَوْمُ نُوجٍ وَأَصْعَلُ ٱلرِّينَ وَتَمُودُ ١٠٠٠                                                                 |
| ۸۳                                    | ﴿ وَعَادُ وَفِرْعُونُ وَإِخُونُ لُوطِي ١                                                                                               |
| ,,,<br>,,√                            | ﴿ وَأَصْحَابُ ٱلْأَبْكُهِ وَقَوْمٍ نُبَيِّع كُلُّ كُلْدًبَ ٱلرُّسُلَ فَقَ وَعِيدِ ١                                                    |
| ٨٨                                    | ﴿ أَنْعَيِينَا بِٱلْخَلِقِ ٱلْأَوَّلِ بَلْ هُرْ فِي لَبْسِ مِنْ خَلْقِ جَدِيدِ ١                                                       |
| ۸۹:                                   | ﴿ وَلَقَدَّ خَلَقَنَا ٱلْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوسُوسُ بِهِ مِنْفُسُكُمُ وَغَنَّ ٱلْوَبِيدِ اللَّهِ مِنْ حَبِّلِ ٱلْوَرِيدِ اللَّهِ |
| 91                                    | ﴿ إِذْ يَنْلَقَى ٱلْمُتَلَقِيانِ عَنِ ٱلْمِينِ وَعَنِ ٱللَّهِ مَالِ رَبِيدُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال                         |
| 97                                    | ﴿ مَا يَلْفِظُ مِن فَوْلِ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِبُ عَتِدُ ١                                                                              |
| 90                                    | ﴿ وَجَاءَتْ سَكُرَةُ ٱلْمَوْتِ بِالْمَيْ ذَالِكُ مَا كُنْتُ مِنْهُ تَحِيدُ ١                                                           |
| 97                                    | ﴿ وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِّ ذَالِكَ يَوْمُ ٱلْوَعِيدِ آلَ ﴾                                                                               |
| 97                                    | ﴿ وَمَا آهَ تَ كُلُّ نَفْسِ مَّعَهَا سَابِقٌ وَشَهِيدٌ ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ                         |
| 47                                    | ﴿ لَقَدَ كُنتَ فِي غَفَّلَةٍ مِنْ هَلَا فَكَنتُفَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَعَصَّرُكَ ٱلْيَوْمَ كَدِيدٌ اللَّهِ                              |
| 91                                    | ﴿ وَقَالَ قَرِينُهُ مَذَا مَا لَدَى عَتِيدُ ١                                                                                          |
| 99                                    | ﴿ أَلِقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلِّ كَفَّادٍ عَنِيدٌ إِنَّ ﴾، ﴿ مَّنَاعِ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ تُربِ إِنَّ ﴾                                 |
| •                                     | ﴿ ٱلَّذِي جَعَلَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهًا مَاخَرَ فَأَلْقِياهُ فِي ٱلْعَذَابِ ٱلشَّذِيدِ ١                                                 |
| \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | (A) - 15 - 3 - 15 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 -                                                                                    |
| 1                                     | ﴿ قَالَ لَا تَغْنُصِ مُولَا أَنَّ يَهُ مَقَالًا قَالُونُ لِأَنَّ كُلَّ مِن النَّاكِ لِللَّهِ مِنْ النَّاكِ                             |
| 1 1                                   | 1                                                                                                                                      |

| 1.4  | ﴿ مَا يُبَدَّلُ ٱلْقَوْلُ لَدَى وَمَآ أَنَا بِظَلَنمِ لِلْعَبِيدِ ١٩٠٠ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.4  | ﴿ يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ ٱمْتَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلَ مِن مَّزِيلِرِ الْأَنَّي اللَّهِ الْمَتَلَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1.0  | ﴿ وَأُزْلِفَتِ ٱلْجَنَّةُ لِلْمُنَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ إِنَّ ﴾ ، ﴿ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَابٍ حَفِيظٍ الرَّبَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1.7  | ﴿ مِّنْ خَشِيَ ٱلرِّحَمُنَ بِٱلْغَيْبِ وَجَآءً بِقَلْبٍ مُّنِيبٍ إِنَّ اللَّهِ مَنْ خَشِي ٱلرَّحَمُنَ بِٱلْغَيْبِ وَجَآءً بِقَلْبٍ مُّنِيبٍ إِنَّ إِنَّا ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ١.٧  | ﴿ أَدْخُلُوهَا بِسَلَتْمِ ذَٰلِكَ يَوْمُ ٱلْخُلُودِ ﴿ إِنَّ ﴾ ، ﴿ لَهُم مَّا يَشَآءُونَ فِيماً وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْحُلُولُ اللَّا اللَّالِمُ اللَّا اللَّهُ اللَّالِلَّا اللَّالَا اللَّا اللَّا لَا الللَّا ا  |
|      | ﴿ وَكُمْ أَهْلَكَ نَا فَبَلَهُم مِن قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُم بَطْتُ افْنَقُبُواْ فِي الْلِلَدِ ١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1.9  | ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكَ رَيْ لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبُ أَوَ أَلْقَى ٱلسَّمْعَ وَهُوَ شَهِـ يَدُّ شَيْكُ ﴿                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1.9  | ﴿ وَلَقَدْ خَلَقَنَا ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا يَيْنَهُمَا فِي سِنَّةِ أَيَّامٍ ﴿ فَلَقَدْ خَلَقَنَا ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا يَيْنَهُمَا فِي سِنَّةِ أَيَّامٍ ﴿ فَكُنَّا مِنْ السَّلَهُ السَّالِهُ السَّالِهُ السَّالِهُ السَّلَّةُ السَّالِةُ السَّالِةُ السَّالِةُ السَّالِةُ السَّالِةُ السَّلَّةُ السَّلَةُ السَّلَّةُ السَّالِةُ السَّلَّةُ السَّلَّةُ السَّالِةُ السَّلَّةُ السَّلْقُلْقُ السَّلَّةُ السَّلْقُ السَّلَّةُ السَّلَّةُ السَّلَّةُ السَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ السَّلَّةُ السَّلْقُ السَّلَّةُ السَّلَّةُ السَّلَّةُ السَّلَّةُ السَّلَّةُ السّلِقُ السَّلَّةُ السَّلَّةُ السَّلَّةُ السَّلَّةُ السَّلَّةُ السّلِقُ السَّلَّةُ السَّلَّةُ السَّلَّةُ السَّلَّةُ السَّلَّةُ السّلِيلِيلِيلِيلِيلِيلِيلِيلِيلِيلِيلِيلِيل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 111  | ﴿ فَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّح بِحَمْدِ رَبِكَ فَيْلَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَفَيْلَ ٱلْأَرْبِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 117  | ﴿ وَمِنَ ٱلَّتِلِ فَسَيِّحَهُ وَأَدْبَكُر ٱلسُّجُودِ ١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 117  | ﴿ وَٱسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ ٱلْمُنَادِمِن مَّ كَانِ قَرِيبٌ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنَادِمِن مَّ كَانِ قَرِيبٌ إِنَّ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّا اللَّالَةُ اللَّا اللَّالِمُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِ  |
| 117  | ﴿ يَوْمَ يَسْمَمُونَ ٱلصَّيْحَةَ بِٱلْحَقِّ ذَلِكَ يَوْمُ ٱلْخُرُوجِ ﴿ إِنَّ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 117  | ﴿ إِنَّا خَنْ نُحْتِيء وَنُعِيتُ وَ إِلَيْنَا ٱلْمَصِيرُ اللَّهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 114  | ﴿ يَوْمَ مَشَفَقُ ۖ ٱلْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا قَلِكَ حَشْرُ عَلَيْنَا يَسِيرُ ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 115  | 1 3 10 1 1 15 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 110  | تَفْسِير سُورَة الدَّارِياتِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 110  | ﴿ وَالذَّارِيَاتِ ذَرَّوَا إِنَّ ﴾ ، ﴿ فَٱلْحَيْلَاتِ وِقَرَا إِنَّ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 117. | and the secretary the second of the second o |
| 114  | ﴿ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ لَوَفِعٌ آ ﴾ ، ﴿ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ ٱلْمُبُكِ آ ﴾ ، ﴿ إِنَّكُو لَفِي قَوْلٍ مُعْلَفِ آ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۱۱۸  | ﴿ يُوۡفَكُ عَنْهُ مَنْ أَفِكُ إِنَّ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 171  | ﴿ قُبُلَ ٱلْخَرَّصُونَ آلِيَكُ ، ﴿ ٱلَّذِينَ هُمْ فِي غَمْرُ قِسَاهُونَ آلِيكَ ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 171  | ﴿ يَسْتُكُونَ أَيَّانَ يَوْمُ ٱلَّذِينِ إِنَّ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّ                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 177  | ﴿ يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْنَنُونَ إِنَّ إِلَى إِنْ فَوَقُواْ فِنْنَكُوْ هَلَاا الَّذِي كُنُمُ بِهِ عَسَتَعْجِلُونَ إِنَّ اللَّهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ١٧٣  | ﴿ إِنَّ أَلْمُتَّقِينَ فِي جَنَّلْتِ وَعُيُونٍ إِنَّ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| 178   | ﴿ ءَاخِذِينَ مَا مَالَنَهُمْ رَبُّهُمُ إِنَّهُمْ كَانُواْ فَبَلَ ذَلِكَ تُحْسِنِينَ شِيْكِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 170   | ﴿ كَانُواْ فَلِيلًا مِنَ ٱلَّتِلِ مَا يَهْجَعُونَ ١٩٥٥ ، ﴿ وَبِالْأَسْمَارِ هُمْ بَسْتَغْفِرُونَ ١٩٨٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 177   | ﴿ وَفِي أَمْوَ لِهِمْ حَقُّ لِلسَّآبِلِ وَالْمَعْرُومِ آلِكُ ﴾ ، ﴿ وَفِي ٱلْأَرْضِ ءَايَنَتُ لِآمُوفِينِنَ آبُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 177   | ﴿ وَفِيَّ ٱلفُّسِكُمُّ أَفَلَا تُبْعِرُونَ ١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۱۳.   | ﴿ وَفِي ٱلسَّمَاءِ رِزْقَاكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ شَيْكِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 144   | ﴿ فَوَرَبِ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّامُ لَحَقُّ مِثْلُ مَآ أَنَّكُمْ نَنطِقُونَ شَيْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 144   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ١٣٤   | ﴿ إِذْ دَخَلُواْ عَلَيْهِ فَقَالُواْ سَلَمُمَّ قَالُ سَلَمُ قَوْمٌ مُنْكُرُونَ ٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|       | ﴿ فَرَاعَ إِلَىٰٓ أَهْلِهِ وَفَجَاءَ بِعِجْلِ سَمِينِ إِنَّ ﴾ ، ﴿ فَقُرَّبَهُ ۚ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ إِنَّ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 147   | ﴿ فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَعَفُّ وَبَشَرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيدٍ ١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 144   | the second secon |
| ነሞለ   | 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|       | ﴿ ﴿ قَالَ فَمَا خَطْبُكُو آَيُهُا ٱلْمُرْسَلُونَ ١٠٠٠ ﴿ مَا لُوٓ أَ إِنَّا أَرْسِلْنَاۤ إِلَىٰ فَوْمِ تُجْرِمِينَ ١٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1 2 9 | ﴿ لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِن طِينِ ٢٠٠٠ ، ﴿ مُسَوِّمَةً عِندَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ ١٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 10.   | ﴿ فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٠٥٠ ﴿ فَمَا وَحَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ١٩٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|       | ﴿ وَثَرَكْنَا فِيهَا مَايَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ ٱلْمَنَابُ ٱلْأَلِيمَ ﴿ وَمُرَكِّنَا فِيهَا مَايَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ ٱلْمَنَابُ ٱلْأَلِيمَ ﴿ وَمُرَكِّنَا فِيهَا مَايَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ ٱلْمَنَابُ ٱلْأَلِيمَ ﴿                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|       | ﴿ وَفِي مُومَى إِذْ أَرْمَا مُ إِلَّى فِرْعَوْنَ بِسُلَطَانِ مُّدِينِ ١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|       | ﴿ فَتَوَلَّكُ بِرُكِيهِ وَقَالَ مِحْرُ أَوَ مِحْدُونٌ ١٠٥٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 107   | المراج والمراج |
| 101   | ﴿ وَفِي عَادِ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلرِّيحَ ٱلْعَقِيمَ ١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 100   | 11 1811 · 6 1 - 5 ( 25 5 1 )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 107   | ٧ ١٠٠٠ ١٠٠٠ كو ١٠٠٠ و ١٠٠٠ كو ١٠٠٠ الله ١٠٠٠ الله و ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 104   | <b>ペント・ログルンドー わんごうだい</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 101   | ﴿ فَمَا اسْتَطَاعُوا مِن فِيامِ وَمَا كَانُوا سَنْصِرِينَ ۞ ﴿                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| 1.41  |                                                                                                                                        |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۱۸۲   | 1 10° - 1                                                                                                                              |
| \AY   | ﴿ أَصَلَوْهَا فَأَصَيرُواْ أَوْ لَا تَصْبِرُواْ سَوَاءً عَلَيْكُمُّ إِنَّمَا تَجْزَوْنِ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ .     |
| ۱۸۳   |                                                                                                                                        |
| ۱۸٤   | ﴿ فَنَكِمِينَ بِمَا ءَالنَّهُمْ رَبُّمْ وَوَقَنْهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ ٱلْحَصِيمِ ١                                                    |
| ٠ ١٨٤ | ﴿ كُلُواْ وَٱشْرَبُواْ هَنِيَنَا بِمَا كُنِيْمَ تَعْمَلُونَ ١                                                                          |
| FXP   |                                                                                                                                        |
| ١٨٧   | ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَٱلْبَعَنْهُمْ ذُرِّيتُهُم بِإِيمَنِ ٱلْحَقَّنَا بِيمْ ذُرِّينَهُمْ ١                                         |
| ٠٨٧   | ﴿ وَأَمْدَدُنَاهُم بِفَكِكِهِ قِ وَلَحْرِ مِمَّا يَشْنَهُونَ شَيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ                         |
| ۱۸۸   | ﴿ يَلْنَزَعُونَ فِيهَا كَأْسَالًا لَغَوُّ فِهَا وَلَا تَأْشِدُ آفِ                                                                     |
| ۱۸۸   | ﴿ وَيَعْلُونُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَّهُمْ كَأَنَّهُمْ لَؤَلُّو أَنَّكُونٌ ١                                                           |
| ۱۸۸   | ﴿ وَأَقِبُلُ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ يَسَاءَلُونَ (أَنَّ )                                                                            |
| 17.77 | ﴿ قَالُواْ إِنَّا كُنَّا فَبَلُ فِي آهْلِنَا مُشْفِقِينَ شَ ﴾                                                                          |
| ۱۸۸   | ﴿ فَعَنَ ٱللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَلْنَا عَذَابَ ٱلسَّمُوْمِ اللَّهِ ﴾                                                                   |
|       | ﴿إِنَّا كُنَّا مِن فَبَلُ نَدَعُوهُ إِنَّهُ هُو ٱلْبِرُّ ٱلرَّحِيدُ ١                                                                  |
| 144   | ﴿ فَذَكَ حِبِّرَ فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِكَاهِنِ وَلا يَحْنُونٍ أَنْ ﴾                                                       |
|       | ﴿ أَمَّ يَقُولُونَ شَاءِ " نَذَرَبَتُ بِدِهِ وَرَبِّ ٱلْمَنُونِ آنَ ﴾                                                                  |
| 191   | ﴿ قُلْ تَرَبِّصُواْ فَإِنِي مَعَكُمْ مِنِ الْمُرَيْضِينَ لَيْ اللهِ مِنْ مَعَكُمْ مِن الْمُرَيْضِينَ لَيْ اللهِ                        |
| 197   | ﴿ أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَخَلَنُهُمْ بِهَاذَاً أَمْهُمْ فَوَمُ لَا اغُونَ ١                                                                |
| 197   | ﴿ أَمْ يَقُولُونَ لَقَرَلُمْ بَلَ لَا يُزْمِنُونَ ﴾                                                                                    |
|       | ﴿ فَلْمَا أَتُواْ عِكْدِيثِ مِثْلِهِ إِن كَانُواْ صَدِيقِينَ ﴾                                                                         |
|       | ﴿ أَمْ خُلِقُواْ مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ ٱلْخَلِقُونَ آتِ ﴾<br>﴿ أَمْ خَلَقُواْ ٱلسَّمَنَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بَلِ لَا يُوقِنُونَ آتِ |
|       |                                                                                                                                        |
| 19V   | ﴿ أَمْ عِندَهُمْ خَزَاتِنُ رَبِّكَ أَمْ شُمُ الْمُعَ إِطِرُونَ الشَّا                                                                  |

| 410              | ﴿ أَلَكُمُ الذَّكُرُ وَلَهُ ٱلْأَنْقُ ١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 717              | ﴿ تِلْكَ إِذَا فِسَمَةً ضِيزَى ﴿ فَي اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 717              | ﴿ إِنْ هِيَ إِلَّا أَشَمَاءُ سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَءَابَا وَكُمْ مَّا أَنزَلَ ٱللَّهُ بَهَا مِن سُلْطَنَيْ ﴿ إِنَّ هِنَ إِلَّا أَسْمَاءُ سَمَّاتُهُ مُ مَا أَنتُمْ وَءَابَا وَكُمْ مَّا أَنزَلَ ٱللَّهُ بَهَا مِن سُلْطَنَيْ ﴿ إِنَّ هِمَا مِن سُلُطَنَيْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 411              | ﴿ أَمْ لِلْإِنْكَنِ مَا تَمَنَّىٰ ١٩٥٥ ، ﴿ فَلِلَّهِ ٱلْآخِرَةُ وَٱلْأُولَى ١٩٥٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 414              | ﴿ ﴿ وَكُر مِّن مَّلَكِ فِي ٱلسَّمَوَاتِ لَا تُغَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيًّا ﴿ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۲۲.              | ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُوْمِنُونَ مِا لَآخِرَةِ لَيُسَمُّونَ ٱلْلَتِهِكَةَ مَسْمِيةَ ٱلْأُنتَى اللَّهِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 77.7             | ﴿ وَمَا لَمُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِن يَنْبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ ٱلْحَقِّ شَيَّنَا الشِّكَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 774              | ﴿ فَأَعْرِضْ عَن مَّن تَوَلَّكَ عَن ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 777              | ﴿ ذَلِكَ مَبْلَفَهُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ ۚ إِنَّ رَبِّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ آهْ تَذَى ﴿ آ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 444              | ﴿ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ لِيَجْزِي ٱلَّذِينَ ٱسْتَعُواْ بِمَا عَمِلُواْ شَيْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۲۳.              | ﴿ ٱلَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبُتَهِرَ ٱلْإِنْدِ وَٱلْفَوَحِشَ إِلَّا ٱللَّهُمْ ١٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 749              | ﴿ أَفَرَهَ بِنَ ٱلَّذِي تَوَلَّىٰ ١٩ ﴿ وَأَعْطَىٰ قَلِيلًا وَأَكْدَىٰ ١٠٠٠ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّا |
| Y £ •            | ﴿ أَعِندَهُ عِلْمُ ٱلْغَيْبِ فَهُو يَرَى ١٠٠٠ ﴿ أَمْ لَمْ يُنِتَأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَىٰ الْآَبَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>7 &amp; 1</b> | ﴿ وَإِبْرَهِيمَ ٱلَّذِي وَفَّةِ ١٠٠٠ ﴿ أَلَّا نَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَأَخْرَىٰ ١٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| T £ T            | ﴿ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَاسَعَىٰ ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Y & 0            | ﴿ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرِي شَيْهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 727              | ﴿ ثُمُّ يُعْزَكُ أَلْجَزَاءَ ٱلْأَوْفَ ١٩٥٥ ، ﴿ وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ ٱلْمُنْهَىٰ ١٩٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Y                | ﴿ وَأَنَّهُ هُوَ أَضَّحَكَ وَأَبَّكَى آلِنَّا ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>A37</b>       | ﴿ وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَعْيَا ﷺ ، ﴿ وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَةِينِ الذَّكَرَ ﴿ الْأَنْثَىٰ ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 7 \$ 1           | ﴿ مِن نُطَّفَةِ إِذَا تُمُّنَّىٰ ١٤٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 7 £ 9            | ﴿ وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشَأَةَ ٱلأَخْرَىٰ ١٩٩٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 101              | ﴿ وَأَنَّكُمْ هُوَ أَغَنَىٰ وَأَفْنَىٰ هِ ﴾ ، ﴿ وَأَنَّكُمْ هُوَ رَبُّ ٱلشِّعْرَىٰ ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4 o F            | ﴿ وَأَنَّهُ وَأَهْلَكَ عَادًا ٱلْأُولَٰ ١٠ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 707              | ﴿ وَثُمُودًا فَمَا أَنْقَلَ ١٩٥٥ ، ﴿ وَقَنَّ ثُوجٍ مِن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانْوَا هُمْ أَظَلَمُ وَأَطْغَى ١٩٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| Y 0 E       | ﴿ وَٱلْمُوْلَفِكَةَ أَهْوَىٰ إِنَّ ﴾ ، ﴿ فَغَشَّلَهَا مَاغَشَّىٰ إِنَّ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 700         | ﴿ فَيِلَيَ ءَالَآءِ رَبِّكَ نَتَمَارَىٰ ١٩٤٥ مَ ﴿ هَذَا نَذِيرٌ مِنَ ٱلنَّذُرِ ٱلْأُولَىٰ ١٩٨٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 700         | ﴿ أَنِفَتِ ٱلْأَزِينَةُ إِنَّ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Y07         | ﴿ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ ٱللَّهِ كَاشِفَةً ١٩٥٥ ، ﴿ أَفِنَ هَذَا ٱلْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ ١٩٥٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Y01         | ﴿ وَتَضْمَكُونَ وَلَا نَبَكُونَ ١٩٤٥ ﴿ وَأَنتُمْ سَمِدُونَ ١٩٨٥ ﴿ فَأَسْجُدُوا لِلَّهِ وَأَعْبُدُوا ١ ﴿ وَأَنتُمْ سَمِدُونَ ١٩٨٨ ﴿ فَأَسْجُدُوا لِلَّهِ وَأَعْبُدُوا اللَّهِ اللَّهِ مَا عَبُدُوا اللَّهِ وَأَعْبُدُوا اللَّهِ وَأَعْبُدُوا اللَّهِ مَا عَبْدُوا اللَّهِ وَأَعْبُدُوا اللَّهِ وَأَعْبُدُوا اللَّهِ مَا عَبْدُوا اللَّهِ وَأَعْبُدُوا اللَّهِ وَأَعْبُدُوا اللَّهِ مِنْ اللَّهِ وَأَعْبُدُوا اللَّهِ مَا عَبْدُوا اللَّهِ وَأَعْبُدُوا اللَّهِ وَأَعْبُدُوا اللَّهِ مِنْ اللَّهِ وَأَعْبُدُوا اللَّهِ مَا عَلَمُ اللَّهِ وَأَعْبُدُوا اللَّهِ مِنْ وَاللَّهِ مَا عَلَيْهُ وَاللَّهِ مَا عَلَيْهُ وَاللَّهِ مِنْ إِلَيْهِ مَا عَلَيْهُ مِنْ وَاللَّهُ مِنْ وَاللَّهُ مِنْ وَاللَّهُ مِنْ وَاللَّهُ مِنْ وَلَوْ اللَّهُ مِنْ وَلَوْلَ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ وَلِي اللَّهُ مِنْ وَاللَّهُ مِنْ وَاللَّهُ مِنْ وَلَوْلَقُولُ مِنْ وَلِلْ اللَّهُ مِنْ وَلَوْلَةً مِنْ وَاللَّهُ مِنْ وَاللَّهُ مِنْ مِنْ وَاللَّهُ مِنْ وَاللَّهُ مِنْ وَلَا مِنْ مُؤْمِنُ وَلَا مُعَلِّمُ وَاللَّهُ مِنْ إِلَّهُ مِنْ مُؤْمِنُ وَلِي اللَّهُ مِنْ وَلِي اللَّهُ مِنْ وَلَهُ مِنْ مِنْ مُؤْمِنُ وَلِي اللَّهُ مِنْ وَلَا مُعْمِلًا مِنْ مُؤْمِنُ وَلَا مُعْمِلًا مِنْ اللَّهُ مِنْ مُؤْمِنُ وَلَا مُعْمِلًا مُؤْمِنُ وَلَا مُعْمِلًا مُعْمِلًا مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ مُواللَّهُ مِنْ مُؤْمِنُ وَلَا مُعْمِلًا مِنْ اللَّهُ مِنْ مُؤْمِنُ وَلَّهُ مُواللَّهُ مِنْ مُنْ مُؤْمِنُ وَلِي مُعْمُولًا مِنْ اللَّهُ مِنْ مُؤْمِنُ وَلَا مُعْمِلًا مُعْمُولًا مُعْمُولُونَ وَلَا مُعْمِلًا مُواللَّهُ مُعْمُولًا مُعْلَمُ مِنْ مُنْ مُؤْمِنُ وَاللَّالِقُلُولُوا مُعْمِلًا مُعْمُولًا مُعْمِلًا مُعْمُولًا مُعْمُولًا مُعْمُولًا مُعْمِلًا مُعْمُولًا مُعْمُولًا مُعْمِلًا مُعْمُولًا مُعْمِلًا مُعْمُولًا مُعْمُولًا مُعْمُولًا مُعْمُولًا مُعْمُولًا مُعْمُولًا مُعْمِلًا مُعْمُولًا مُعْمُولًا مُعْمُولًا مُعْمُولًا مُعْمُولًا مُعْمُولًا مُعْمُولًا مُعْمُولًا مُعِلَّا مُعْمُولًا مُعْمُولًا مُعْمُولًا مُعْمُولًا مُعْمُولًا مُعْمُولًا مُعْمُ |
| 177         | تفسير سورة القمر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 775         | ﴿ أَقْتَرَبَتِ ٱلسَّاعَةُ وَأَنشَقَ ٱلْفَكُرُ ۞                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 474         | ﴿ وَإِن يَرَوْا عَايَةُ يُعْرِضُوا كَيْقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ ﴿ إِنَّ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 478         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 277         | ﴿ وَلَقَدَّ جَاءَهُم مِنَ الْأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُزَّدَجَرُ ١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 470         | ﴿ حِكْمَةُ بَلِلِغَةً فَمَا نَعْنِ ٱلنَّذُرُ فِي ﴿ حِكْمَةُ بَلِغَةً فَمَا نَعْنِ ٱلنَّذُرُ فِي ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 470         | ﴿ فَنَوَّلُ عَنَّهُ مُ يُوْمَ يَدْعُ ٱلدَّاعِ إِلَىٰ شَيْءٍ نُكُرٍ ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 770         | ﴿ خُشَعًا أَبْصَدُوهُ مِ يَحْرُجُونَ مِنَ ٱلْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُّنَشِرٌ إِنَّ اللَّهُمْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 477         | ﴿ مُ هَطِعِينَ إِلَى ٱلدَّاعَ يَقُولُ ٱلْكَيْفِرُونَ هَذَا يَوْمُ عَسِرٌ ١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 777         | ﴿ ﴿ كُذَّ بَتْ مَنْكُمُ مَّ قُومُ نُوجٍ فَكَذَّبُوا عَبَدَنَا وَقَالُواْ مَعَنُونٌ وَازْدُجِرَ ١٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>P</b>    | ﴿ فَدَعَا رَبُّهُ أَنِي مَعْلُوبٌ فَأَنكُونَ إِنَّ مَ مُ فَقَدَمْنَا أَبُوبَ ٱلسَّمَاءِ بِمَاءِ مُنْهُم إِنَّ السَّمَاءِ بِمَاءِ مُنْهُم إِنَّ السَّمَاءِ بِمَاءِ مُنْهُم اللَّهُ السَّمَاءِ بِمَاءِ مُنْهُم اللَّهُ السَّمَاءِ بِمَاءِ مُنْهُم اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّاللَّالَ الللَّالِمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّل |
| 479         | ﴿ وَفَجَّرْنَا ٱلْأَرْضَ عُيُونًا فَٱلْنَقَى ٱلْمَاَّهُ عَلَىٰٓ أَمْرِ فَذَ فَدِرَ شَكَى ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۲۷.         | ﴿ وَحَمَلْنَهُ عَلَىٰ ذَاتِ أَلُورَجِ وَدُسُرِ إِنَيْكُ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 177         | ﴿ تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جُزَآءُ لِمَن كَانَ كُفِرَ شِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 777         | ﴿ وَلَقَدَ تُرَكَّنَهَا ءَايَةً فَهَلَ مِن مُذِّكِرِ نَهِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 277         | ﴿ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِ وَنُذُرِ شَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۲۷۳         | ﴿ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلدِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرِ شَيْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>YY</b> £ | ﴿ كَذَّبَتْ عَادُّ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ شَيْكِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 472         | ﴿ إِنَّا أَرْسَأَنَا عَلَيْهِمْ رِيعًا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَحْسِ مُّسْتَمِرٍ ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| 440      | ﴿ نَذِعُ ٱلنَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلِ مُّنقَعِرِ ۞                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 777      | ﴿ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ شَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 777      | ﴿ وَلَقَدْ يَسَّرَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلَ مِن مُّدَّكِرٍ ﴿ كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِأَلْتُذُرِ ﴿                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 444      | ﴿ فَقَالُواْ أَبِشَرًا مِنَّا وَحِدًا نَّنْبِعُدُم إِنَّا إِذَا لَّفِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ (إِنَّ) ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 779      | ﴿ أَمْلِقِي ٱلذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنْ يَبْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابُ أَشِرٌ أَشِي ﴾ أَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ يَبْنِنَا بَلْ هُو كَذَّابُ أَشِرٌ أَشِي ﴾ أَلَا الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|          | ﴿ سَيَعَامُونَ عَدَامَنِ ٱلْكَذَّابُ ٱلْأَشِرُ اللهِ اللهِ مَا الْمُنْ اللهُ ا |
| ۲۸۰      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 147      | ﴿ إِنَّا مُرْسِلُوا ٱلنَّافَةِ فِنْنَةً لَهُمْ أَرْبَقِتِهُمْ وَأَصْطَيرَ اللَّهُ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 77       | ﴿ وَنَيْتُهُمْ أَنَّ ٱلْمَاءَ فِسْمَةً بِنَهُمْ كُلُّ شِرْبِ مُحْضَرٌ ١٩٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| የለቸ      | ﴿ فَنَادَوْا صَاحِبُمُ فَنَعَاطَىٰ فَعَفَرَ شِيكَ ، ﴿ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُدُرِ شِي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|          | ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَحِدَةً فَكَأَنُوا كَهَشِيمِ الْمُحْفَظِرِ ١٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۲۸۳      | A PER ARECULA IN CONTROL TO THE CONTROL OF THE CONT |
| 3 7 7    | ﴿ وَلَقَدْ بَسَرْنَا ٱلْقُرْءَانَ لِللَّذِكِرِ فَهَلَّ مِن مُثَكِّرِ شَكَّ م ﴿ كُذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِٱلنَّذُرِ شَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 414      | ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْمٍ مَاصِبًا إِلَّا ءَالَ لُولِّ مُعَيِّنَهُم بِسَحَرِ ١٩٥٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 440      | ﴿ يَعْمَةً مِّنْ عِندِنَا كَنَالِكَ بَحْزِي مَن شَكَرَ ﴿ أَنَّ اللَّهُ كَاللَّهُ مَن شَكَرَ اللَّهُ كَاللَّهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 440      | ﴿ وَلَقَدَ أَنَذَرَهُم بَطْسَنَنَا فَسَارَوْا بِالنَّذُرِ شَي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|          | ﴿ وَلَقَدْ زَوَدُوهُ عَن صَيْفِهِ عَظَمَسَنَا أَعْيُنَهُمْ فَكُوفُواْ عَذَابِي وَنُذُرِ ١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۲۸٦      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۲۸٦      | ﴿ وَنَقَدْ صَبَّحَهُم بُكُرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌ ١٠٠٠ ، ﴿ فَذُوقُواْ عَذَابِي وَنُذُرِ ١٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۲۸۲      | ﴿ وَلَقَدَّ يَسَّرَنَا ٱلْقُرْءَ انَ لِللَّذِكْرِ فَهَلَ مِن مُّلَّكِرِ شَهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 711      | ﴿ وَلَقَدْ جَاءَ ءَالَ فِرْعَوْنَ ٱلنَّذُرُ شَيْكِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Y</b> | ﴿ كَذَّبُواْ بِعَايِتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذَنَاهُمُ أَخَذَ عَنِي مُّقَلَدِدٍ ١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|          | ﴿ أَكُفَّا زُكُّ خَيْرٌ مِنْ أَوْلَتِهِكُو أَمَّ لَكُو بَكُواً أَهُ فِي ٱلزَّيْرِ ١٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 444      | 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 44.      | ﴿ أَمْرِيَقُولُونَ نَعَنُ جَمِيعٌ مُنْنَصِرٌ إِنَّ ﴾ ، ﴿ سَيْهُزَمُ لَلَّمَنْ عُرُولُونَ ٱلدَّبْرُ إِنَّهِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 79.      | ﴿ بَلِ ٱلسَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُ اللَّهِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 79.      | ﴿ إِنَّ ٱلْمُتَّجِرِمِينَ فِي ضَلَالٍ وَشَعْرٍ شَيْكِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 791      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| $\overline{}$ |                                                                                                                                         |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 791           | ﴿ إِنَّا كُنَّ شَيْءِ خَلَقْتُهُ مِقَدَرِ ١                                                                                             |
| 3 9 7         | ﴿ وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَحِدَةً كُلَّتِج بِٱلْبَصَرِ ١٩٠٠                                                                             |
| 448           | ﴿ وَلَقَدْ أَهْلَكُنَا أَشْبَاعَكُمْ فَهُلِّ مِن مُذَكِرِ ۞                                                                             |
| 790           | ﴿ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَـ لُوهُ فِي ٱلزُّبُرِ ۞                                                                                            |
| 447           | ﴿ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرِ مُسْتَظَرُّ شِيهِ ، ﴿ إِنَّا لَلْنَقِينَ فِي جَنَّتِ وَنَهُرٍ شِيَّهِ                                       |
| 191           | ﴿ فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكٍ مُقْلَدِمِ ١٠٠٠                                                                                     |
| ۳٠١           | تفسير سورة الرحمن                                                                                                                       |
| 4.1           | ﴿ ٱلرَّحْمَنُ ١ ﴿ عَلَّمَ ٱلْقُرْءَانَ ١ ﴿ خَلَتَ ٱلْإِسْدَنَ ١ ﴿ عَلَّمَ ٱلَّهِ سِنَانَ اللَّهُ ﴾                                      |
| ٣٠٢           | ﴿ عَلَّمَهُ ٱلْبَيَانَ ١٠٠٠ ، ﴿ ٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ بِعُسْبَانِ ١٠٠٠                                                                  |
| ۳٠٣           |                                                                                                                                         |
| ۲ . ٤         | ﴿ أَلَّا يَطْغَوَا فِي الْمِيزَانِ فِي ﴾ ، ﴿ وَأَقِيمُوا الْوَزَّتَ بِالْقِسْطِ وَلَا غُنِّيرُوا الْمِيزَانَ إِنَّ ﴾                    |
| 4.8           | ﴿ وَٱلْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ ١٠٠٠ م ﴿ فِيهَا فَكِكِهَةٌ وَٱلنَّخْلُ ذَاتُ ٱلْأَكْمَامِ ١٠٠٠ ﴿                                    |
| ۳٠0           | ﴿ وَلَلْحَتُ ذُو ٱلْمَصْفِ وَٱلرَّبِحَانُ شَكِهِ ، ﴿ فَيِلْيَ مَالَآ مِرَيِّكُمَا ثُكَذِّ بَانِ شَهُ                                    |
| ٥ ، ٣         | ﴿ خَلَقَ ٱلْإِنْسَنَ مِن صَلَّصَالٍ كَٱلْفَخَارِ ١٩٥٠                                                                                   |
| ٣.٦           | ﴿ وَخَلَقَ ٱلْحَكَانَ مِن مَارِجٍ مِن نَّارٍ ١٠٠ ﴿ فَإِلَي ءَالْآءِ رَبِّكُمَا ثُكَذِّ بَانِ ١٠٠ ﴾                                      |
| ۳۰٦           | ﴿ رَبُّ ٱلْمُشْرِقَيْنِ وَرَبُّ لَلْغَرِيبَينِ ١٠٠٠ ﴾                                                                                   |
| ۳۰۸           | ﴿ فَبِأَي الآورَ اللَّهِ مَلَ أَكُذِ بَانِ ١٠ ﴿ مَرَجَ ٱلْمَحْرَيْنِ لِلْقِيَانِ ١٠٠٠                                                   |
| ۳۰۸           | ﴿ يَتَّنَّهُ كَا بَرْنَةً لَا يَتَغِيانِ ١٠٠٠ ﴾                                                                                         |
| 4.4           | ﴿ فَيِأَيْ ءَالْآوِرَيِكُمَا تُكَذِّبَانِ ١٠٠٠ ، ﴿ يَغَرُّجُ مِنْهُمَا ٱللَّوْلُوُ وَٱلْمَرَجَاكُ ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ |
| ۳۱.           | ﴿ فَيَأْيَءَ الآوِرَيِكُمَا أَنْكَذِ بَانِ شَهُ مَ ﴿ وَلَهُ ٱلْمُوارِ النَّفَاآتُ فِ ٱلْبَحْرِ كَالْأَعْلَمِ شَهُ                       |
| 711           | ﴿ فَبِأَيْ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَلِّذَ بَانِ ١٩٥٥ ، ﴿ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ ١٩٥٠                                                 |
| 411           | ﴿ وَيَنْفَىٰ وَجُهُ رَبِّكَ ذُو ٱلْجَلَلِ وَٱلْإِكْرَامِ ١٩٨٠                                                                           |
| 414           | ﴿ فَإِلَيْ مَا لَكُمْ رَبِكُمُا تُكُلِّبَانِ ١٠٠٠ ﴾                                                                                     |
| 414           | ﴿ يَسْتَلَهُ مَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ كُلِّ يَوْمِ هُوَ فِي شَأْنِ ۞﴾                                                           |

| 418 | ﴿ فِيَأْتِي ءَالَآةِ رَبِّكُمَا ثُكَلِّهِ بَانِ ٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 710 | ﴿ سَنَفُرُغُ لَكُمْ أَيُّهُ ٱلتَّقَلَانِ ١٩٥٥ ، ﴿ فَبِأَيَّ ءَالَّآهِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ١٩٥٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 410 | ﴿ يَنْمَعْشَرُ الْجِنِّ وَٱلْإِنِسِ إِنِ ٱسْتَطَعْشُمْ أَن تَنفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ١٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۳۱۶ | ﴿ فِأَيَّ ءَالْاَرِيَكُمَا نُكُدِّبَانِ ١٠٠٠ ﴿ فِأَيِّ مَالُكُورَيُّكُمَا نُكُدِّبَانِ ١٠٠٠ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۳۱٦ | ﴿ يُرْسُلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظُ مِن نَارٍ وَضَاشٌ فَلَا تَنْفَصِرَانِ إِنَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۳۱٦ | ﴿ فَيِلْيَ مَا لَا مِ رَبِكُمَا تُكَذِبَانِ ١٠٠٠ ﴿                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ۳۱٦ | ﴿ فَإِذَا ٱنشَقَّتِ ٱلسَّمَآءُ قَكَانَتُ وَرَّدَةً كَأَلْدِهَ ان اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الله الله الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۳۱Ÿ | ﴿ فَيَأْتِي ءَا لَآءِ رَبِّكُمَّا ثَكَذِبَانِ ﴿ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۳۱۷ | ﴿ فَيُوْمَ إِذِ لَّا يُشْتَلُ عَنَ ذَابِهِ ۚ إِنْسُ وَلَا حَكَانًا ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ |
| ۳1¥ | ﴿ فِأَيْ ءَالْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ شَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 414 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 414 | ﴿ فَإِلَّيْ ءَالْاَءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ١٠٠٠ ، ﴿ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّذِي يُكَذِّبُ بِهَا ٱلْمُعْرِمُونَ ١٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۳۱۸ | ﴿ يَظُوفُونَ بَيْنَا وَبَيْنَ حَمِيمِ مَانِ ١٠٠٠ ﴿ فِيَأْيَ ءَالَآهِ رَبِكُمَا تُكَذِبَانِ ١٤٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 414 | ﴿ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِيمِ جَنَّنَانِ ١٩٥٥ ، ﴿ فَبِأَي ءَالْآءِ رَبِّكُمَا ثُكَذِّ بَانِ ١٩٠٠ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 419 | ﴿ ذَوَانَا آفْنَانِ ١٩٩٥ ، ﴿ فَإِنِّ مَا لَآءِ رَبِّكُما أَتُكَذِّ بَانِ ١٩٨٥ ، ﴿ فِيمَا عَيْنَانِ تَجَرَيَانِ ١٩٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 419 | ﴿ فَيَأْتِي ءَالْاَءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ١٩٥٥ ، ﴿ فِيهِمَا مِن كُلِّ فَكَهَةِ زَوْجَانِ ١٩٥٠ مَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 419 | ﴿ فَيَأْيِّ ءَالْاَهِ رَبِّكُمَا تُكَلِّدَ بَانِ شَيْكُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 419 | ﴿ مُشَّرِكِينَ عَلَىٰ فُرُشِ بَطَلَ إِنَّهَا مِنْ إِسْتَبْرَفِ وَيَحَى ٱلْجَنَّنَيْنِ دَانِ (أَنَّ )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۳۲. | ﴿ فَبِأَيْ ءَا لَآءِ رَئِكُمَا تُكَذِّبَانِ ١٩٠٠ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٣٢. | ﴿ فِيِنَّ قَصِرَتُ ٱلطَّرْفِ لَرَيِّلِمِنْهُنَّ إِنسٌ قَسَلَهُمْ وَلَا جَآنٌّ ﴿ إِنَّ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 471 | ﴿ فِيَأْيَ ءَالْاَءِ رَيِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ١٠٠٠ م ﴿ كَأَنَّهُنَّ ٱلْيَاقُونُ وَٱلْمَرْجَانُ ١٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 441 | ﴿ فِأَتِ مَا لَكَهِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبُانِ ١٠٠٠ ، ﴿ هَلْ جَنَرْهُ ٱلْإِحْسَانِ إِلَّا ٱلْإِحْسَانُ ١٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 441 | ﴿ فَيَأْيَ ءَالْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ١٩٥٥ ، ﴿ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّانِ ١٩٤٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 471 | ﴿ فَيِأْيَ مَا لَا مِ رَيْكُمَا تُكَدِّبَانِ ١٠٠٠ ، ﴿ مُدْهَا مَتَانِ ١٠٠٠ . أَنْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| 441    | ﴿ فَيِأْيِّ ءَالْاَءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ١٩٤٥ ، ﴿ فِيهِ مَا عَيْنَانِ نَضَّا خَتَانِ ١٩٤٠                                                   |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 441    | ﴿ فَيِأْيَ ءَالْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ١٠٥٥ ، ﴿ فِيهِمَا فَكِهَةً وَغَلَّ وَرُمَّانُ ١٩٨٠                                                   |
| 444    | ﴿ فَيِأَيَّ ءَالْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ١٩٥٥ ، ﴿ فِيهِنَّ خَيْرَتُ حِسَانٌ ١٩٥٠                                                             |
| 44 L   | ﴿ فَيِأْيَ ءَالْآءِ رَبِّكُمَا تُكُذِّبَانِ ١٩٥٥ م ﴿ حُرَّدٌ مَّقْصُورَتُ فِي ٱلْخِيَامِ ١٩٥٠ م الله                                             |
| 444    | ﴿ فِيَأَيِّ ءَالْاَءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ١٠٠٠ ﴿ لَمْ يَطْمِتْهُنَّ إِنَّ قَبَلَهُمْ وَلَاجَانَّ ١٠٠٠٠٠٠٠                                    |
| 444    | ﴿ فِيَأْيِ ءَالْآءِ رَيْكُما ثُكَدِّبَانِ إِنَّ ﴾ ، ﴿ مُتَّكِينَ عَلَى رَفْرَفٍ خُصْرٍ وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانِ الْإِلَى                            |
| 377    | ﴿ فَبِأَيَّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا نُكَذِّبَانِ ١٠٠٠ ﴿ لَبَرَكَ أَسْمُ رَبِّكَ ذِى لَلْمِكَالِ وَٱلْإِكْرَامِ ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ |
| ٣٢٧    | تفسير سورة الواقعة                                                                                                                               |
| ۳۲۷    | ﴿ إِذَا وَقَعَتِ ٱلْوَاقِعَةُ ۚ ۚ ۞ ﴾ ، ﴿ لَيْسَ لِوَقَعَلِهَا كَاذِبَةُ ۚ ۞ ﴾ ، ﴿ خَافِضَةٌ رَافِعَةُ ۞ ﴾                                       |
| ۳۲۸    | ﴿ إِذَا رُحَّتِ ٱلْأَرْضُ رَجَّا ١٩٥٥ ، ﴿ وَيُسَتِ ٱلْحِبَالُ بَسَّا ١٩٥٠                                                                        |
| ۳۲۸    | ﴿ فَكَانَتَ هَالَهُ مُنْلِئًا ١                                                                                                                  |
| 444    | ﴿ وَكُنتُمُ أَزَرَكُما ثَلَنْتُهُ إِنَّ ﴾ ، ﴿ فَأَصْحَبُ ٱلْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَبُ ٱلْمَيْمَنَةِ الْبَهِ ﴾                                      |
| 444.   | ﴿ وَأَصْحِكُ لَلْتَعْمَةِ مَا أَصْحَكُ الْمُشْتَعَةِ ١٩٠٥ م ﴿ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ ١٩٠٠                                                 |
| 444    | ﴿ أَوْلَئِهَكَ ٱلْمُقَرِّبُونَ شَكِهِ                                                                                                            |
| 44.    | ﴿ فِي جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ شَكَ ﴾                                                                                                                 |
| 441    | ﴿ ثُلَّةٌ مِنَ ٱلْأُوَّلِينَ شَكِى ، ﴿ وَقَلِيلٌ مِنَ ٱلْآخِرِينَ شِكْهِ                                                                         |
| 441    | ﴿ عَلَىٰ سُرُرِ مَوْضُونَةِ إِنَّ ﴾ ، ﴿ مُتَّكِئِينَ عَلَيْهَا مُنَقَبِلِينَ إِنَّهُ                                                             |
| 444    | ﴿ يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانَّ نُحَلَّدُونَ آلِيُّكُ ، ﴿ بِأَكُوابِ وَأَبَارِينَ وَكَأْسِ مَن مَّعِينِ آلِيك                                    |
| Lotato | ﴿ لَا يُصَدَّعُونَ عَنَّهَا وَلَا يُنزِفُونَ شَهُ ﴾ ، ﴿ وَفَكِكُهُ قِيمًا يَتَخَيَّرُونَ آنَ ﴾                                                   |
| 448    | ﴿ وَلَخِيرِ طَائِرِ مِنَا يَشْتَهُونَ شَيْكُ ، ﴿ وَحُورً عِينٌ شَكَ اللَّهِ اللَّهِ مَا يَشْتَهُونَ شَكُ ، ﴿ وَحُورً عِينٌ شَكْ                  |
| 448    | ﴿ كَأَمْشُلِ ٱللَّوْلُو الْمَكْنُونِ ١٩٠٠ ﴿ جَزَاءً لِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١٩٠٠                                                              |
|        | ﴿ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغُوا وَلِا تَأْثِيمًا ١٠٠٠ ، ﴿ إِلَّا قِيلًا سَلَمًا سَّالُمَا اللَّهِ ال                                             |
|        | ﴿ وَأَصْلَتُ ٱلْيَمِينِ مَا أَصْحَتُ ٱلْيَمِينِ إِنَّ ﴾ ، ﴿ فِي سِدْرِ غَضُودٍ ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                             |
| mmi    | ﴿ وَطَلْمِ مَنضُودِ ١٠٥ ، ﴿ وَظِلْمِ مَمَدُودِ ١٩٥ ، ﴿ وَمَآءِ مَّسَكُوبِ ١٩٥                                                                    |

| 447  | ﴿ وَفَكِكُهُ فِي كَثِيرَةِ شَهُ مَ ﴿ لَا مَقَطُوعَةِ وَلَا مَنْوَعَةِ شَهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۳۳۸  | ﴿ وَفُرْشِ مَرْفُوعَةِ إِنَّ ﴾ ، ﴿ إِنَّا أَنشَأْتُهُنَّ إِنشَاءُ ١٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۳۳۸  | ﴿ فَيَلْنَهُنَّ أَبِّكَارًا ١٠٥ ، ﴿ عُرَّا أَتَرَابًا ١٠٥ ، ﴿ لِأَصْحَبِ ٱلْيَمِينِ ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۳۳۸  | ﴿ ثُلَّةً مِنَ ٱلْأَوَّلِينَ إِنَّ ﴾ ، ﴿ وَثُلَّةً مِنَ ٱلْآخِرِينَ ۞ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۳۳۸  | ﴿ وَأَصْعَتُ اللَّهِ مَا لِمَّا أَضَعَتُ اللَّهِ مَا لِهِ مَا أَضَعَتُ اللَّهِ مَا لِهِ اللَّهِ مَا لِي اللَّهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٣٣٩  | ﴿ فِي سَمُومِ وَحَمِيدٍ ١٤٥٥ ، ﴿ وَظِلِّ مِن يَعْمُومِ ١٩٥٥ ، ﴿ لَا مَارِدٍ وَلَا كَرِيدٍ ١٩٥٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 444  | ﴿ إِنَّهُمْ كَانُواْ فَبَلَ ذَلِكَ مُتَرَفِينَ ۞ ، ﴿ وَكَانُواْ يُصِرُّونَ عَلَى ٱلِّهِينِ ٱلْعَظِيمِ ﴿ إِنَّهُ ﴿                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٣٣٩  | ﴿ وَكَانُواْ يَقُولُونَ أَيِذَا مِتْنَا وَكُنَّا ثُرَابًا وَعِظْ مِنَا أَءِ نَا لَمَبْعُوثُونَ ١٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٣٣٩  | ﴿ أَوْ ءَابَا قُونًا ٱلْأَوَّلُونَ ١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٣٤.  | ﴿ قُلِّ إِنَّ ٱلْأُوَّلِينَ وَٱلْآخِدِينُ ١ ﴿ لَمَجْمُوعُونَ إِلَىٰ مِيقَدِي يَوْمِ مَّعَلُّومِ إِنَّ الْأُولِينَ وَٱلْآخِدِينُ إِنَّ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلْهِ عَلَيْهِ عَلْهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ ع |
| ٣٤.٠ | ﴿ ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا ٱلطَّمَا أَلُونَ ٱلْمُكَذِّبُونَ ۞﴾ ، ﴿ لَأَكِلُونَ مِن شَجَرٍ مِّن زَقُّومٍ ۞﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 481  | ﴿ فَالِكُونَ مِنْهَا ٱلْبُطُونَ ١٠٠ ﴿ فَشُرِيُونَ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَدِيمِ ١٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۲٤۱  | ﴿ فَشَارِيُونَ شُرَّبَ ٱلْهِيدِ ١٩٥٠ ، ﴿ هَلَا أَنُولُهُمْ يَوْمَ ٱلدِّينِ ١٩٥٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٣٤٢  | ﴿ نَعَنُ حَلَقَنَكُمْ مَلَوَّلَا تُصَدِّقُونَ ١٩٥٥ ، ﴿ أَفَرَءَيْتُمْ مَا نُتَنُّونَ ١٩٥٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 454  | ﴿ وَأَنتُمْ غَنْلُقُونَهُ وَأَمْ نَحْنُ ٱلْخَالِقُونَ شَيْ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 457  | ﴿ غَنَّ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ ٱلْمُوتَ وَمَا غَنَّ بِمَسْبُوفِينَّ ١٩٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 454  | ﴿ عَلَىٰ أَن نُبُدِّلَ أَمَثُلَكُمْ وَنُنشِ عَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ شَيْ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 454  | ﴿ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ ٱللَّهُ أَهُ ٱلْأُولَىٰ فَلُولَا نَذَكَّرُونَ ١٠٠٠٠ ، ﴿ أَفْرَءَيْتُمْ مَا تَعَرُّنُونَ ١٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٣٤٣  | ﴿ ءَأَنْتُمْ تَزَرَعُونَكُ وَأَمْ غَنُ ٱلزَّرِعُونَ ١٠٠٠ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ الرَّارِعُونَ ١٠٠٠ الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٣٤٣  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٣٤٣  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٣٤٣  | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٣٤٣  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 454  | ﴿ لَوْ نَشَآهُ جَعَلَنٰهُ أَجَاجًا فَلَوَلَا نَتَ كُرُونَ إِنَّ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| ビン   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 454  | ﴿ أَفَرَءَ يَسُو ٱلنَّارَ ٱلَّتِي تُورُونَ شِيكِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 455  | ﴿ ءَأَنتُمْ أَنشَأَتُمْ شَجَرَتُهَا آمْ فَعَن ٱلْمُنشِتُونَ آلِيُّ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 450  | ﴿ نَعْنُ جَعَلْنَهَا تَذْكِرَةً وَمَتَعًا لِلْمُقُوبِينَ البِّيكِ ، ﴿ فَسَيِّحْ بِالسِّرِ رَبِّكَ ٱلْعَظِيمِ البَّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 487  | ﴿ فَكَلَّ أُفْسِدُ بِمَوْقِعِ ٱلنَّجُومِ آنِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 457  | ﴿ وَإِنَّهُ لَقَسَدٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيدُ أَن اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۳٤٧  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٣٤٨  | ﴿ لَّا يَمَشُّهُ وَإِلَّا ٱلْمُطَهِّرُونَ شَيْ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 459  | ﴿ تَنْزِيلٌ مِن رَبِ ٱلْمَكِينَ إِنَّ مِن مَ فَا أَفِيهَ ذَا ٱلْمَدِيثِ أَنتُم مُدَّهِ ثُونَ ١٤٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4.54 | ﴿ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ |
| 40.  | ﴿ فَلُوۡلَاۤ إِذَا بِلَغَتِ ٱلۡخُلۡقُومَ شَيْكِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 401  | ﴿ وَأَنتُمْ حِينَ إِذِ نَظُرُونَ شِبُّ ﴾، ﴿ وَنَحَنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنكُمْ وَلَكِكِن لَّا نُتُصِرُونَ شِبْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 401  | ﴿ فَلُولًا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ إِنَّ ﴾ ، ﴿ تَرْجِعُونَهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ آلَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 404  | ﴿ فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ ٱلْمُقَرِّبِينَ إِنَّ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ وَجَنَّتُ نَعِيدٍ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا |
| 40.5 | ﴿ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَكِ ٱلْيَمِينِ إِنَّ ﴾ ، ﴿ فَسَكَنَّهُ لَكَ مِنْ أَصْحَكِ ٱلْيَمِينِ شَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 408  | ﴿ وَأَمَّا ۚ إِن كَانَ مِنَ ٱلْكُكَذِينَ ٱلصَّالِينَ ١٠٠٠ ، ﴿ فَأَرُكُ مِنْ حَمِيمٍ ١٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 405  | ﴿ وَتَصَلِيلُهُ بَحِيمٍ شَيْكُ ، ﴿ إِنَّ هَاذًا لَمُو حَقُّ ٱلْيَقِينِ آلَيْكِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 408  | ﴿ فَسَيْحَ بِأَسْمِ رَبِّكَ أَلْعَظِيمِ ﴿ إِنَّ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 407  | تفسير سورة الحديد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۳٥٧  | ﴿ سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُو ٱلْعَرِيزُ ٱلْفَكِيمُ اللَّهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 177  | ﴿ لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضُ ثُمْتِي وَيُمِيتُ وَهُوعَكَى كُلُ شَيْءٍ قَدِيرُ اللَّهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|      | ﴿ هُوَ ٱلْأَوْلُ وَٱلْآخِرُ وَالظَّهِرُ وَٱلْبَاطِنَّ وَهُوَ بِكُلِّ شَقٍّ عِلِيمٌ ١٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|      | ﴿ هُو ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرَيْنِ (١٠٠٠)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۳۷۱  | ﴿ لَكُو مُلَكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ قَالِمَ اللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ الْأَنِي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 474  | ﴿ يُولِجُ ٱلَّيْلَ فِ ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلَّيْلِ وَهُوَ عَلِيمٌ بِنَاتِ ٱلصُّدُودِ ﴿ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| ٤٧٣             | ﴿ ءَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنفِقُواْ مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيةٍ ١٩٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۴۷۸             | ﴿ وَمَا لَكُورَ لَا لُؤُمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِلْوَّمِنُوا بِرَبِّكُمْ ﴿ إِنَّ اللَّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۳۷۸             | ﴿ هُوَ ٱلَّذِي يُنَزِّلُ عَلَى عَبْدِهِ عَالِكَتِ بَيِّنَكِ لِيُّخْرِجَكُمْ مِّنَ ٱلظُّلُكَتِ إِلَى ٱلتُّورِ ١٩٥٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۳۸۰             | ﴿ وَمَا لَكُورُ أَلَّا نُنفِقُواْ فِي سَيِيلِ ٱللَّهِ وَلِلَّذِي مِيرَاثُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴿ إِنَّ السَّمَادُ السَّمَادُ السَّمَادُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ مِيرَاثُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ مِيرَاثُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴿ إِنَّ اللَّهِ عَلَيْهِ مِيرَاثُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴿ إِنَّ اللَّهِ عَلَيْهِ مِيرَاثُ ٱلسَّمَاوَتِ وَأَلْأَرْضِ ﴿ إِنَّ اللَّهِ عَلَيْهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَتِ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَةِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مِيرَاثُ اللَّهُ عَلَيْهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَةِ وَالْعَالَ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَةِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْكُونُ أَلَّا اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَالِكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْك                     |
| ٥٨٣             | ﴿ مَّن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنَا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَا مَ أَجَرٌ كُرِيدٌ إِنَّ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۳۸٥             | ﴿ يَوْمَ تَرَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَىٰ نُورُهُم بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِم ﴿ إِنَّ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ ع     |
| ۳۸۷             | ﴿ يَوْمَ يَقُولُ ٱلْمُتَافِقُونَ وَٱلْمُتَافِقَاتُ لِلَّذِيكَءَ امْنُواْ ٱنظُرُونَا نَقْلِسْ مِن فُورِكُمْ ﴿ إِنَّ اللَّهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <sup>ተ</sup> ለለ | ﴿ يُكَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ قَالُواْ بَكِي وَلَكِكَنَّكُمْ فَنَنتُمْ أَنفُسَكُمْ ١٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۳۸۹             | ﴿ فَٱلْيَوْمَ لَا يُؤْخِذُ مِنكُمْ فِلْيَةً وَلَا مِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوأً ١٩٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۳۸۹             | ﴿ ﴿ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَأَن تَعْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِنِكِ رِاللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِ ﴿ إِنَّ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّ عَلَّ عَلَّا عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ     |
| 491             | ﴿ أَعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهُ يُحِي ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا قَدْ بَيَّنَّا لَكُمْ ٱلْآيلَتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْكُمْ مَعْقِلُونَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ مَعْقِلُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ مَعْقِلُونَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ الْآيلَةِ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ مَعْقِلُونَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْتُهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُواللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللّ                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 444             | ﴿ إِنَّ ٱلْمُصَّدِّقِينَ وَٱلْمُصَّدِّقَاتِ ١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 49 8            | ﴿ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أَوْلَيْهَكَ هُمُ ٱلصِّدِيقُونَ وَالشُّهَدَآءُ ١٩٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٤٠٢             | ﴿ ٱعْلَمُوٓ أَأَنَّمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنِّيَا لَعِبٌ وَلَمْقٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ ابْيَنَكُمْ أَنَّكُ مَن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٤٠٧             | ﴿ سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِن رَّبِيكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعُرْضِ ٱلسَّمَاءَ وَٱلْأَرْضِ شَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 218             | ﴿ مَا أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتنبِ ١٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٤١٤             | ﴿ لِكَيْلُا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا ءَا تَنَكُمُ مَن اللهِ مِن اللهِ مَا مَا تَنكُمُ مَن اللهُ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا ءَا تَنكُمُ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مَا مَا تَنكُمُ مِنْ اللهِ مِن اللهِ مَا مَا تَنكُمُ مِنْ اللهِ مِن اللهِ مَا مَا تَنكُمُ مِنْ اللهِ مِن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مِن الهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِ |
| ٤١٥.            | ﴿ ٱلَّذِينَ يَبْتَنَلُونَ وَيَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلَّهُ خَلِّ. ١ ١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٤١٧             | ﴿ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِٱلبِّيِّنَتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ ٱلْكِئْبَ وَٱلْمِيزَانَ ﴿ فَهُ مُ الْكِئْبَ وَٱلْمِيزَانَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٤٣٦             | ﴿ وَلِنَقَدِ أَرْسَلْنَا نُوْحًا وَإِبْرَهِمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا ٱلنَّابُوَّةَ وَٱلْكِتَنَبُّ شِنْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٤٧٧             | ﴿ ثُمَّ قَفَّتِنَا عَلَىٰٓءَ اثَّارِهِم لِمُسُلِنَا وَقَفَّتَنَا بِعِيسَى ٱبْنِ مَرْبَعَ ١٩٩٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 279             | ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَءَامِنُواْ بِرَسُولِهِ ١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 143             | ﴿ لِثَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ ٱلْكِتَابِ أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ أَنَّكُ الْكَالِمُ الْكَالَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٤٣٣             | الفهرسالفهرس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

رَفْحُ عِب الاَرَّعِلَى الْلَجْشَّي الْسِلْسَ الاِلْمُ الْاِنْووَى/سِسَ